







فْلْنَاكُ وَيَعَدُّوْمَ فَيَ يَخْتَلُونَ اصَالِعَهُ مِنْ الْالْمَرْمِنَ الصَّاعِوْ عِن رَالُورَكِ وَاللَّهُ مُحِيًّا بِالصَّافِرَيْنِ ﴿ بَكَا ذَالْتُنَّ عَظْفَ الصَّا وَهُ مَكُلَّا آضًا وَهُ مَعْمَ مِنْ وَافِيا وَافْلاَعَالَهُمْ فَامُوا وَلَوَشَاءُ الشُّكُلِّ مَلَ يَعِيمُ عِنْ وَابْضَارِهِ إِزَّاللَّهُ عَلَى كُلِّ تَسْتُونَا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَارْتَكُ وَاللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَالْنَرِيمُ نِثَلَدُ المَاكُ أَمَاكُ أَنْقُونُ الْنَوْجَهَ لَالْأُلْ الْأَوْنَ فالناوالة ما ومناع والزلور التما وما وفاخ يه من النَّعُ النَّرُونُ اللَّهُ فَالْاضِعَ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَأَنْ فُرْتَعَ لَهُ أَنْ وَ إِزَكَنْ يُنْ وَيْ رَبُّ مِيًّا مَرَّالُنَا عَلَاعِبَ إِنَّا فَأَنْوَا لِينُورُ وَمِرْفَتْ لِهِ وَ ادْعُوْاشُهَا لَا عُرُمُونُ دُوزَالِيهِ إِنْ كُنْ إَصْادِفِينَ فَإِنْ لَوَفَعَكُواْ وَلَرْفَعُ عَلَوْافاً فَفُواالنَّا وَالَّهِي وَفُودُهَا النَّاسُ وَالْجَارُهُ أَعْدُ للكافرين وكيثرالذين المنواوع مالواالطاكاك انَّ لَمُنْهَجَنَانِ فِي عَنْ يَعَنِيا الْانَقَالِيُكُلِنَا وُدُفُوا مِنْهَا غُرِيْمُ ﴿ رِّدُّفَا فَا لَوْاهِٰنَا الَّذِي ُ دُوْفِنَا مِنْ فِيَا ۚ وَانُوْ الِهِ مُتَشَاعًا وَكُمْ فِيهَا آزُواجُ مُطَهِّرَةُ وَمُنْهِ فِهَا خِالِيُ فَنَ \* إِزَاللَّهُ لِإِنْكُورَ \* إِزَاللَّهُ لِإِنْكُورَ \* فَ بَصْرِهُ مَنَالُامْ الْعَوْصَاءُ فَأَا فَوَقَالُوا مَا ٱلْهُ بَنَ الْمُتَوْ الْمَعِلُمُونَ ٲۼؖٲٳڮ<sub>ڴ</sub>ؠٞڹ<sub>ٛڽ؆</sub>ۿٟۅٙٲؾٙٵڵڋڹٙڰڡؘؾٙۯٵڣۼؖۏ۠ڮڹؘ؞ڶٳٚٵڒؘٳڐڷؖ<sup>ڰ</sup>

الْلِطْكَ عَلَىٰ هُدِي مِن رَيْهِمْ وَاوْلَقُكُ هُمُ الْهُنْ لِمُؤْنَ \* إِنَّ الَّهِيُّ كَفَتَرُوْاسَوْا أَغْمَلِهُمْ وَالْنَازُنَهُمْ إِلَّهُ لِمُنْفَيْدُولُهُمْ لِإِنْوْفِينُونَ خَنَالُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللّهُ لَمَّنْ عَلَاكَ عَظِيم فَرَمِنَ التَّاسِ مَن مَوْل امَّنا مِاللَّهِ وَيَا لِهُم الأخ وماهنه يموينين منجاديم والله والبن أمنواوما جَعْلُعُوْ زَالِا لَا يَعْنُهُمَ وَمَا كَنَغُرُونَ لَيْ فَاوْمِهُ مَرَوُّ فِنَا دَهُمْ اللهُ مَرَضًا وَلَمُعْمَعُناكُ اللَّهُمَا كَانِهُ الكِّنْ بُونَ فَإِذَا فِي أَكُمُ لانفيت دُون فَاللَّارضُ فَالوَّالِمَا غَرْ مُصْلِدُنَّ الْأَلِّيُّهُمْ فْهُ الْمُفْسُدُ وَنَ وَلَكُورُ لَا يَغَنُو وَنَ وَاذِا فِيَ الْمُعْمَ الْمِنْ أَكِمَا اللَّهِ الْمُ المن النَّاسُ فَا لَوْآ أَنْوُمْ وَكُمَّ الْمِنَّ السُّفَهَا وَالْآلِيَّةُ وَمُنْ الشفها أوكيو لابع لبون واذاله واالد تنامنوا فالواامنا وَلَذِا خِلُو لِالْمُ شِيَا لِمِينَهُمْ فَالْوِ ٱلْأَتَامَةَ كُوْلَمْنَا نِغَ مُسْتَرَقِيْنَ اللهُ يُسَنَّفَ عُي مِنْ وَمَانَ فُنْهُ وْ طُعِبُ الْمُمْ عَيْمَهُونَ الْأَلْكَ الذيراشير والصناذ كذبالهدي فناريجت عادثاني وماكانوا مُهْنَانِينَ مَثَلَهُ مُنْكُلِّ لِلنَّى السِّنَةِ فَلَ فَا رَا فَلَمَا آَجِنا وَكُ مَاحَوَلَهُ ذَهَتَ اللَّهُ يَهُ وَهِيمَ وَثَرَّكُهُ مَنْ خُطْلُنَّا فِلا بُغِرْدِنَ سُّة نِهُمُّ عَنِي فَهُمُ لا مِنْ مِعُونُ لَا أَوْصَبَتِ مِنَ الْسَمَاءَ فِي الْمُ

نَعْزَاهِ لَهِ إِنْتُعَرِّ فَكُوْلا مِنَ الظَّالِينَ \* فَأَزَلْهُ مَا الشَّبْطَانُ عَنْهَا فَاخْرِجَهُمُ مَا كَانَامِينَ وَفُلْنَا اهْبِطُوْ الْمِضْكُمُ لِيعَضَّكُمُ لِيعَضَّكُمُ لِيعَضَّكُمُ وَلَكُمُ مُنْ أَنْ أَلَا رَضِ مُنْ مَنْ مُعَلِّم مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللّلِي اللَّهِ مُنْ اللّلِي مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّمْ مُنْ اللَّالِّلْمُ اللَّمِي مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّه كَلِيانِ فَال عَلِيَ لَهِ مُوالنَّوْ الْإِلْجَيْمِ فَلْنَا الْمَبْطُوا مِنْهَا جَمِعًا فَامِنَا مَا نِيْبَكُ مُعِينٌ هُدَى مَنْ نَعِ هُدُلَى مَالًا خَوْفٌ عَلِمَهُمْ مَا وَلا هُمْ مَجْزَنُونَ \* وَالْذَبْنَ هَنَرُوْا وَكُنَّ بُوا إِالْمَانِيَا أُولَاكَ آخَابُ النَّارِكُمْ فِهَا خَالِدُونَ ﴿ لِلْبِيَالِيُّوا إِلَّهُ اللَّهِ السَّلِيَّ اذَكُرُوْانِعُيْنَ لِلْمِ أَنْعَتَ عَلِنَا لَمُ وَاوَفُوْا بِعَهْدَى وَفِي بِعَهُ لِيَ وَاتَّاى فَازْهَبُونِ وَالْمِنُوالِمُ ٱلْمُزَلَّ مُصَدِّ فَالِمَا مَعَكُمُولًا نكونوا أوَلَكُ وبه ولاتَنْزوا يابان تَمنًا فليلاوانا ع فَانْفُوْنِ وَلَاتَلَبْهُوا الْحَقِّ الْبِاطِلَ وَتَكُنُّوا الْحَوَّ وَأَنْتُ نَعَلَمُونَ وَامْنِيُوا الصَّالُونَ وَانْوَا الرَّكُونَ وَازْكُمُواْ مَعَ الناكمين أنأمرون الثاس الميرو منتون آنفتكم والشنة الناور المصناب آفلانع فيلؤن واستجنوا بالمبترة الصَّاوْ فَوَانِهَا لَكِبَرَهُ الْأَعَلَى الْخَاشِينَ أَلَهُ بَنَ ظُنُونَ أَنْهُ مُلْافُوْ ارْبَهِ وَأَنْهُ وَالْبَهِ وَاجِعُونَ الْإِبْخَالِيَا الْبُوْلَ اذكرُوْا يِعْيَنَي الْمِوَّا نَعْبُ عَلِيكُوْ وَالْمُ فَصَالِكُوْ عَلَى الْعَالِمِينَ

بِهٰلَا مَشَلًا بِصِيْلٌ بِهِ كَبَيَرًا وَبَهِدْ يَ بِهِ كَيْرَا وَمَا بِضِيْلَ لِهِ إِلاَّ الفالسِفِينَ \* الْدَيْنَ مَنْفُونُ عَهْدَا للهُ مِنْ بَعِدُ مِنْ أَفْهُ وَ تَفِطْعُونَ مُأَامِّرًا لللهِ إِنْ بُوصَلَ وَمُنْكِ وَتَخِالاَرْضَ الْأَرْضَ اوْلَقَاتَ مُمْ أَلِخَا سِرْفِنَ كَفِينَ تَكُفَرُوْنَ اللهِ وَكُنْمُ إِمُوالًا فَاحْنِا لَوْتَ مِنْ مِنْ فَيْ فِي فِي إِلَى مِنْ مُوالِدَيْ خَلُوْلَكُ وَمُلْقُ الْأَصْرَجُ عِبَاتُ النَّوَيُ لِلْكَالَكُمْ أَوْفَوْمُهُنَّ سَبَع سَمُواكْ وَهُورَكِ لَنْفَعْ عَلِيرٌ وَاذِهَا لَ رَبُّكَ لِلسَّلَاكِذَ وَيُجَاعِكُ فِي الأَرْضِ جَلَّهُ فَا أَوْ الْجَعْدُ وَهِ فَا مَرْفُهِ مِنْ الْمُعْدَالُ فِي فَا مَر يُعْنِكُ الْدِيمَاءَ وَيَعْ دُنَتِي عِينَ لِدَوَفُنَدَ شَلِكُ فَا لَا إِنَّ الْعَامُ مَا لَانْغَلَوْنَ وَعَلَمُ ادَمَّ الْاسْمَاءَ كَالْمُعْمَقِيمُ مُعَالًى الْلَا عَلَيْهُ فَعَالَ الْسَيْعُ فِي مِلْ السِّيمَ الْمِ فَعَوْلاً وَإِنْ لَنْ فُصَّا وَفِينَ فَا لَوْاسْتِهَا لَكَ لَا عِلْمُ لِنَا لِلَّا مَا عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْكُ أَلْمَا لِمُ الْكِلِّمُ لَكِلَّم فَا لَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللّ لكف القائفة التموان والارض والعافان وورقا كُنْ مُكَنَّمُ مُكَنَّمُونَ ﴿ وَاذِنْعُلْنَا لِلْمَلْأَكُمْ الْمُصَّادُ وَالْإِدْمَ فَبِعَدُ وَالْأ المائي كالمتكفرة كان والمصافرين وفانا بالدم السكوراك ودفيك المحتة وكالافتهاد فكالعنت فيناوك



المُننِين فَتَدَلَ الدِّينَ ظَلُوا فَوْلاَ عَبْراً الدَّي فِيلَ لَمْهُمْ فَأَمْزَلُنَا عَلَى لِلْبَنِ ظَلَمُوا رُجِّ امِرَ السَّمَاء يُماكا نُوا الْهِ عُونَ وَإِذِ إِسْنَفَعِي مُوسَىٰ لِيَوْمُهِ فَفُلْنَا اضِرْبُ بِعَصَاكَ الْحِيَّا لَغِيَّ مِنُهُ الشِّيْ عَشْرَةَ عَتِنا فَلَ عَلِيكُ إِنَّا إِنَّا سِمُسْرَبِّهُ مُكُلُولًا وَاشْرَبُوامِنُ ورُوْاللَّهِ وَلا نَعْنُوا فِي الْأَرْضُ مُعَنْدِينَ وَاذُ فُكْ مُن المؤسى لَنْ صَيْرَ عَلى طَعَامٍ واحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّات بُخِرُجُ لَنَا مِمَّانَنِينُ الْأَرْضُ مِرْ مَنْ لِهَا وَفِيّا أَهَا وَفُومِهَا وَعَلَى وَسَيَاعِا فَا لَ اَنْتَنَارُ لِوُنَ الْذَي مُوَادُّ فَى بِالْذَي مُو جُزُّ إِمِيطِوْ أَمِصًا إِفَا نَكُمُ مُا سَعَلَيْ فُرَضُ مِنْ عَلِيهُ عُولِانٌ لَّهُ وَالْتَكَنَّهُ وَلَا وَيُعْضَبِّ مِزَاللِّهُ ذَلِكَ لَا يُؤْكَمُ كَانُو الْكِمْنُ وُنَ الالنايلية وَمَغُنْ لُونَ النبيِّينَ يَغِبِّرا لَكِنَّ ذُلِكَ عِنْ اعْصَوا وَ كانوُ ابِمَنْدَوْنَ ﴿ إِنَّا لَهْبَنِا مُنَوًّا وَالْهَبَنِّ هَا وُوازَالصَّاكِ وَالصَّابِيُّ مِنْ مَنْ مِنْ مِنْ إِيشٌ وَالْبُوِّهُ الْأَخِرُ وَعَيِّلَ الْكُافَلُهُمْ أَجُونُهُمْ عِيْدَ رَيْنُ وَلا وَفَ عَلِيْنُ وَلا مُنْ يَجْزَوْنَ وَاذِ أَحَلُنْنَا مِينًا فَكُورَ فَعَنَا فَوَ فَكُمُ الْطُورِ خُلُ وْامَّا انْبَنَا لَمُنْفِرُونَ وَاذِكُ وُامَا مِنْ عِلْعَلَكُونَ مَنْ عَنْ فَوَلْمَنَهُ مِزْمِنَا وَلِكَ فَلَوْلافَضَ لُ لِشَهِ عَلِكُمْ وَرَحَنَّ فَالْمُنْمُ مِنَّ الْخَاسِمُ بِنَ

وَانْفُوْ إِنَّوْمًا لَا نِجْزَى نَفْسٌ عَنْ فَيْرَ بَيًّا وَلَا بِفُنْ لُ فِيهَا شَفَاعَةُ وَلا نُوْخِلَ مِنْهَاعَلَ لُ وَلاهِ مُنْضَرُونَ وَاذْخِتَنَا لَا مِزْالِ فِرْعَوْنَ بَنُومُونَكُمْ يُنُوعَ العُنْ أَبِي بِنَيْخُونَا بَنَاءَكُ وَلَبَنْجُونَ لِنَاءَكُونَةِ وَلَكُونُهُ الْأَوْمُ وَرَبِّكُ وَعَلِيمٌ \* وَاذْفَرَّهُ الْكُونُ الِعِوَّ فَاجَبُكَ لَهُ وَاعْرَافِنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَسْنُ مِنْظُرُونَ ۗ وَافْوَاعَلْنَا مُوسَى أَدْبَعِينَ لَبَالَةً أَنْهَ أَغَلَّهُمُ الْعِلْمِرْ بَعْيْدِ ، وَانْتُهُ ظَالِمُونَ مُنْمَ عَفَوْنَاعَنَكُمْ مِزْبِعَنْ فَالِكَ لَعَلَكُمْ تَتَكُرُونَ وَايُلْبَيْنَا مُوسَى الكِمَابِ وَالفَرْفِانَ لَعَلَكُ مُنْ الْمُنافِينَ وَاذْ فَالَّهُونَ لَمُ لِعُوَمَهِ الْغُرِّمُ اللَّهُ طُلَّتُ أَلَفْكُمُ الْخِلْدَدُ الْغِيرَا فَوْبُو اللهِ اللهِ وَيُكُونُواْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال عَلِكُوْ أَيَّهُ مُوَالنَّوْ الْبِالرَّجِيْ وَاذِّ فُلْكُمُ الْمُوسَى لَنْ فُوسَ لَكَ مَنْ لَهُ وَاللَّهُ جَمَرَةً فَاخَلَتَ كَمُواللَّهُ الصَّاعِفُ وَالسُّنْ فَنظُووُنَ \* تُنْ تَعَنَّاكُ وُمِزْ يَعِنْ مِوْ فِي لِمُلْقِلْكُ مُ ذِينَا وُوْنَ وَظَلْلَنَّا المتكذ أنتناء والزكاعلكذالت والتاوي كلوار وين مارَزُ فِنَا لَهُ وَمَاظَلَمُوا وَلَكِنْ كَانُوا اَعْنُهُمْ مَظْلُمُونَ وَاذِنْهُ أَنَا ادْخُلُواهِ أِن الْفَرِّيةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَتْ يُنْ يُرْجَعَلَّا وَادْخُلُوا الْبَابُ مِعَدًا وَفُولُوا حِيلَةُ نُعَيِّرُ لِكُوْحَظَا بَا كُورَ اللهِ



خَشْبَهُ السَّوْمَ السُّيْعَ الْمَاعِمُ الْعَلَوْنَ • اَفَظَمَعُونَ اَنْ بُوْمِنُوا لَكُرُو فَانِكَانَ مِينُ مِنْ مِنْ مُنْ مُحَمِّونَ كَالْمَ اللَّهُ يُتُمَّ كِيرَ فِي لَهُ مِرْ يَعَيْدِ مَا عَفَ لُوهُ وَهُمْ مَعِنِهُ وَلَنْ وَاذِا لَقُوا الْلَابَيْ الموافا لواامنا وإخلامة المرايد بعض المالية عِافَغَاللهُ عَلِي إِنْ لِيَا يَبُولُا يَهِ عِنْدَ رَبِي مُ آفَلا لَمُ عَلَوُنَ أَوْلاَ مِنْ لَمُونَا زَّاللَّهُ تَعِبُ إِمَّا لِيُرْفِنَ وَمَا لَهُ لِيُونَ وَمِنْ لَمْ الْمُوْنَالا بَعْلَمُونَ الكِيابِ الْإِلْمَانِيَّ وَإِنْ هُمُ الْانْطُونَ فَوَ الْالْدَبْزَكِنُهُونَ التَكابَ إِبَدْ بَهُ أَنْمَ مَوْلُوزَ هَا إِنْ عَنْكِ الشيليت غروايه تمتنا فليالأفو كالفئه مناكبت إبدين ووبل لَمُنهُ عِمَا كِينِهُونَ وَفَا لَوُ الرَّهَ مَنْتَ لَا النَّا رُائِحًا إِمَّا مَا مَعُلُكُ فُو فْلَ الْخُنَّةُ نُنْمُ عِنْدَاللَّهِ عَهْدًا فَلَرَ يُخْلِعِ لللهُ عَهْدَى أَمْ فَفُولُونَ عَلَى الله ما الله عَنامُونَ عَلِي مَنْكَ السَّبَّةُ وَالْحَاطَةُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلِيلًا عَلِيكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلِيلًا عَلِيلَاكُمُ عَ فَأُوْلَتُكَ آصُا النَّارِهُمَّ فِيهَا خَالِدُونَ وَالْذِبَلَ الْمُوْا وعتميلؤاالط الخانيا ولطاع الخائة أفؤن فأفاللاف وَاذِ أَخَلَنَا مُنِينًا فَيَنَّا مِيلًا مُعَلِّدُ وَنَالَّا السُّوالِيَّا الحسانا وذي المسرون فوالبنا والمسابين وفولوا لاتيا حُناداً منهموا الصّالوة وَالْوُا النَّرِيَّ النَّهُ النَّهُ مُؤلِّنَ مُ اللَّهُ

وَلَمْنَادُ عَلِينُ مُ الْهَرَبِنَ اعْنَادُوا مَنِكُمْ فِي الْتَبْنِ وَعُلْنَا لَمْنُمُ كُونُوالِزَدَّةُ خَالَيْهِ بَنَ فَجَعَلْنَا هَا نَكُمَّا لَالِيابَةِ بَدِّبِهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمُوْعِظِنَةً لِلْمُنْفَيْنَ ﴿ وَاذِنْا لَمُؤْمُولِ لِغُوْمِرانَّ اللَّهُ أَإِنْ كُنْ كُوا لَعَبَّرُهُ فَا لُوْ أَلْفَغِّينَ ذُنَّا هُزُوًّا فَا لَ اعْوُدُما لِللَّهِ آنَ أَكُونَ مِزَالِطِهِ لِينَ ﴿ فَالْوُاادْعُ لِنَا رَبُّكِ بُهَ بَرْلِنَا مُاهِيَ فَالَالِهُ بَعَوُلُ النَّهَا مَتَرَةُ لا فارضٌ ولا مصِّحُرٌ عَوَانٌ بَرَدُلكَ فَافْعَلُواْمَانُوْمَ وَنَ فَالْوُاادُعُ لَنَارَتَكِ بُنِّنُ لَنَامَالُوَنُهُا فَالَ إِنَّهُ بِهِ وَالْ إِنَّهَا بَعَرَةٌ صَفَرَا أَفْفَا فِعُ لَوَنَهُا لَمَثُ النَّا ظِينَ إ فَالْوُاادْعُ لَنَا رَبِّكَ بُنِّنَ لَنَامَا هِيَانَ الْبَعَدَ تَشَالِمَ عَلِينًا وَالْأَإِزْ شَلَّ ءَاللهُ لَهُ فَكَ وَنَ ۚ فَالَ الَّهُ مَعُولُ إِنَّهَا لَهَ مَرُّهُ لَا ذَكُولُ نُشْبُرُ الْأَرْضَ وَلَا تَعَنَّ الْحَرَّةَ مُسَلَّمَةُ لَاشِبَهُ فِيهِا فَالْوُاالْأَنْجَيْكَ بَأَلِحَقَّ فَلَنْجَوْهَا وَمَاكَا دُوالْفَبْعَالُونَ وَاذِّ فَنَلْنُمْ بَعَنَافًا وَالنَّهُ فِيهَا وَاللَّهُ فِي مَا كُنْنُمْ بَكَّنْمُونَ تَفُلْنَا اخْرِبُوهُ يَبِعَضِها لَذَالِكَ بُحُوالله الْمُولِوَ وَمُرْكِهُ وْأَمَالِيهِ لعَلْكُ مُنْ مَعْنَظِلُونَ \* ثُمَّ فَتَنْ نَكُو كُمُ مِزْ بِعَلِي ذٰلِكَ فِيقَى كَالِخِارَهْ إِنَّاسَكُ مُنْوَةً وَإِنَّ مِنَ إِنْجِارَهِ لِلَابَغِيَّرَ مِنْكُ الأَنْهَانُ وَإِنْ مِنْهَا لِنَالَيْتَعَقُّ فِي حُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنْ مِنْهَا لَنَا بِعَبْطُ مِنْ

13.7

آنَ كَافِ رُواهِمَا آنَزَلَ اللهُ بَعَبًا آنَ نِيْنَ اللهُ مِزُ فَضَيْلِهِ عَلَى مَنْ تشاء مرعباده ما والمصيعا عضا والصافي عابات مُهِينَ وَاذِ أَفِيلَ لَهُ مُه النَّوْالْمَا آمَّلَ اللَّهُ فَالْوَانُومِينَ مُلِما الْيِلْ عَلَيْنَا وَبَكُفُنْرُونَ عِلْاوَزَاءَهُ وَهُوَ الْحَقَّمُصُدِّفًا لِللَّا مَعَهُمُ فَا فَإِنْقَالُورَ اللَّهَا اللَّهِ مِزْبَ لَ إِن كُنْهُ مُؤْمَنِينَ وَلَعَنَانُ جَاءَ كُونُمُوسُ مِلْلِيَ بِينَا نَ ثُمَّ أَغَنَا نُهُ الْعِبُ لَمَ وَبَعَيْهُ وَأَنْ مُظَالِمُونَ وَإِذَا خَلَنْنَا مِيْ الْكَذُورَ فَعَنَا فَوَ فَكَمُ الظَّوْ خُن وُالْمَا ٱلْمَبَ كَنْ عِنْ وَوَالْمُعَوُّا فَالْوُاسِيَعَنْ وَعَصَدُ اوَ الْشِينُوافِ فَالْوَيْهِ مُ الْعِينَ لَيْحَنِّرِوْمُ فَالْبُدِّيمُ الْمَاكِمُ فُكُمْ مِنْ إِيْمَا لِكُوْ أَرَكُنْ مُوْمِنِينَ فَلْ إِنْ كُاتَ لِكُوْ التَّارُ الْأَرْالِالْحِيدُ عَندَالله خالِعالَةُ مِن دُون التَّايِرَ فَحَدُّوا اللَّوْنَ إِنْ كُنْمُمْ صادفين و وَلَنْ بِمُنْ وَاللَّهُ عَلَا مَا أَلَّهُ مَنْ إِلَيْ مِنْ وَاللَّهُ عَلِيهُم الظَّالِينَ \* وَلَيْلَتُهُمُ أَحْرَ النَّاسِ عَالَجُو وَمِنَ الْهُرْبَ اَشْرَكُوا بِوَذُا عَلَى مُنْ أَوْ فُعِتُمُ الْفُ سَنَةُ وَمَا هُوَيُمْ خُوجِهِ مِنَ الْمَلَابِ آنْ بُعَمَّرُ وَاللهُ بَصِيرُ عِلَا جَمَلُونَ فُلْمَ خَانَ عَدُوًّا كِجِرُ مِلَ فَا يَهُ مُزَّلَهُ عَلَىٰ فَلَيْكِ مِا ذِيزَ اللهِ مُصَدِّفًا لِمَا بَرْتَ بَلَ بِهِ وَهُلِي وَدُيْرُي لِلْهُ وَمُنِينَ مِنْ كَانَ عَلَ وَاللَّهِ فَلَيْ الْمَيْكُمْ وَانْنُهُ مُعِرَضُونَ وَاذِ ٱخَذَنَّا مِينًا لَكُمْ لِالْتَنْفِيٰكُونَ دِمَاءَكُونُولُا يُخِرِجُورَ أَنْفُتُكُومِن دِالْإِكُونُ أَخَرَنُهُمْ وَأَنْدُمُ لَتُهَاكُونَ الْمُ النَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا فرَهُا مِنْ كُونِ دِبْارِهِ لِمَ ظَاهَرُونَ عَلِهَ مِنْ الْأَيْثِ وَالْعُنْكُا وَإِنَ الْوَكُوا اللَّهِ الم النوينون بيغض النكاب وللفرون ببغض ماج الأمز تفعا ذُلِكَ مِنْكُمُ الْمُخْزِيُّ فِي الْجَلِي أَلِكُ نُبَّا وَيَوْمَ ٱلْمِلْجَمْنِهُ وَوْنَ الْيَاسَدُ إِلْعَالَ إِلَيْ مَا اللَّهُ مِنْ إِلْهِ عَمَّا تَغَلُّونَ \* افْلَمَانَ أَلْنِ المنترو الجوة الدنا بالإخ والانجعف عنه العلاب ولاهنة أنبترون ولفنك أنبناموسي النكات وقعتنا فن بعَين بالرَّنْ لِ وَاللَّبْ اعْدِى نَحْرَبُ الْبَقِيانِ وَالْبَرُاءُ مِرْفِحُ الْفُلْيُنِ أَفَكُ لَمُنَاجًا ﴿ وَسُولٌ يُمَالًا نَهُولِي أَهُنَّكُمُ اسْنَكْبَرْنُهُ فَهُمُ فَاللَّهُ الْمُدْرَقِعُ فَالْوَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَلْمُلْعُلَّا اللَّهُ الللَّهُ الل عُلُفٌ اللَّهُ اللَّهُ لِكُونَ فِي فَعَلَىٰ لَّا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَا الْجَاءَامُهُ كُلُّ بُرِينَ عِنْ لِاللهِ مُصَالِ فَ لِنَا مَعَهُ مُ وَكِلَا فُوامِنَ فَالْ بَنَيْفُونَ عَلَى لَٰذِبَ كَفَرَوُ الْلَهُ الْجَاءَ هُمْ مُاءَ فِوْ الْفَرُوا يَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُلُّونِينَ الْمُسْتَمَا الشُّرُولِيةِ إَفْسُهُمْ



العظيم مانتنج أبابة إؤننيها نأت يجزينها أوتيلها ألد المُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ اللّ المصفوات والأرض ومالكه أمن و وزالله من ويا ولانصر اَهْرُيْدُونَ آزَنَعُ لَوُارَسُولَكُوكَالُمُ عَلَيْهُ مِنْ فِي فَالْحُومَنَ الْمُؤْمِنُ فِي الْحُومَنَ بَيْتُكُ لَالِكُمُنْوَ بِالْإِمْانِ نَفَلَهُ خَتَلَ سَوْآءً السَّبُهِلِ وَدّ كَنْهُن إِمَّا الْكِيالِ لَوْمَرُدُونَكُمْ مِنْ بِعَالِم الْكُرْبِطُارًا حَمَّا مزعنا لأنفيه مزبت مانتن من أكوفاع غواواضخوا حَنُّى إِذَا لَهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّا اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّا اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّا اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَا الصَّالُونَ وَانْوُاالِّرَكُونَ وَمَانْفُكِّ مُوالِانْفُنْكُونُومِنْ خَيْرِجُكُونُ عِنْكَاللَّهِ إِزَّاللَّهُ مِيالْغَلَوْنَ بَصِيرٌ ۗ وَفَا لُوْالَّزِينَ خُلَاكِمْ ۖ يَكُ اللامز كان مودًا ارْنَضَارِي لِلْكَ المَانِقُ أَفْولُ هَا نَوْا مُهْالَكُوْلِنَكُنْ مُنْ اللَّهِ مَا لَيْ الْمُوَّاتِ اللَّهِ وَهُوَ الله المرام المرابة ولاحة في عليه ولاه يخنون وَفَاكِ إِلْهَوْدُ لَهِنَا لِلصَّارِي عَلَّيْسِ وَكَالْ الْصَّارِي المِتَالِهِ فَوْدُعَالِ اللَّهِ وَمَنْ مَنْلُونَ الْحِنَابِ كَانَالِكَ فَالَّهِ النَّنَى لا مَتِلَمُونَ مَشِلَ فَوَلِمِيمَ فَاللَّهُ مَكُونُ مِنْهُمْ مَوْمَ الْفِلْهِرَ مِيماكانوانِ فِي اللهِ وَمَنْ الْمُعَلَّمُ مِينَ مُعَمَّا لِمِياللهِ

وَمَلَا ثَكَيْهِ وَدُسُلِهِ وَجِبْ إِلَ وَمِبْحًا لَ فَإِزَالِيهَ عَلَ وُلِيكًا فِي وَلَفَنَكَ أَنَهُ لِنَا الْنَهِ الْمِالِيَةِ فِي أَنْ وَمَا لَكُفُ وْبِهِا لِكَا الْفَائِيْوِ اَوْكُلْنَاعَاهِ لَهُ وَاعَهُ لَمَا شَبَدَهُ فَرَبِقُ مِنْهُ مُعْبِلَ كُثْرُهُمْ لِمُؤْثُونِ وَلَنَا خِلَةُ هُمُ مُرْمُونُ مُنْ عِنْكِلِللَّهِ مُصَدِّدٌ فَّ لِمَا مَعَ مُ يَبَدُّ فَهُونَ مِنَ الدِّبْنَ أُونُوْ أَالْكِيابَ إِنَّا بِاللَّهِ وَزَاءٌ ظُهُو زِهِمُ كَأَنَّهُ مَا بَعِنْلَوْنَ وَالنِّعَوَّا لِمَا نَتْلُوْ الشِّبَاطِينَ عَلَى مُلْكُوْسُلِمُمُانَ وَ مَلَهُ تَرَكُ إِنَّا لَنَّ كُلِّنَ الشَّبَّالِمِ إِنَّ هُتَرُوالْعَلِّينُ التَّاسَالِيِّيُّ ومآانيل على كمكت بن يابل هارؤك وماروت ومانع الما مِزْ اَحَالِحَيْ مَفُولًا إِنَّاكُمْ أَفِيكُ فَالْأَلُقُرُ فَهَمَا أَوْنَ فِيهُمُمَا مَا إِفْرَ وَنَ يَهِ بِنَزَاكَ وَوَوْجُهُ وَمَا هُمْ ضِاً زُبِنَ يَهُ مِزْكَ لِلَّا ماذرالله وسختلون مالضهم ولابقعه فوكف كعلواكين الشنزلة مالد فالانووفين خلاف وتبني ماشرة المانفة لَوْكَانُوالْعِبْكُمُونَ وَلَوْلَنَّهُمُ الْمَوْاوَانْفُواْ لَمُؤَّلِّهُ مُزْعِنْ لِلَّهِ حَبُّكُ لَوَكًا نُوا الْمِتَلَمُونَ ﴿ لَإِلَّهُمَا الَّذِينَ الْمَوْا لَا نَعَوْلُوا رَاعِنًا وَفُولُوا انْظُرُ الْوَاسْمَعُوا وَلِلْكِلْ فِي مَالْكِلْ فِي مَالِوَدُ الْبَابَ كَسْرَوْا مِنْ الْمُؤِلِ الْمُصِابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ الْمِثْلُ عَلِيكُوْمِيْ جَرِهُ زِيَةِ عُمُ وَاللَّهُ مُنْ مُنْ يُنْ الْمُعْدِلُهِ مَنْ لِينَا أَوْ اللَّهُ ذُوا لَفَصْلِلْ

يَجَلِياكَ فَامَّهَ فَنَّ فَالَّالِيَّ جَاعِلْكَ لِلنَّاسِ مِامَّا فَالَّ وَمِنْ دُرْبِيًّا اللَّهِ الْأَعَهُ مِي الظَّالِينَ وَاذِبُعَلْنَا الْبَتَ مَنْ الله للنَّاس وَامْنَا وَآغِن وامْر مَعْنَامِ البِّر لهب مُصَّالِ ق عَهُدُانَا إِلَى إِنْهُمَ وَاسْمُعِيَّ إِنْ ظَمَّ الْبُنِّي لِلْفَاتِفْ مِنْ وَ الماكفين والرُّيِّمُ النُّغُودِ ، واذ فال ايرُهن مُ رَبَّ الْعُودِ ، بَلِكًا الْمِينَّا وَادْزُقَ الْفَلَهُ مِنْ النَّمَرُاكِ مَنْ الْمَنْ مِنْهُمَ مَالِيلُهِ وَالْهُوْم الإيرال وَمَن هَزَهَا مُدَيِّهُ وَلَهُ الأَنْمَ آصَطَوْهُ الْإِعْدَابِ لِنَّالِدُ وَمِيْنَ الْمَصِيرُ وَاذِبَرَهُ إِلَيْهِ مِالْفَوَاعِدَ مِزَالْلِيَدُ وَاسْمِعِيلًا مُسْلِمَةً وَلَنَّ وَفِن ذُرِّيِّنَا أَمَّهُ مُسْلِمَةً وَأَنَّا مَا السَّكَا وَبُ عَلَمْنَا أَلِنَكَ آنَ النَّوْابُ الرَّجَبُ وَيَبْا وَالْعَتْ إِنْهِمُ رَسُولًامِنْهُمْ مِنْلُو اعْلِمَهُمُ الْإِلْفِ وَهُمَلِيْهُمُ الْكِيابَ وَالْكِلَمَةُ وَبُرِكِهِ عِلْمَا لَكُوا لِكُولِ وَمُنْرِعَ عَنْ عَلْمُ لَا إِيرُهُ مِن اللهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ مُنْ اللّهُ مُنُ كُلِلْ عَنْ إِلَى الصَّالِحِينَ ﴾ إذَ فَا لَ لَهُ زَنْهُ النَّازُ فَا لَا سَلَّكُ لِرَبِّ العَالَمَيْنَ وَوَحَيْ بِهِ الرَّهِمْ بَيْنِهِ وَتَعِقُونُ بِالبَيِّ الْ السَّاصَطَفِي لَكُمُ الدِّينَ فَلا لَمُونِي الْمُوالسِّينَ المَّا

آنُ بُنِكُرَّقِيهَا اسْمُهُ وَسَعِ لِهِ خَالِيهِا ٱوْلَقَاتَ مَا كَانَ كَهُمُ أَنْ بَدُخُلُوْهَا الْأَخَاتُهُ عَنَ لَهُ مَ فِي الدُّنْبَا خِرَي وَهُ مُخْفُلِا فَيَ عَنَابُعَظِمٌ وَلَيْمُ النَّيْنُ فَوَالْغَيْبُ فَاتَّبَعَا نُولُوْافَّتُمَّ وَجَهُ اللَّهِ إِزَّاللَّهِ وَاللَّهِ عَلِيَّم \* وَفَا لَوْ الْخَيْنَ اللَّهُ وَلَكَانَ مِنْكًا بَلْ لَهُ مُلْ فِي إِلْتُمُوالِ وَالْأَرْضِ فَيْ كُلُّهُ فَانِيْوْنَ بَلِيمُ الْتُمُوُّا وَالْأَرْضِ وَاذِ الصَّيْ الْمَرَّا فَأَغَا مِنْ فِلْهُ كُنْ فَكُونْ وَفَا لَ الْلَّهَ فِي الْمُ تَجُكُمُونَ لَوَكُا مُجُكِلِنُنَا اللهُ أَوْفَا لَهُ إِلَا أَيَّةُ لَا لِكَ فَا لَا الْمَدْ بَنَ مِنْ هَيَا لِمُرْمِثُ لَا فَوَ لِمِي لِمُنْ اللَّهِ مِنْ فَالْوَيْهُ فَانَدَبَّتِنَا الْأَبَالِ لِفَوْمِ بوفون الأأرسك الواكر بكن بتبراو مدبرا ولانشكل عَاجِمًا الجين وَلَنَهُ فَاعَلْكَ الْمَهُودُ وَكَا الضَّارِي حَنْ لَنُّلُعُ مِلْنَهُ مُ فَالِنَ هَا كَوَالِيُّهِ هُوَالْمُالُونَ وَلِيُّوالْبُعَنَا هَوَالْمُهُ بَعَنَالْذَى خَاءُكَ مِنَ لِعِيّا مُاللَّهِ مِزَلِيهُ مِن صَلَّهِ وَلانصَيْ الذَبَرَانِينَا هُمُ الحِينَاتِ بِنَانُونَهُ حَقَّ لَلَّاوَ لَهُ الْأَلَطَاتُ إِفْقُونُ لِهِ وَمَنْ بَهِ فُنُولِهِ فَالْكُ مُنْ الْخَالِينُ وَنَ الْمِخَالِيْلِ إِلَّهِ اذكر وانضيغ أبوانغب على والخضائف كأفكم علالهالين وَانْفُوْ ابْوَمَّا لَا يَجْنَى نَفَنَّ عَنْ فَيْنَ مَنْ اللَّهِ مُنْ الْمُنْفَاعَدُ لَّ وَلَا بَعْعَهُا شَعْاعَةُ وَلَاهُمْ يُضِرُونَ وَاخِلْتُكُا مِنْ هُمِ وَيُهُ



اللَّا أَمَّةُ فَلَ خَلَّكَ لَمَا مَاكَبَتَ وَلَكُوْمَاكَ مُنْ وَلَا تُعْلَوُنَ عَمَّا كَانُوا بَعِنَمَا وُنَ مَعُولُ النُّعَفَا أَوْمِنَ النَّاسِ مِنْ السَّاسِ مِنْ النَّاسِ مِنْ وَلَّهُ مُعَرُفِيَ لِيهِ اللَّهِ كَانُواعَلِهُا فُلْ لِلهِ المَيْرُفُ وَالمُعْرِبُ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ المَيْرِبُ وَالمُعْرِبُ بِهَدُى مُوْدَيْنَا وُلِا طِراطٍ مُسْبَغِيمٍ وَكَنَالِكَ جَعَالْنَاكُواْفَةً وَسَمَّا لِنَكُونُوا شَهَاناً عَلَى النَّاسِ وَلَكُونَ الرَّهُ وَلَ عَلِنَكُو شَهَيْنًا \* وَمَاجِعَلْنَا الْفِيْلَةُ الْوَكُنْ عَلِيَّا آلْالِعَنَا مِثَنَّ بَنْيُمُ الرَّبُولَ مِمْ أَيْفَالِكُ عَلِي عَلَيْكُ وَإِنْ كَالْتُ لَكِيْرَةً الاعلى لذبن مدوالله وماكازالله الجنيم المالكولي الله فَلْتُولِيَّاكَ فِيلَا مُرْضِلُهُ الْوَرْقِ لَ وَجُهَكَ شَظْرَ لَلْبِينَ الْكَلْمُ وَ حَنْ مَاكَنْنَهُ فَوَ لُوْاوْجُو هَكُونَظُمَ فَوَانَ الْدَبْنَ وَنُوْ الْكِيْلَ لَعَالَمُونَ أَنَّهُ الْحَوْمِ مِن رَجِهِ وَمَا اللهُ نَفَا فَلَ عَلَا مَعَمَّا وَنَ وَلَوْالَبَيْنَ الذِّينَ إِذْنُوا الْعُكَاتِ كُلَّا إِيَّهُ مِا لَيْعِوْ الْمِثَلِثَاتُ وَالْ الن بنابع في المنه وما معض من المعض ولمن البعث آهواء هن من بعني مالجاء كورا لين إيّانك إذًا لين الظالم بن ٱلذَينَ الْبَيْنَا مُنْهُ الْكِيَّاتِ بَعِيرُ فِي نَدْتُ الْبَعِرْ فِي آبَنَاءً هُمُّ الْمِنْ الْبَنَاءَ هُمُ وَإِنْ فَرَهِا مِنْهُمُ لَكُ مُوْنَ الْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ٱلْحَقَّيْنُ

كُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَمِّرِينَ عُوْلِ الْوَثُ إِذَا لَاللَّهُ مِنَّا نعبث ون مِن بعدي فالوانع ثن الماك والما الله المالية وَاسْمِهِ لِمَا يَعْنَى إِلِمَّا وَاحِمَّا وَعَنْ لَهُ مُسْالِونَ \* يُلكُ أُمَّدُ فَكَخَلَكُ لِمَّا مُلْكَتَكُ وَلَكُومُمَّاكَتُكُ وَلاَنْشَاوُ نَعْاكُانُوا بَعْمَلُونَ وَفَالُوْآكُونُوْا هُوكَا اوَنَصَارِي نَهَنْ لَدُوافُلُ مَلْ مَلْهُ الرَّهِ مِهِ مَنْ مَنْ أَوْمَاكُانَ مِنْ النَّيْرِينَ فَوْلُوْآ المتالمالله وماأنزل التناوما أنزل الالمهم والمعاتاة السُعَةَ وَتَعَبِغُوْبَ وَالْاَسْبِاطِ وَمَا آوْ يَتَهِ مُوْسُهِ وَعَدْلِي وَ مْأَأَوْكِ النَّبَوْنَ مِنْ رَيْهُ لِأَنْفُرَ فَيْ بِرَّاحِيدِ مِنْهُ وَتَحْرُلُهُ مُسْلِمُونَ ﴿ فَإِنَّا مَنُوالِمِينَ إِمَّا أَمْسَةُ مُهِ فَعَنَا لَهُ لَأَوْلَ نُوَّلُوَا فَا يَّمَا هُمُ مِنْ شِغْا فِي فَتَ كِي عَبِكُ مُ اللهُ وَهُوَالْتَمِيعُ العَلَمُ فَصِيْعَاهُ اللهِ وَمَزَاحَهُ نُ مِزَاللهِ صِيْعَةُ وَنَحَنُ لَهُ عَامِدُونَ فُلَا يُعَاجُونَنا فِاللَّهُ وَهُورَيْنَا وَرَيُّهُ وَلَنَّا اعَمَا لَنَا وَلَكُمْ اعَمَا لَكُمْ وَنَحَنْ لَهُ تُغَلِيمُونَ لَم اوَ فَقَوْلُونَ إِنَّ الْمِنْهِ مِنْ مُولِينُهُ عِنْ اللَّهِ وَتَعْتِفُونَ وَالْاسْبُاطَ كَانُواهُودًا أَوْنَطَارُي فُلُءَ آنَنُهُمْ أَعَالُوا مَالِيَّةٌ وَمَنَ أَظَلَمْ عِتَنَ كَنَّهُ فَهَا دُّهُ عِنْكُ مِزَالِشَّا مِهَا اللهُ مُنْإِفِلَ عَمَا بَعَلَوْنَ

جُناحَ عَلِيَّهِ إِنْ مِلْوَى يَهِ فِي أُومَنَ أَطْوَعَ حَبِّ إِفَازَالْهُ سَاكِرُ ا عَلِيم إِنَّ الْهَبَرَجُ مُؤْنَ لَمَا أَنْرَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَا لِوَالْمُنْكُ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَائِتُ مُهُ اللَّاعِنُونَ \* الْأَالَةِ بَنَ الْمُواوَاصَلَةُ اوَلَمَوْا وَلَكَ آوُبْ عَلَيْهُ وَانَا النَّوْابُ الرَّجِينِ انَّالْدَبِّنَ كُمَّ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ا هُنهُ مَا دُاوُلُوكَ عَلِهُمُ لِعَنهُ اللَّهِ وَاللَّالْ كَلَوْ وَالتَّاسِ آجَعِينَ خالبين فيها لا يُجْمَعَنُ عَنْ أَلْعَالَا بُولاهُمْ يُنظِّرُونَ وَالْهِلَاءُ اللَّهُ وَاحِدٌ لِآلِلَّهُ لَا فُوالدِّمْ زُالنِّمْ النَّفْ عَلَقْ المتملؤان والارغ والخيلان اللبل والتهار وألغلك الْهَ يَجْرَي فِي الْمِعْ عِلْمَا بَنِفَتُعُ النَّاسَ وَمُلَّا مَنْ لَا اللَّهُ مِوَالْكُمْا ا مَنِوا ۗ فَا خَالِهُ اللاَ رَفْنَ تَعَبُدُ مَوْنِهٰا وَبَّ بَهٰهِ امِنْ كِلَا آبَةً وَنْصَرِيْفِ الرِّياجِ وَالنَّهَا بِالنَّحْ بَيْنَ السَّمَاءَ وَالْاَزْفِرُ لَالْ لْفُومَ لَهُ عَلَوْنَ وَمِنَالْتَاسِ مَزْتِهِ فَيْ مُنْ وُوزِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ جُوْنَهُ لَكُ إِللَّهِ وَالْدَبْنَ مَوْالْتُكَ مُعَالِيلًا وَلَوْرِي الْدَبْنَ ظَلَمُوا إِذْ بِرَقَ زَالْعَنَا بَأَنَّ ٱلْفُوِّ فَيْسِيًّا وَآزَلْكُ شَرِّ بُلَالْعَكَا اِذُنَبَةَ الدِّبَ البِّيوُ اِمِنَ الدِّنَ آبْعَوُ اور آوا الْعَلَا عَوَفَطَّفَ عِنْ الاستباب، وَفَالَ الدِّبَالْبَعُوالْوَانَّ لَنَاكُرُةً وَمُسَّبِّعُونُهُ

رَتِكَ فَلاَنْكُونَنَّ مِزَالُهُمْ بَنَ وَلَكُلُّ وَجَهَنَّهُ هُو مُولِّهَا فآئة بفؤا التخراك بنماتكونوا ماك يكم الشاجية أإزالة على كُلْتُسَعُ فَلَ بُر وَمِزْجِهُ تَخْرَجَنَ فَوَلْ وَجْهَاتَ شَظَل لِبَيْد ألخال واليه للخوم رتاية وماالله ينافل مانعكون وث جَنْ خُرَجَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطَرًا لَهِ فِلْ كِوَا فِي وَجَتْ لِمَاكْنُنُهُ نُوَلُوْا وُجُو هَا وُشَطِّرَةُ لِعَالَٰ بَكُوْرَ لِكَ إِلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْإِلَالَةِينَ ظَلْمُوامِنْ وَالْالْحَيْنَةَ فَمُ وَاحْتُونَ وَكُونِيةَ نِعْبَيْ عَلَيْكُمْ وَ لَتَلَكُونِهَ الْوَلَهُ كُلِّ الْمُسْلِنَا فِيكُرُ رَبُوعٌ مِنْكُونِيلُوعِلِكُمُ الإنياة برك وتعالكم والكات والحكتة وتعليك ماكنا تكونوالعَلَمُونَ لَمُ فَاذَكُرُونَ إِذَا كُرُونِ السَّكُرُو الْفَكَالِمُعَالِمَا اللَّهِ الْفَكَالُمُعُمَّ البها الذبن المتؤا استمنؤا بالصروالصلوط وارالهم الفيا وَلانْفَوْلُوالِينَ مُنِكَ أَنْهِ سَبِهِ لِللَّهِ الْمُواكِّ بَالْحَيَاءُ وَلَأَنْ المتنغرون وكتنالوتكم ينتفض المخوف والجوع وتعليل مِنَ الْامَوْالِ وَالْانَفِينُ وَالنَّمَّواكُ وَكِيْرًالصَّالِمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الم اذااصاله ومفت فألوانا فيوانا آنه واجيون اؤلف على خِصَاواتُ مِن رَبِيرُورَحَةُ وَاوْلِكَ مُهِ الْهُنْكُرُ انَالِمَةُ عَنَاوَالْمُرَقِي مِزْشَعَ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَجَ ٱلْبَدِ الْمَاعِثْمَ مَلْ



شفا إنته لَهِ لَهِ الْمِرَانُ وَلَوْا وُجُوهَا أَفِي الْمَيْرِينَ الْمَيْرِينَ وَالْمُواكِمُ الْمُؤْفِينَ الْمُؤْفِرَة المعَدْب وَلِكِنَّ الْبَرِّمَزْ الْمِرْبِاللِّهِ وَالْبَوْءُ الْأَخْرُ وَالْمَلْأَقْتُ وَقَ الكياب والنبيين وافاكال علاجه ذوي الفري والبطا وَالسَّاكِنِ وَابْرَالْتِينِلُ وَالشَّائِلِينَ وَعِالِمُ فَاتَّالُونَ وَالمُّافِي وَالْمُالُونُ والدَّلُونُ وَالدُّونُ نَيمَةُ مِعْ الْخِاعْامَةُ وَالطَّلْمِينَ فَي الْبَائِلَةُ وَالفَرْآءُ وَجْنَ الْبَائِلُ وَلَكَ الدِّبْنَ صَدَّفُ الرَّاكِ هُ النَّفُونَ ﴿ إِلَّهِ مَا الدِّبْنِ امْنُوالَيْتِ عَلِكُمُ الْفَضَّا مُ فَالَّفَالِمُ ٱلْخُواْلِيُرِوَالْبَدُ الْمِلْجِيدِوَالْانْقُ الْإِنْمَ فَرَعْفِكَهُ مِزَالَهِ لَيْنَا فَاتِّبَاعٌ اللِّعَرُون وَاذَا وَالبَّهِ مِلْحِسًا لِي ذَلِكَ يَحَمُّهُ مُ مُرَدِّيكُمُ وَرَجَا أُوْرَاعُنَاكُ يَعَدُ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَلَا كِالْمُ وَلَكَ مِنْ الفيضاء حبوه الآول الألناب لعَلَكُم الْفَوْنَ كُنْ عَلِكُمُ اخاصة آمارة الوكانة أنخا تنجر الوحت أللوالدين والأفتا بِلْعَرُوفُ حَفًّا عَلِمَ النَّهِ بَنَّ فَنَهَ لَهُ لَهُ مَنْ لَكُ لَهُ مَا لِمُعْلَمُ الْمُثَالَثُهُ وَ عَلَى الدِّينَ مُن مُن لُّونَةُ إِزَاللَّهَ سَمَعُ عَلَيْهُ فَنَ خَاتَ مِن مُوضِحَةً اَوَايْمًا فَاصَلِوْتِهِ مِنْ فَلِالْمُ عَلِينَهِ إِلَّالِيهُ عَنُورُ رَجُّ إِلَيْهُمَّا النبنامة فآكن عليك الفيام كاكن على النبن مز فناكي لَمَلْكُ مُنْفَقِهُ نَ \* آتا ما معن وذاك في كان من المحديق الرّ

كَانَةً وَالْمِنْ لَكَ لِينَ يُرْمُ اللهُ اعْتَمَا لَمُ يَمْ حَدَانِ عَلَيْهُمْ عُدُ وَمَا هُمْ فِي إِنْ مِرَالِنًا رَثُ لِا أَنْهَا النَّاسُ كُلُوا مِتَمَانَ الأرضَ خلالاطَّيَّ الْحُلَّا عَوْلاَنَّ عِنْ الْحُظَّالْ الشَّيْظَالْ لَيَّهُ لَكُمْ عَلْ قُرْبُ بِينَ ﴿ إِيَّا مَا مُرْكُمُ اللَّهِ } وَالْفَضَاءُ وَانَ نَعَوْلُوا عَلَى الله ما لانفَ لَمُونَ • وَإِذَا فِي إِنَّهُ مِنْ البَّيْوَ الْمَأْلَانِكَ اللَّهُ فَا لَوْ اللَّهِ نَنْبَغُ مَا الْفِينَا عَلِيَ وَالِكَمْ أَوْلُوا كَأَنَّا لِلْوَفْ لِلْسَعْ فِلُونَ فَيْكًا وَلابِهَ لَدُونَ وَمَشَالُ لِذِينَ كَرَوْاكَشَالُ لِلذَي بَعْفُ عِلَا تِسَمْ الْادْعَاءُ وَنِلَاءً صُمُّ مُنْكَمْ عُنْكُمْ الْمِعَقِلُونَ بْأَأَيْهَا الَّذِينَ امَّنُوا كُلُو إِمِرْ طِيتَناكِ مَارِزَ فَنَالَمْ وَاشْكُرُ وَاللَّهِ التنطيخ الماء نعب أون المناخرة عليكم البينة والدّم وكخ ألجننهر ومآافيل إغتراللة فمزاضط عنراغ ولاعاد فلاائت عَلِيَهُ إِنَّالِلَّهُ عَفُورٌ رَجَّتُم إِنَّ الْدَبْنَ رَجَّعُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ لِكِكَابِ وَكِنْ مِنْ مِنْ عَلِيمَتًا فَلِيلًا الْآلِكَ مَا مَا كُلُقَ بْ بْطُونِهِ إِلاَّ النَّادَ وَلا يُكَالِّمُ اللَّهِ بَوْمَ الْفِهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِيلَّالِ الللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ عَمِنَا فِ آلِيُّ اوْلَقَالَ الدِّبْنَ النَّارِ وَالْفَالَالَةُ بالهُدُ في وَالْمَانُأْتِ بَالِعَنْفِرَةُ فَالْآصَةِ مَ فَرَعَلَى لِنَارِ لَكِ مَ وَالسَّيْرَكُ الْكِيَّابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الْذِينَ الْحَالَمُولَ فِي الْكِيَّابِ لَعِيَ

فُلْهِي مَوْا مِنْ لِلنَّاسِ وَالْجُ وَلَهْ إِلَيْمُ إِنَّ فَانُوْا الْبُوْتَ مِنْ ظُهُوْ رِلِهَا وَلَكِنَّ الْبِرِّ مِنَ الْقِيَّ وَانْوُا الْبِيوْكَ مِنْ آبُوا بِهَا وَ الْعَوْااللهُ لَعَلَا نَفْنِكُ مِنْ وَفَا يَلُوا فِي اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بْفَانِلُوْ تَكُوْرُولُا تَعَنَّدُوْلِ زَاللَّهِ لَا يُحِيِّ الْمُعْنَدِينَ وَاقْنُلُوهُمْ حَبْ تُفَيْفُمُولُهُ وَآخِرُهُوهُ مِن حَبْ أَخْرَجُولُوالْفَيْ لَهُ ا آسَدُ مِزَ الفَيْفِلُ وَلا تَفَا فِلُو هُمْ عِنْدَالْمِغِيلُ لِكَوْلِم حَنْ فَا الْوَكُمُ مِنْ فَإِنْ فَاللَّهِ لَوْ فَا قَنْلُو هُمِ لَكُ لِلْتَجْزَآءُ الكَّافِينَ فَإِن النَّهُوَّا فَإِنَّاللَّهُ عَنْ وَرْجَهُ وَفَائِلُوهُ مِنْ لَا لَكُونَ فِينَّا وَكُونَ الدِّبْرِيلِيُّ فَإِن اللَّهُ وَاقْلا عُدْ وَانَ الْأُعْلَى الظَّالِينَ النَّهَرُّ الخرّام الشَّهَ أَلِزَامِ وَالْحُرْمَانُ فِصَاصٌّ فَرَاعْ لَكَ مَا أَعْلَكُمْ فأعنان واعنار مااعنا في عليكم والغواالله والعلوا أزَاللهُ مَعَ النُّفْتِينَ وَانْفَيْغُوا فِي أَبِيلُ إِللَّهِ وَلا مُلْفُوا إِلَّهِ اللَّهِ وَلا مُلْفُوا أَلَّهِ اللَّهِ النَّالَيْهُ لَكُذُّ وَاحْنِنُو الرَّالِيَّةِ فِي الْمُنْهِ بَنِي وَالْمُوَّا الْجَرَّ وَالْمُنْمَرَةُ يَشُّونُ الْمُصْرِبُنَا فِمَا اسْنَبِدُتَ مِزَالْهَا نِي وَلا تَعْلِفُوا نْ وْسَادْ يْمَا إِنْ الْمَدْيْ عِلْدُوْنَ كَانَ مِنْكُوْمِ بِعِبَّا الْرَبِهِ إِنَّكُ مِنْ وَاسِهُ فَفِد بَهُ مُ رَصِبًا عِلْ وَصَلَ فَهُ إِنَّ نُنْكِ فَا ذِلْا آمَيْتُهُمْ فَنَ مُنْعَ الْمُعْرَةِ لِلِمَا لِجُ فَمَا اسْتَبْسَرَ مِنَ الْفَكَرِي فَنَ لَهَ جَكِلَ

عَلَىٰ سَفَرَ فِعَيْكُ مِنْ أَبِاءِ الرَّوْعَلَىٰ لَلْ بَنَ بُطِهُو لَهُ فِلْ لَهُ طَعَا مُسَابِنِ ا فَنَ لَقَوْعَ حَبِّ الْفَوْجَةِ لَهُ وَآنَ نَصَوْمُوا خَبُّ لَهُ إِلَا مُنَا يُنَّهُ مَعَالَمُونَ شَهِرُ وَمَضَانَ الدَّبِي أَيْرُلُ مِن الفُرْانُ هُلُكُي للنَّاس وَيَتَبْالِ عَنَاهُدُى وَالفُرُهٰ نَفَرَ شِهَدَ مِنَا أُلِيتُهُمْ أَلِمُهُ وَمَن كَاتَ مَرْضًا اوَعَلَى مَعْ فِعَدَّة فِينَ أَبْلِ وَالتَّوْبِرِيلُ اللهُ يَكُوا الْمِنْسَرَ وَلا بْرِيْدِ يكه الفنترة ليخلؤا الميتن وليكبر والشقلي اهد بجدولة ككه لْتَنْكُرُوْنَ \* وَا ذِٰلِتَ مِلْكَ عِنادِي عَنِي أَلِنَهُ فِرَسِكَا خِن يَجْوَةً التاع اذادعان فلننجبوالى وللوينوا ذلك مترشانون الْحِيِّلْ لَكُوْ لَهُمُ لَهُ الْمِينَاءِ الرِّفَالْ لَا لَيْكُوْ أَلَا لِمُلْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل وَانْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ عَلَبَكُهُ وَعَفَاعَنَا مُنْ فَاكُنَّ فَالْمِينَ وَهُونَ وَابْغَوُا مَاكَتَ السُّكُمُ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَيْنَ بَيْتَ بِنَ لَكُوْالْكِيْفُا الْأَسْفِنْ مِزَ الْحَبْعِ الاسودة والعرشة إغواالمسام الالليك ولانا شروهن وَآسَنُهُ عَاكِفُونَ فَالْمِنَاجِدُ فِلِكَ جُنُ وَكَاللَّهِ فَلاَفَةُ بَوْمِنَا ا كَذَالِكَ بُتِ زِاللَّهُ الْمَالِيهُ لِلنَّاسِ لَعَلَّا مُرْبَعُونَ وَلَا مَا كُلُواْ المَوْ اللَّهُ بِتَبِكُونُ إِلِيا طِل وَنُدُلُوا بِهَا لِأَلْ الْكُمَّاءُ لِيَا كُلُوا لِمَرَّايًا مِنْ الْمُؤَالِ النَّاسِ اللَّهِ مُوالِّسَةُ وَأَسْنُهُ تَعَلَّمُونَ لَبُنَّالُونَ لَكُونَاكُونَ الْمُؤْلِ

نفخ

وَبُنِهُ يُمَاللهُ عَلَى مَا حِ فَلِيهِ وَهُوَ ٱلدُّالْخِضَامِ وَاذِالْوَكِ سعي فالأرض ليفني من فها وبفلك الحرِّيّ والمسَّالُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحْنُ الْفَادَةُ وَاذِا فِيْلَلُهُ أَيُّواللَّهَ آخَذَنُهُ الْعِنَّمُ وُالْايْتُم فَتَنِهُ وَجَهَنَّمُ وَلَيْسُ إِلَهَا وُ وَعِنَ النَّاسِ مِنْ يَبْرِي مَفْتُهُ البيناء مضائل لله والله روف العياد المانة الدبن الْمَنُواادَخُلُوا لِيالِكُ لَكُونَةً وَكُلاتَ بَعَوُ اخْطُوا اللَّهِ يَتَظَالُنِانَةُ ۗ لَدُ عَدُونُ مِنْ فَإِنْ لَلْنُهُ مِرْبَعِيْهِ مَا جَآءً نَكُواْلَبِينًا كُ فَاعْلَى إِنَّا اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ مَا لَنظُرُونَ الْأَآنَ مَا يَهُ عُلِيدًا نَّهُ ظَالِل مِزَ الْعَمَامِ وَالْمَالَا لَكَ أُوقِفِي الْأَمْرُ وَالْوَالِشَيْحِةُ الأمور من الني إلى المرابي المراه المرمز الديسية ومرسالة ننِيمَةُ اللهِ مِزْلَعِنْ مُالْحَاءَ ثُهُ فَإِزَّاللَّهِ مَكْرَبُ لِالْعَيْفَابِ زُبِّنَ لِلْهَ بِيَ لَفَرَوْا لَهِ فِي اللَّهُ مُناوَجِمْ وَن مِنَ الْهَبَنَ أَسْوَا وَالْهَبَنَ الْقَوَّا فَوَ فَهُ يُوءَ الْفُلْدُ وَاللَّهُ بَنِ ذَى مُولِّا اللَّهُ عَلَيْهِ عِلْمِ كَانَ النَّالِ إِنَّهُ أَوَاحِنَّ فَبَعَثَ اللهُ النَّبَيْيِنَ مُعَيِّمْ بَنَ وَمُنْفِعُ فَأَمْزُلُ مَعَهَ مُالِيكًا تِي إِلِي لِيَهِ أَيْهِ النَّايِنِ فِهِ الْخَلَّقُوافِهُ إِ وَمَااخَنَافَ أَبْ وَإِلا الْبَرَاوُنُو مُورُبِعَ وَمَاخِاةً مُنْ وُالْبَيْنَاكُ بَعِبًا بِبَنْ مُ فَهَدَ وَاللَّهُ الَّذِينَ امْوَالِيَّا اخْتَلْفُوا مِهُ مِنَ الْحِقَّ

فصِّبا من الله المام في الح وسبعة إذا وَجَعَلْمُ مَلِكَ عَدَرُهُ كأمِلةُ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمُرَكِّنُ اهْنَاهُ خَاصِرِي الْمَغِيلَ إِلْحَ الْمُوَالَّهُ وَالْعَوْا الله واعلوا أراست برالغيفاب الخواشة ومعلومات فَنْ مَنْ مَنْ مِنْ أَلِيَّ فَلَارَفَتَ وَلَافْتُونَ وَلَا عِلْمَ الْمَا لَيْ فَالْحِوْمَا نَعَ عَلُوا مِنْ جَبِيرِ تَعِبُلُمُ اللَّهِ وَنَرَوْدُوا فَأَنْ جَبِرًا لِمَّا دِالِقَعْلَ وَانْفُونُ نِا أَوْ لِلِكَالِبَابِ لَبْرَ عَلِكَا مُ خُنَاحُ أَنْ نَبْغَوْا فصَّنَالُ مِزْرَبَحِكُمْ فَاذِ الْفَصَّنْ مِنْعَ فَا خِلَا مُرْدِدُ وَاللَّهُ عِنْكَ الْسَعَرَانِكَامْ وَاذْكُرُوهُ كَاهَدُ بَكُوْ وَإِنْ كَنْهُ مِنْ مُثَلِّهِ لِمُنَّا الفَالِينَ النَّهُ أَفِيفُوا مِزْجَتُ أَفَاضَ لِلنَّامِنُ وَاسْتَغَفِّرُوا الشار الشيع عَنْوُرُوجِ عَ فَإِذَا فَصَبَ مُنَا سِكَ مَوَادُوا السَكَفَ اللَّهُ وَاللَّهُ كُواْ وَآسَكَ ذَكُمَّ فِي النَّاسِ مِنْ مَوْلُ رَبُّنَّا الناية والدُّنْبَا وَمَالَهُ يُوالِأَخِيَةِ مِنْحَالَانِ وَمِنْهُمُ مُنْهَوْلُ تَنْاالْنَاكِ الدُّسْاحَيْدَةُ وَفِي الْاجْرَةُ وَعَيْدَةً وَفِياعَلَاتِ النار اولنك من نصبت ماكتو أوالله نهريم الخياب وَاذَكُرُوااللَّهُ فِي أَلِي مَعْدُولًا لِي فَنَ لَعِنَ لَهُ وَمَنِ فَلَا آيَمَ عَلِنَا وَمَنَّ أَخَرُهُ لَا أِنْهُ عَلِمَهِ لِيَنَ الْفَيْ وَالْفُوا اللَّهُ وَاعْلُواْ اللَّهُ وَاعْلُوا اللَّهُ وَاعْلُواْ اللَّهُ وَاعْلُواْ اللَّهُ وَاعْلُوا اللَّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلُوا اللَّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ اللَّهُ وَاعْلُمُ اللَّهُ وَاعْلُمُ اللَّهُ وَاعْلُمُ اللَّهُ وَاعْلُمُ اللَّهُ وَاعْلُمُ اللَّهُ فَاللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ فَا اللَّهُ وَاعْلُمُ اللَّهُ فَيَعْلَمُ فَاللَّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلُمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلِمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلِمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّالِيْعُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ لَلَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلًا اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّالِمُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلًا اللَّهُ ل البَهْ يَحْمَرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مِنْ بَغِيْ إِنَّ فَوَلَّهُ فَالْحَوْمُ اللَّهُ مِنَّا



الْيَهُ كَبَرٌ وَمَنَّا فِعُ لَلْنِاسِ وَاثِهُ مُمَّا ٱلْجَرُمُنْ نَعْنِعِهِمَا وَتَبَيَّانُكُ مَا ذَا إِنْفَيْفُونَ فِلَا لَعَنْهُ كَذَلِكَ سُبِرًا لِللهُ أَكُوا لَا إِلَا لَكَلَّهُ المَعَكِّرُونَ خُدِلِكُ مِنْ وَالالْجَرَةِ وَكِيْتَ الْوَاتَ عِنَالَتِنَا فَي فُلْ اصْلاحْ لَمْ يَجْرُ وَإِنْ غُالِطُوْ مُنْ فَايْحُوا لَكُرُ وَاللَّهُ مِنْ أَلْفُنْكَ مِنَ الْمُنْ لِلْوِلْوَالْمَا اللهُ لَاعْتَكُوا وَاللَّهِ عَنْ حَلَّا اللَّهُ عَنْ حَلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ المنخواالة كالمتحل وفيات ولآمة مؤمية تحرفه فرفير وَلَوْ اَغِينَا لَهُ وَلَا نَكُو اللَّهُ وَلَا نَكُو اللَّهُ وَلَيْ مَا فَا فَا لَا مُؤْفِنُ اللَّهُ مُؤْفِنُ خَبْرُ مِن مُنْ إِن وَلَوَ آعِجَكُمُ الْأَلْكَ بَلْ عُوزَ إِلْ النَّازُّو اللهُ بِدَعُوا إِلَّهِ الْجَيَّةِ وَالْعَفْرِ فِي إِذْ يَهُ وَبُرِّ إِنَّا إِنَّهُ لِلنَّاسِ لَمَا أَنْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا فَاغِيرَ لُوا الدِّياءَ فِ الْجَهِنَ وَلا نَفْرُ وَهُ مُنْ حَيَّ ظُهُ إِنَّ فَإِذَا نَطَهَرُنَ فَانْوُهُ مِنْ مِن جَنْفَ مَرَكُمُ اللَّهُ إِزَّاللَّهُ مِنْ الْتَوْلِمِنَ وَعِينُ النَّاهِ مِنْ لِنَا فَي كُوْمَ رَبُّ لَكُوْفًا نَوْا خَنْكُوْ أَوْلَتُهُمْ وَفَكَ مُوا لِإِنْفَ كُورُوا نَفُوا اللّه وَاعْلَمُوا اللّهُ مُلافُوهُ وَتُوتِيّرُ المؤفينين كانجعلوا الله عضة لابما يلاأن نبروا وَنَعْوَا وَنُصْلِحُوا بَبِرَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمَنَعُ عَلَّتُم الْإِوْالِيْلُا الشُّرُ اللَّعَوْنِ آَبُنَا مُكِنَ وَلَكُرْبُواْ خِيْنَ لَمْ مِلْكَتَّ فُلُولِكُمْ وَ

الذية والشبقة بي مرتيك والديراط مستبقي أمحينه آنَ مَنَ خُلُوا أَبُحِيَّةً وَلِمَّا إِلَيْهِ مُسْلَلُ لِلَّهِ بَخَلُوا مِنْ فَلْكُهُمْ مَتَّنْهُمُ الْبَائِنَا } وَالْفَرْآ ، وَذُلْزَلْوَاحَنْ الْهُوْلَ الْرَسُولُ وَ الذِّينَ امنوامَّعَ لُمَّ فَهُ إِللَّهِ كُلِّ إِنَّ بَصْرَاللَّهِ فَهِ فِي فَهِ مَا لُكُ مَا ذَا بِنُفِيفُونَ أُلُلَمُا آنفَتَعَنَّمُ مِنْ جَبِرَ فَالَّوْ الدِّبْ وَالْأَفْرَيْنِ وَ البَّنَا فِي وَالسَّاكِينَ وَابْرِالْبَهِ بِل وَمَا نَفَعَلُوا مِنْ جَيْرَ وَلَ الله وَعَلَيْهُ مُ كُنِّ عَلِكَمُوالْفِنَّالُ وَهُوكُونُ الْكُفَّةُ وَعَلَى آنَ تَكُرُهُوْ النَّبُّ وَهُوَخَبُّ لَكُمْ وَعَلَىٰ أَنْ يَجْوُ النَّبُّ وَهُولَتْ لَكُوْوَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُونَ فَيَمَالُونَكَ عَنِ النَّهُ إِلْحَامِ فِيًّا لِ فِيهُ فَالْ قِيالُ فِيهِ كِيْرُومَ ثُدَّعَ بَسِل لِشْوَكُ مُنْدُهِ وَ البَغِنُ الِحَرَامِ وَاخِرَاجُ اهْلِهِ مِنْ الْجُرْعِنِ مَا لَيْ وَالْفِيْسَةُ الْجَرْعُ مِزَالفَّ إِلَى لَا بَرَالُوْنَ بُفَافِلُوْنَا يُحَتِّينَ فِي لَهُ وَكُوْعَ دُنْكُ ان السُطَاعُوا وَمَنْ لِلَّهِ دِمِنَكُمْ عَرْدِ مِنْ وَمُمْنَ وَهُوَكُافِرٌ فَاوُلُنْكَ حَبِطِكَ أَغَالُهُمْ فَ اللَّهُ نَبَا وَالْأَخِرُ فَوَاوُلَاكَ أَضَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا عَالِدُونَ ﴿ اِنَّ الَّهِ بَنَ امَّوُ اوَ الْهُ بَنَ هاجرواوخاهد والهنتاليساولك برجون وخالسا وَاللَّهُ عَنْوُرٌ وَجَبُّ مَنْ مَلُونَاكَ عَنَا لِمَنْ مَ وَالْمِينَ فَإِلْفَهُمَّا

وَمَنْ مَنْ عَنْ عَلْدُ لِكَ فَعَلَ لَعَلَا مَا مُنْ عُدُولًا مَعْ اللَّهِ عَلَى وَاللَّهِ السه من قا واخد والفينة الله على وما النزل علي على مِنَ الْكِيابِ وَالْحِكَةِ مِعْدُدُهُ مِنْ اللَّهِ وَانْعَوْ اللَّهُ وَاعْلَمُواْ اللَّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ الله يَجْدُلُ لَنْ عُلَيْهِ وَإِذَا طَلَقَنْ مُ الشِّياءَ فَبَلَّفَنَ اَجَلَهُ مَنَ فَلا تَعَمُنُ لُوْمِ مُنَ إِنْ يَنْكُنِّ إِزُوالْجَهُ مِنَ إِذَا لَا طَاعِهُ اللَّهُ الْمُؤَا بَ أَمْ الْعَرَوْفِ ذَلِكَ بُوعَظْ لِهِ مِنْ كَانَ مَنْكُ مُنْوَفِيْ بالسوالية والاخرن الكفارك المكفرواظه فوالشبتان ٱنشَّيْهُ لانعَلَمُونَ وَالوالِداكَ بُرْضِعَتَ اتَلادَهُ أَنْ وَلاَيْ كأمِلْيَن لِيَن إِذَا دَانَيْنَ الرَّصْاعَٰذَ وَعَلَى ٱلْوَلُوْ وَلِهُ ذَفُّونَ وَكُوْفُونَ الْعَرَوْفِ لا نَصْلَانُ الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ نْضَا رَوْالِينَ بُولَدِهِا وَلامَوْلُودُ لَهُ بُولِيهِ وَعَلَى الوارِثِ مُثْلُ ذَلِكَ فَإِنَّ أَوْا دَافِطِ الْأَعْنَ زَافِ مِنْهُ مَا وَتَشَاوُرِ فَلاجْنَاءَ عَلِمَ يَمَا وَإِنْ ارَدْنُهُ أَنْ تَتَنْزَ صَعُوا أَوْلادَكُمُ اللاجْناح عَلِيكُ إِذِاتَ لَمُنْ مُناالْبُ مُ بِالْعَرْوْثِ وَانْفُوْ اللهُ وَاعْلَمُواْ أَزَالُهُ بَيْمِالْعُلُونَ بَصِيرٌ وَالْذَبِنَ بُنُوفُونَ مَكِمُ وَبَذَوْوَنَ ازَوْاجِابِرَيِّقِنَ مِانَفُنْهِ } إِذَتِهَا أَشَهْرَ فِيثُمَّا فَاذِاللَّغَنَاجَلَهُ مَ فَالْجُنَاحَ عَلَكُمُ فِيلًا فَعَلْنَ خَ آنفُيْهِ مِنَ

الشُّ عَنْوُرْحَابُ اللَّهُ بَنَّ بُولُونَ مِنْكَ أَنْ مَنْ لَا لَهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالَّمُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ م الشَهْرُ فَإِنْ فَأَوْنُوا لِللَّهِ عَنْوُرُ رَحِيمٌ وَإِنْ عَنْمُوا الطَّلَافَ فَازَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيٌّ وَالظَّلْفَاكُ بَرَيَّضَ إِنَّفَيْهِ زَلَّكَ فَ فُرُونُ وَلا بِحِيلَ لِمَنْ أَزَ مَكِنْ مِنْ مَا خَلُوا اللهُ: فِا زَخَامِهِ فَ انْ تَنْ يُؤْمِرُ اللهِ وَالبِقِ مُالأَخْرُونُ مِوْلَهُ الْأَخْرُونُهِ اللَّهِ وَالْمَوْلُهُ اللَّهُ اللَّهِ وَالمؤلِّلةُ اللَّهِ وَالمؤلِّلةُ اللَّهِ وَالمؤلِّلةُ اللَّهِ وَالمؤلِّلةُ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالّ بِ ذَلِكَ إِنْ أَزَادُ وَ ٱلْصَالَا عُلَا وَلَمَ نَنْ مِثْلُ لِلَّهِ يَعْلِمُ مِنْ بالمعروف وللزخال عليهن ورجا والشاع برحت الطَّلانُ مَنْ إِنْ فَامِنَاكُ بَمِعْرُونِ إِذَ نَهِ فِي إِجْنَانُ وَلا بِينُ الْكُوْلَ مَا خُدُولِمِينًا النَّبِينُ هُونُ وَالْمِنَّا النَّبِينُ هُونُ وَالْمِنَّا لَكُوْلَ مِنْ النَّبِينِ النَّالِينَ النَّالِينَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ اللَّا اللّلْمِلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللّل لجناء علبهنيا فيماافنكث بأبيلك خذودالله متالا تعَنَكُ وَلِمَا وَمَنْ يَنِعَتُ لَ خُدُودَ اللَّهِ فَا وَلَمَّا عَفُمُ الظَّالِوْنَ فَأَنْ طَلْقَهَا فَالْآيَا لِلَهُ مِنْ تَعَالِّهُ عَلَيْكِ زَوْجًا عَمْرُهُ فَأَلْ طَلْفَهُا فَالْجُنَاءَ عَلِمَ عَلِمَ فَإِلَّا فَ مَرْاجَعًا إِنْ فَكُنَّا فَالْجُنَّا فَالْمُعْلِمُ حُلُ وَدَا للهِ وَيَلِكَ خِلُ وَدُاللَّهِ بِبَيَّهُا لِفَوْمَ لَعَ لَمُونَ ۖ وَالْحَا طَلْعَنْهُ النِّياءَ فَتِلْغَنُّو إِجَلَهُ فَأَقَامَا مَسْكُوهُ فَي مَعْرُوفِ اَوْسَيْجُوْ مِنْ بَيْعِرُونِكُ وَلا مُنْكُو مُنْ وَخِيلًا طُلِعَتْ لَدُقًا



وَلِلْظَفَاكِ مَنَاعٌ الْمُعَرُفِ حَقًّا عَلَى الْفَيْنَ كَذَلِكَ إِنَّهِ اللهُ الصُّهُ اللهُ لِمُثَّلِّكُمُ مُنْفِلُونَ ﴿ الْفَرْبَالِ اللَّهِ بَنْ حَجُوا مِنْ الْمُنْ الْفَرْبَالِ اللَّهِ بَنْ حَجُوا مِنْ ا دار ه وَهُ الْوُفَّ عَدَ رَالُونَ فَعَالَ لَمَهُ اللهُ مُؤْنُوا شُمَّ المَيامُ أَرِّاللهُ لَن وفَصَيْلَ عَلَى النَّاسِ وَلَكُنَّ اكْثَرَاكُنَّاسِ لا تَكُرُونَ وَفَا يُلُولُهُ سِبْلِ اللَّهِ وَاعْلِمُ الزَّاللَّهُ مِبْعُ عَلِيمٌ مَرِّنَا اللَّهِ مُفْرِدُ السَّافِينَا حَيَّا أَمْنِا عِمَنْهُ لَهُ آضَعْنَا فَأَ كَيْرَةً وَاللَّهُ مِنْفِنُ وَلَمِنْظُ وَالنَّاءُ مُرْجَعُونَ \* الْوَيْرَ لِلْاَلَامُ مُرْبِعِيا يُسْرِ إِنَّهِ آمِرْ بَعِيدِ مُوسَىٰ ذِفَالُوْ الْبِيِّ لِمَنْ ابْتُ الناملي الفائزة وسنا الله فالمقاتمة المنافرة عَلِيَكُوالِفِينَا لِأَلَا نَفَا لِلْوَافِ لُوْاوَمَا لِنَا آلَا نَفَا لِوَقَيْدَ الله وَفَا نُو أَوْلُوا أَفُلُ اللَّهُ مِنْهُ مُواللَّهُ عَلَيْهُ الْفَالِينَ وَفَالَ لَمُنْ مَنْ مُنْ إِزَّاللَّهِ فَلَ بِعَتَ لَكُوْظًا لُوْكَ مَلِكًا قَالُوْا أَنَّ كَوُنْكَهُ اللَّاكَ عَلِينًا وَنَحَنُ لَتَوْ اللَّكِ مِنْهُ وَلَمْ بِوَنْ عَمَّةً مِزَالنالِ فَالرَاشَ اصْطَفَنْهُ عَلَى وُزَادُهُ مِنْفَةً وَالْفِلْ وأبحيث والله بؤون ماكت مرتيان والله والسع عليم وَفَالَ لَمْ يَشْهُمُ إِنَّ اللَّهُ مَلْكِيرًانَ بَائِيكُمُ النَّا بُونُ فِيسَكِبَ ا مِرْ رَيْكُ مُ وَمَعْتَ فَيْمَا لِرَاءَ الْ مُوسَىٰ وَالْ هُرُدِنَ فِيمَلَهُ

بالعروف والشاغالغكون جبر ولاجناح عليكم فاعضم والم وخطب فالسناء اوَاكْتُ أَنْ الصَّا اللهُ الل سَنْذُ فَيَعْنَ وَلَكِنَ لَا نُواعِدُوهُ فَي سِرًا الْأَآنُ فَغُولُوا فَوَكَا مَعْزُونًا ﴿ وَلَا نُعَرِّمُوا عَفْنَىٰ ٱلنِّكَامِ حَمَّهُ بِلَغَ الْكِيا بُاجَلَةُ وَاعْلَمُواْ أَرَّاللَّهُ بَعْنَا مُمَا زَانَفْ كُونُواْ خَارُولُهُ وَاعْلَمُواْ أَزَاللَّهُ عَنْوُرُ مَلِيَّمُ لَاجْنَاحَ عَلِكَمُ ازْطَلْفَكُمْ الليِّياءُ مالدِّنْهَ فِي أَوْنَتْمُ حِنُوا لَمُ يُنَّ وَبِهِ أَوْنَتُمُ وَمُونِي لَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْوُرْسِعُ فَلَدُرُهُ وَعَلَى الْفُيْئِرُ فَلَدُرُهُ مَنَّاعًا بِالْعَرِّوْفَ حَفَّا عَلِ الْحُهُنِينَ وَإِزْطَالْهَ نَمُوْهُ وَمِنْ أَبِيلُ أَنْ يَتُوْهُ وَ وَلَا الْمُنْتُونُ مُتَوَّهُمْ وَقَلْن فَهَا أَنْ مَا أَوْ يَصَانُهُ فَضِفُ لَمَا فَرَصَانُ إِلاَّ أَنْ يَعَفُوزَافَكَ عُوْ الذَى بِينِ عُفْدَهُ الْيَكَالِمُ وَازَنْفَعُوَّا أَفْرَبُ لِلِنَّفُونُ فَالْمُنْفُولًا الفَصْلَ بَيْنَكُمْ إِزَّاللَّهِ بِمَالْعَلَوْنَ بَصِبُّ مُافِظُوْ اعْلَالْطَلُّو وَالصَّالُومُ الْوُسُطِ وَفُومُواللَّهُ فَانِينَ فَإِنْ فَيَخْفُنُمُ فِيرِجًا لِكَّا آوَ وَكُمَّانًا فَإِذَا آمَيْتُ فَاذَكُرُوا اللَّهِ كَمَّا عَلَّمَ كُونُوا لْعَلَمُونَ \* وَاللَّهِ مَا يُوَفُّونَ مِنكُ إِوَّلَهُ لُونَ ازْوَاجَّا وَصَيَّاهُ لأزواجهة وساعال المؤل عِنزافراج فان خرج فلاخاح عَلِيَكُوْ فِهُما فَعَالَ فَي الْمُنْ فِي مَنْ مَعْرُونُ وَاللَّهُ عَنْ بُحَالِمُ

وَلِكِرَاللَّهُ مَهِ عَلَيْنَا إِنِّهِ اللَّهِ مِنْ الْفَيْعُوا عَارَزُهُمْ اللَّهِ مِنْ الْفَيْعُوا عَارَزُهُمْ ا مِنْ إِنَّ إِنَّ إِنَّ مِنْ لا بَعَ مِنْ وَلا خُلَا أَوْلا شَعْنَاعَةُ وَالْحَافِرُونَ هُمُ الظَّالِوْنَ اللَّهُ لَآلِهُ اللَّهُ مُؤَالَحَيُّ الْفَبِوْمُ لِأَنْ الْمُؤْتِنَّةُ وَلا نُو وُلا مُنافِظ السِّمُواكِ وَمَاكِ أَلا رَضْ مَرْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِنكَ أَلَّا إِذِيلَةً مَنِكَمْ مُا مِنَا مُنِيا مِنْ وَمَا خَلْفَهُ وَوَلا مِحْيَظُونَ يَفَى مِزعِلَيْ إِلَّا يَمَا شَاءً وَسِعَكُنْ أَنْ التَّمَوَّا لَوَ وَالأَرْضَ وَلا بَوْدُهُ وَخِفْظُهُ مَّا وَهُوَالْمِ لَيْ الْعَظِيمُ ۗ لاَ لِكُرَا مَ وَاللَّهُ: المَنْ الله المُنْ الْعِيَّ فَهِ رَبِّهُ مُنْ الْمِنْ الْمُعْلِقِ الْمُؤْمِنِ بالله فَعَنَا السِّمْنَكَ بَالْعُرُونَ فَالُونَعُ فَكَا الْفِضَاءَ لِمَا وَاللَّهُ مَبِّعٌ عَلِيهُ ٱللهُ وَإِلَالَةِ بَامَنُوا مُجْزِجُهُ مُ مِنَ الْظَالَالِ لِيَاللَّهِ الْمُؤْكِ وَالْهَبَنَّ لَمَنْ وَآاوَلِيَا وَهُمْ مُ الطَّاعَوُ نُ يَخِيجُونَهُ مُونَ الْوَرْ لِكَ الفُلْنَا فِي وَلَيْكَ أَصْفًا بِالنَّارِهِ مُنْ فِيهَا خَالِينُونَ ﴿ الْمُنْسَلِّةِ الذِّي حَاجَ إِمْرِهِ بِهِ وَيِهِ إِنَّ اللَّهِ ٱللَّهُ ٱللَّكَ اذْ قَالَ إِمْ هُمْ مَعِيَّالِدَيْ يَجْوَمَهُ إِنَّا أَمَا الْجُوَالْمِيْ فَالْمِيْمِ فَإِلَّهُ مَائِةُ النَّهُ مِن المَيْرِي فَانْ بِهَا مِنَ الْمَيْرِبِ فِنْهِينَ الْمُرْكِعَرَّةُ وَاللَّهُ لَا بِهَدِي الْفُوْمُ اللَّالِينَ أَوْكَالْدَى مَرْعَلَ فَرَبِّهِ وَفِي خاومة على عُريشها فالات المناجة في الله المنابع كم ويفا فا مالله

الْلَاكِكُةُ اِنْكُهُ لِلْكُولِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْمِنِينَ لَا مُؤْمِنِينَ لَا مُلْكُلُ فصَلَطَالُونُ يَاجُنُود فَالْأِنَ اللهُ مُنْبَلِيكُ مُنْفَعَ فِينَ سُرِبَ مِنْهُ فَلْبِسُرِ مِنْعٌ وَمَنْ لَدَ نَطِعَهُمْهُ فَإِنَّهُ مِنْ ۚ كُلِّ مَنْ أَغِنْتُ غُرُفُرِيبَافِي فَتَرَبُوامِنُهُ الْأَفْلِ اللَّهِ فَاللَّا مِنْ فَمُ فَلَمَّا خَاوَرَهُ هُوَوَ الْذَبْنَامَنُوْامَعَهُ فَالْوُ الْأَطَافَرَ لَنَا الْهُوَمَ يَجَالُونَ وَجُنُودُهِ فَالْدَ الْذَبْنَ بَظُوُّنَ أَنَّهُمْ مُلافُوا اللَّهِ كَذَهُ رَفِّكَ فِلْكَالَهُ غَلَبْكَ فِئَةٌ كَبْرَهُ إِذِيْزِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّالِمِينَ. وَكَتَاجَرَدُوا لِالْوُنَ وَجُنوُده فَالوُاوَسِّنَا أَفِرْغَ عَلِمَنا صَرَّا وَمَتِكَ فَا مَنا وَإِنْهُوا عَلَى الْفُوِّهُ الْكُلُّومِ بِنَ ۚ فَمَرْمَوْهُمْ مِاذِرُ اللَّهِ وَفَكَ لَهِ الْوُدُ جَالُونَ وَأَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاكُ وَالْكِلَّمَةُ وَعَلَّهَ وَمُا إِنَّا أَهُ وَلَوْلا دَنْهُ اللهِ النَّاسَ جَفْنَهُ مُسِجِفِ لَعَنَكَ يَا لاَرْضُ وَلِكِزَاللَّهُ ذُوْفَضُولِ عَلَى الْعَالَمِينَ فِلْكَالْمِ كَاللَّهِ مَنْلُوْهَا عَلِمَكَ مِأْلِحِقَّ وَاتِكَ لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ لِلْكَالْرُسُ لُصِّنَكُ الْعِصْمُ عَالِمِصْ مِنْهُ مُمَنِ كُمَّا اللَّهُ وَرَفَعَ تَعَضَّهُمْ دَرَجًا لَيْ وَالْبَيْنَ اعِلِينَ فَا مَهِ مَا لِبَينَاكِ وَأَبَّنَ فَا مُرْوَجِ الْفُلْيُنُ وَلَوْضَاءَ اللهُ مُسَا المَتَكَالَابَ مَنْ بَعْدِهِ مُن مِن مِن مِن الْمَاتَ فَهُمُ الْبَيْنَاكُ وَلَانَ اختلفوا فينه فرمن وتونه مم من فر و لوساء الله ما المناول



مَنْدُون رَعَلِيْتُ مِنْ السِّبُوا وَاللَّهُ لا بِهَدِي الْفُومَ الْكَافِينِ وَمَثَالُ الدَّيرَ سَفِي مُؤْنَا مَوْالْمَاءُ الْبَغِيَّاءُ مَضَالُ اللَّهُ وَ لَلْبُهِكَ مِنْ لَعَنْيِهِ كَلْتَ إِجْنَةُ مِرَوْهُ إِصَابَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أكالهاضعفين فآن لونضها وابا فطرا والله يمانع مان بَعِبْرُ الْوَدُ الْمَاكُونَ الْمُجَنَّةُ فِي الْمَالِي جُجِي مِن يَحِنْهَا الْأَنْهَا رُلَهُ فِهَا مِنْ كِيَّا اللَّمْزَانِ وَاصَّا لَهُ الكِيرَ وَلَهُ دُرِّيَّةً إِنَّهُ عَنَاءً قَاصَابِهَا اعضادُ فِيهِ الْأَفَاخِرَقِكُ كَذَالِكَ يُبَرِّزُ الشَّلِكُ مُن لَا الْإِلْكَ لَمُ لَكُونَ مَا إِنَّهُمَا الذرز المنوا الفيفوا مرجيها في ماكتنز وعا الحرجنا لكم عَنَا لاَ رَضِ وَلا بَهُمَّةُ وَالنَّهُ مَنْ فَي فُونَ وَلَتَ مُوالِيَا إِلَيْهِ الْأَأَنْ تَعْنَصُوْ الْمِنْ أُواعْلَمُوا أَزَالُهُ عَنْ جُبِ السَّيْظَانُ بعيد كوالف فروا فركونا لفي اء والله بعيد كون مف فيرة فينه وَفَضَالًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ الْمُوْتِ إِلْكُلَّهُ مَنْ لَهَا أَوْمَنَ بُوْنَ الْكَلْمَةُ فَقَدَنَ الْوَلْيَةِ جَرًّا لَيْرًا وَمَا لَهِ لَكُلُّ إِلَّهُ الْوَلُو الْأَلْبُ وَمَا الْفُنْفُتُمْ مِنْ نَفَعَ إِوْ لَذَ وَنُنْمُ مِنْ لَدُوْفِازًالله عَبْلَا وُمَا للظَّالِينَ مِزْانَصُيْارِ ان نُتِلُ واالصِّدَافَاتِ فَعَمَّاهِي وَإِنْ تَخْفُونُ هَا وَنُونُونُ مَا اللَّهُ عَزَاتٌ فَهُوْجَتَ بُرُّ لَكُمْ وَنُهِمَيُّرُ

الله عَانَهُ عَامِ مُنَّةً مَعِنَّهُ فَالْكَدِيلَتُ فَالْالِيَكُ بَوْمًا اوَّلَعِضَ بَوْمْ فَالْ بَالْبَيْنَ مِأَنَّهُ عَامٍ فَانْظُرُ لِلْ طَعَامِكَ وَشُرَّا لِكِ لَمَ بتتنفؤانظ الإيارك وليختلك أبالياس وانط الاالغظا كَفَّ مُنْشِرُهُما نُمَّ مُكُولُها لَحَمَّا فَلَتَا الْبَيِّلَهُ فَالَّا اَعَلَمُ أَزَّاللَّهُ عَلَيْكِ لَيْنِيَ فَلَدِيرٌ وَاذِ فَالْ الْبِرْهِيْمُ رَبِّ إِدْ لَيْفَ عَجْلِي الْوَكْ فَالْ الْوَلْدُنُو عُنْ فَالْ بَلِي وَكَلِنْ لِفَلِينَ فَلِي فَالْحَنْ فَالْمَ فَا لَحْنَنْ اَنْجَةُ فِي الْطِيْرِ فَصَرُهُ وَالْنَاكُ ثُمَّ اجْعَالُ عَلِي الْجَالِدِ مِنْهُ نَجْنَا أَنْهُ الْعُمْدُ مَا نَبْنَكَ سَعِبًا وَاعْلَمُ ٱلْأَلْتُ عَبَيْنُ عَكِيم مَتَاكُم لِدَنَ يُغِيفُونَ مَوْالْمَهُ مِنْ مِسْلِلِيهِ لِمَتَالِ جَةُ وْاللَّهُ مُنْ المِلْ فِي كُلِّ الْمُنْلَةِ مِا مُهْجَةً وْوَاللَّهُ مُنْ الْعِفْ لِيُنَجَبِّ أَوْ اللهُ وَالسِّعُ عَلَيْم اللَّهِ رَبُّ فِي فُونَا مَوْالْفَنْمُ بُدِ بباليه أنم لابنبغون ماأنف فؤامتا ولااذى كم أجرهم عِندَتِهُ وَلا حَوْفٌ عَلِيهِ مَولا هُنكَ بَوْنَ فَوْلَ مُعْرَد وَمَعَنْفِرَهُ تُخْبَرُ مِنْ صَلَّ فَرِنْبُعَهُا أَذَى فَاللَّهُ عَنَّ عَلَّهُ بَاآبَهُ الْهَبَنَ الْمُنَوُّ الْانْبُطَالُوْ اصَدَّ فَا يَكُوْ الْيَنْ وَالْاَدْ فَيَكُلُّلُهُ بْغِيْفِ اللَّهُ رِئَاءَ التَّاسِ ولا بُوغِينَ اللَّهِ وَالبَّوْ الدِّوْ الدِّوْ فَتَالُهُ كَتَّ لَ صَعُوا رَعَلَتَهُ مُنْ إِثُ فَاصَا لَهُ وَاللَّ فَرَكِمَ مُلِكًا لَا لَا

يَخِرُونَ ﴿ لِلْإِنَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَذُرُوا مَا يَعْيَ مَنَ الرِّبُو آارَكَنْئُمْ مُوَّمِّنِهِنَ فَإَنْ لَمْنَعَلُواْ فَاذْنُوْ الْحَرْبُ عِنَ الله وَوسَوْلِهُ وَازْنُتُ مُ فَلَكُمْ وُسُوا مَوْالْكِمُلْ الظَّيْوِنَ وَلانظلمون وَإِنْ كَانَ دُوْعُسَرُ فِفَظَرَهُ لِإِمْدَيْتَ وُوالْنَ نْصَلَافُوْاحَنَارُكُمْ إِزْكُنْ لِمُعَلَوْنَ ۖ وَالْفَوَّابِوَمَالْمُجَمُّونَ فِيهِ إِلِي اللهِ ثُمَّ مُونِ فَكُنْ عَنِيرُ مَاكَبَ وَهُمُ لَا نَظِلُمُونَ الْإِبُّهَا الَّذِينَ الْمَوْ آ ذِا الْكَابَ مِنْ بَدِيرِ لِلَّا جَالِمْ مَوَّا الْكَابِ إِلَّا جَالُمْ مَ وُلْكِنْكَ بَيْنَكُوْكُمانِكُ الْعَدْلُ وَلاَمَانُ كَانْكَ ازْتَهَنَّكُمَّا عَلْتَهُ اللهُ فَالْبَكَ فَ لِهُمُ لِل الدِّي عَلِيَّهُ الْحَقِّ وَلْبَوَّاللَّهُ رَبُّكُ اللَّهُ وَلَا وَلا بَغْمَ مِنْ إِنْ أَوَان كَانَ الَّذِي عَلِيَّهُ الْحَقِّ سَفِيهًا الْ صَعِيقًا الزلابَ عَلِيْم آنَ ثَمِيلَ هُوَ فَالْمُ لِلْ وَلَيْهُ الْعَمْلُ وَلَيْهُ الْعَمْلُ لِ وَاسْتَشْهُالْ وَاشْهَالْ بْنَ مِزْرِجْ لِكُمْ فَإِنْ لَمْزَكُو فَارْجَالِينَ فَحُدُّا وَادِّالُانِ مِنْ نَهْمُونَ مِنَ الشَّهُانَاءَ ارْنَطِيَالُالْمِانُهُا فَنْكَكُرُ إِخِدْ بِهُمَا الأَخْرَىٰ وَلاَ إِبَ النَّهَا الْأَوْا فَا فَعُوا وَلانَامُوا اَنْكُنُوهُ صَعِيرًا وَكِيرًا إِلَىٰ جَلَّهُ ذَالْكُمُ آفسط عنه الله وَافْوَهُ للِنَّهَا وَفُوا كُنْ أَلْأَمَّ الْهُوا لَا لَأَأَنَّ تَكُونَ لِحَارَةً خَاضَةً وَمَنْ يُرْدِنَهَا مَنَكُمْ فَالْمَدِ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ فَأَخ

عنع

عَنَكُمْ مِن إِنَّ إِلَيْهُ وَاللَّهُ عِمَالُونَ مِبِيرٌ لَهِمَ عَلَيْكَ هُلابُهُمْ وَلَكِرَ اللهِ بَهَائِي مَزْدَيْنَا أَنْوَ مَا انْفَيْفُوا مِزْتَى بِي فَلِانْفُنْ لَمْ يُومَالُنْفَيْفُونَ إِلَّا إِنْفِياءً وَحَهُ اللَّهُ وَمَانَفَغُواْ مِنْ جَيْمِ نُوعَ إِنَّ أَنَّهُ لِانْظُلُونَ لَلْفُعَرَا إِالَّذِينَ الخفرواني ببيلالله لابتنطيعون متران الازمن يَحْتَبُهُمُ وُالْكِا هِالْ اَعْنِيا آمِرَ النَّعَفُّ فَيْ العَرْفِهُ مُولِبُها هُمَّ لابتَعَلَوْنَ النَّاسَ أَلِيا فَأَوْمَالنَّفَعُوْ امِنْ جَيْرَةَ زَّالُّهُ عِدْ عَلِيهُ ۗ ٱلْذَبْنُ بُنْفِيغُونَا مَوْالْمَنَهُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِسِيًّا وعَلانِيَّةُ فَلَهُ مُ الْجُرُهُمْ عِنْدَرَةٍ وَلَاحَوْفٌ عَلِيهَ مِنْ وَلا مُنهَ بَجْزَبُونَ ٱلْذِينَ لَأَكُلُونَ الرِّبُوالْإِيقَوْمُونَ اللَّهُ كَأَ بَهُو مُ اللَّهِ يَجْنَظُهُ الشَّيَطِانُ مِنَ الرَّ ذَلكَ مَا لَهُ الْأَلْ الِمَّا الْبَعَ مِشْلُ الرِّبُو اوَآخَكُ اللهُ الْبَعَ وَحَرَّمَ الرِّبُو الْمُسَنَّ جَآءَهُ مَوْعِظَةُ مِن رَيَّةِ فَاسْتَهَى فَلَهُ مَاسَلَتُ وَامْرُهُ [ آليلية وَمَنْ عَادَ فَا وَلِنْكَ اصْحَابُ التَّارِهُ مَّ فِيهَا خَا لِهِ وَنَ \* تَهُنَّ ا اللهُ الرِّيوُ وَبَرْ اللَّهُ الصَّدَ فَانَّ وَاللَّهُ لا يَحْدُ حُكَّلَ لَهُ الرَّاسِيمِ انَّ الَّذَينَ إِمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاكِانِ وَأَفَا مُواالْصَّافِي وَ اَوْاالرَّوْ فَكَ اَجْرُهُمْ عَنِدَرَيِّمْ وَلاَحَوَّ عَلَيْهِمُ وَلاَحَوَّ عَلَيْهِمَ وَلاَهُمْ

319-



الدّ الله كاله الأفوالخ ألْبَوْهُ أَمَّالُ عَلَى الكِلابَ الْحَوْمُ صَدِيًّا لِمَا مِنَ بَهِ وَانْزَلَ الْوَرْبَةِ وَالْأَخِيلَ مُرْفَكً هُدِي لِينَايِسِ وَانزَلَ الفُرْفِي تُلِأَ الدِّينَ كَعَتَرُوا إِلمَا لِيلْهِ لَهُمْ عَلَابُ شَكَ بُدُ وَاللَّهُ عَرَبُرُدُ وَانْفِيٰ إِلَى اِزَّاللَّهُ لِاجْفَعْ عَلَيْهِ شَيَّ ٤ إِلا رَضِرَولا فِالتَمَاءَ هُوَالدَّيْ مِصَوِّرَكُ فِي الْأَرْضَاءِ لِمُفَّ جَاءُ لَا لَهُ إِلَّا مُوالْمَيْزُ إِلَكِكِيمِ مُوَالَّذَي مَا لَذَكُمَ أَنَزُلُ عَلَيْكِ الَّفِكَابَ مِنْ الْمِاكْ عَكَمَا كُنَّ هُنَ أَمُّ الْكِكَابِ وَالْحَرِمُ تَشَايِهَاكُ فَامَّا الَّذِينَ ۚ فُلُومِ مِرَدُنِعٌ مَبَّتِعِونَ مَا تَنَالَهُ مِنْ الْمِنْ الْفُلْلَةِ وَانْفِنا وَ اللَّهِ وَمَا لَمَ لَهُ إِذَا وَ لِلَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُورَ عَالَمُكُم مُّوْلُو رَامَتْنَا مِهُ كُلُّمُّرْ عِنْهِ رَبَّنَا وَمَا بَدَكَّرْ إِلْا اوْلُوْ الْالْبَاتِ رَتَبْا لانْمِنْعُ فْلُوْمِنَا مَعْدَاذِ مَدَبْهَا وَهَبْ لَنَامِنْ لَدُنْكَ وَحَمَّا الَيْكَ أَنْكُ الْوَهَّابُ \* رَبُّنَا أَيْكَ جَامِعُ التَّاسِلِوَمُ لا رَبُّ فَيْدُ الزَّالله الإنفاد الرَّاللَّه برَكَ عَرُوالرَّعْنُ فِي عَنْهُ مُ المَوْالْمُنْهُ وَلاَ أَوْلا ذُهُمْ مِرَ اللَّهَ مَنْ أَوْالْكُكُ فَهُ وَفُوْدُالنَّاكِ كَتَانِيْ إِلَيْ فِرَعُونَ وَالْدَبْنِ مِنْ فَيَلِي لِيُكَذِّبُواْ لِمَا لِإِنْا فَأَخَذَ مُهُمْ الله يُلْ نَوْ مِنْ وَاللهُ سَكَ مِلْ النَّيْعَالِ فَلَاللَّهَ رَكَعَ وَاللَّهُ مَنْ فَلَكُونَ وَتَفْشَرُونَ لِلْاجْهَةَ مُورَيْنَ إِلَهُا لَى فَلَاكُانَ لَكُوْالَةً بِدُ

الانكنة فأواشها والفاشاب وكالانضاة كاث ولا شَهَيْكُ وَإِنْ نَفَعَاوُا فَايَدُونُ وَنَ كُمْ وَانْفَوْا اللهُ وَيُعِلِّكُمْ الله والله يُكِيِّل شَيْعَ عَلِيم وَإِنْكُنَّهُ عَلِيهِ وَلَيْخُ لِأَلَّهُ كَانِيًّا فِرَهَانٌ مَفْنُوصَةٌ فَإِنْ آمِنَ بَعْضَكُمْ يَعْضًا فَلَهُ وَالذَّي اؤَيْنَ مَانَكَ وَلَبَوَاللَّهُ وَتَأْفُو لَا تَكُنُّو الشَّهَادَةَ وَمَّنَ كَمُنْمُهُا فَإِنَّهُ آلَيْمُ فَلَنْهُ وَاللَّهُ عَالَمَ مَلُونَ عَلِيمٌ لِيقُولُكِ السَّمُوالْ وَمَانَ إِلاَرْضَ وَإِن نُبُدُ والمَا بُدَّالْفَ فِي الْ تُعْوُدُ كِالسِّكْمِيهِ اللَّهُ فَعَفِرُ لِينَاءُ وَيَعْنَ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَعَ اللَّهُ اللَّهُ فَعَفْرُ لِينَاءُ وَ الله على إلى فالمر امن الرو واليما أنزل البه من دايه وَّالْمُوْمِنِوْ نَ كُلِّا أُمْرَ مَالِيْهِ وَمَلاَحْكَنْهُ وَكُنْهُ وَرُبْ أَمْلاَهُونَ بَيْنَ اَحَدِمِنْ رُسُلِهُ وَفَا لَوْاسَمَعْنَا وَالْطَعَنَا غَفْزَالِكَ رَتَّبَا وَ النَّافَ الْصِدُ \* لَا يَكِلُّونُ اللَّهُ مَتَنَّا إِلَّا وُسُتَهَا لِمَا الْمَاكَتِ بِنَوْ عَلِيها مَا المُنتَبَثُّ رَبُّنا لانُواءِ دُنا [زنتَنا الوَاحَطَاناً رَبَّا وَلا تَعِينًا عَلَمْنَا الْمِثَّا كُمَّا خَلْنَهُ عَلَى الْدَبْنِ مِزْفِيَكِنَّا وَمَّا أَوَلَا كُمَّا فِالْمَا أَفَلَتُنَّا واعفنعنا واغفيلنا وارحنا أنن وللنافاف واعلى الفود الكافيان مِ اللهِ الرِّمْ وْالرَّمْ وْالرَّحْمُ

كمفار زاال الله ومعنا وكالنبئ بعنه خف ومعنا ونالك مَا مُرْدُ زَيِالْصَيْطِينَ النَّاسِ فَيَضَرُّهُمْ بِعِنَا إِلَيْمِ الْوَلَطْكَ الْمَرْبُ حَطِنَاعَالُمُ مُنْ وَاللَّهُ مُنَاوَالا يُحَوِّهِ وَمَالِمَتَمْ مُونَاصِينَ لَوَ نَرِيكِ الدِّبْنِ أَوْنُوانصَبِ إِمِزَاكِكِما بُ بِمُعَوْنَ إِلَى كَيَا إِلَيْهِ لْعَالَمْ سَبِّنَهُمْ وَثُمَّ بَوَيْكُ فَرَبُّونَ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَلْكَ بَلَيْمَةُ فَالْوَالْمِنْ مُتَمَا النَّاوَ إِلَّا أَنَّا مَا مَعْدُ وَذَابٌّ وَعَرَهُمْ فَم مْبِهِيْمِ مَا كَانُوْ الْهُنْرُوْنَ فَكَمِتَ الْحَاجَةَ الْهُمْ الْمُوْمِ لارَبِّ مِهِ وَوُفِيَّ } كُلْفَيْنِ ماكتَبَكَ وُهُمُ لانظُلَمُونَ \* فَلَ اللَّهُمَّةَ المالك الماك الوث والالات من المناكرة وليزع الماك م من المناكرة وَلْمِرْمُونَ فَالْأُو فَلْمُ لِمَوْقَفًا فِيبِدِ لِمُ الْجِزَالِكَ عَلَى عَلَى عَلَى الْجَزَالِكَ عَلَى عَلَى شَعْفَهُم مَن وَيُواللِّوَالدِّوالنَّهَارِونُونِهُ النَّهَارَ فَاللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ فيزج الحق فرالت وفيزلات منالحي ونزون فوتف وبغبر حِنَابِ الْمِعْذِينَ لِلْوُمِنُونَ الشَّافِينَ ا وَلِيا الْمِينَ وَلِيا الْمِينَ وَلِيا الْمُعْذِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَرْبَعِنْ عَلَىٰ اللَّهِ فَلَهُمْ عَزَالِلهِ يُحْتَى الْمُالَ المَعُوا مِنْهُ مُتَعُنِا أُو فِي مَن وَكُوا اللهُ المَانِيةُ المَالِيدِ المَالِيدِ المَالِيدِ فُلْ إِنْ عُوامًا خِصُد كُورَكَوْ أَوْشُدُو و مَعِنل الله وَتَعِنلَمُ المان التاموات ومان إلا رَضْرُوالله عَلَى السَّفْ فَالْبَرْ

فِيَّانُ لِنَفْنَا فِي أَنْ فَا نُلْهُ مِنْ اللَّهِ وَالْحَرَى كَافِرَة مُرَّوْنَهُ مُ مُعْلَمْهُمْ وَاقْ الْعَبِينَ وَالشَّهُوْ لَكِي سَفِيرُهِ مَرْبَيْنَا أُولَا فَعَ ذَلِكَ لَيْنَةُ وَكُولُوكُ لِمَارِدُ ذُيْزَالِنَا مِنْ كَالْتُمَارَةُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُ وَالْبَبِنَ وَالْفَنَا لِمِيرًا لِمُفْتَظِّمَ فِي َالْفَقِبِ وَالْفَيْضَا فِوَالْجِنَال المتوماء والانفام والحرط ذلك مناع الجو والدنا والشا عِنْكَ يُحْفُنُ لِكَاْبِ فَالْ وَلَتَمْ يُؤْكُ وَيَغِيْرِ مُوْذِلِكُمْ لِللَّهِ بِكَ الفَوَاعِنك رَيْرَة جِنَّا نِيجَرِي مُرْتِحِهَا الْأَنْهَا رُهُ الدِينَ وَهِا وَ أَذُواجٌ مُطَعَّمُ وُرَضِوانٌ مِزَالِيهُ وَاللهِ بِصِرُ إليادِهُ ٱلْذَبِنَ بَغُولُونَ رَبِّنَا إِنَّنَا آمَتُنا فَأَغْفِيْ لِمَنَا ذُنُو بَنَا وَقِيْا عَنَا سَالِنَّارِ أَ الصَّائِمِينَ وَالصَّادِفِينَ وَالفَّاسِينِ وَالنَّفِيفِيزَ وَالْتُ عَفِيرَ وَاللَّهِ شَهَدًا لَمُنْ أَنَّهُ لَا لَهُ الْمُورَوْلُ الْمُنْ الْمُنْ فَالْمُنَّالُونُ الْمُنْ فَاتَّا بالفنيطُولا أله الافتوالم من الكين القالم وغينا الله الأيكُّا وَمَا اخْتُلَفَ لَذَبِنَا وْنُوا الْكِيَّا لِإِنْ مِنْ بَعْبِ مِا جَاتُهُ الْعَيْدُ تغباب وأومز تهفتوا إباك لله فازاله سرنع الخاب فَإِنْ لِحَالَمُولَ مَعُولَ مَعُولَ اسْتَلَتْ وَجُرِهِي اللهِ وَمَنَ لَبْعَيْنُ وَفَالِلْآبَ اوُنُوْاالَكِكَابَ وَالْأَمِيْةِنَ اَسْلَنْ أَوْنَاسَلَوْ الْعَلَافِيْلَةً وَإِنْ تُولُوا فَا مِّنَا عَلَمْ إِلَى اللَّهُ فَعِلْمُ الْعِيلِيدَ الْكَالَّةِ بَ



مُصَدِّفًا يَكُلُّمُ مِزَاللَّهِ وَسَبْدًا وَحَمُورًا وَبَدَّا مِزَالصَّا لِحِنَّ الله ويالم المراكم المراكم المراكم المراكبة والمرات عافرها والمالك الله والمنطق المالية المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة ا اللازكي الناس فالقة أباء الارتمر واختر ته تكرت كبراد سَيْغُ الْعَبْقُ وَالْإِيضِار وَاذِفَاكَ الْكَلِّكَةُ الْمَرْسَمُ إِنَّ الشاصطفنك وطهر ليواصطفنك على فيا والغالمين المرتب افته في المي والميل والكومة الزاكفين ذلك مِزَانِكُ العَبْ نِوْمُ والِيَكُ وَمَاكُ لَدَيْنِ إِذِ مُلْفُونَا فَالْأَ أَيْهُمْ مَضِّعُولُ مِن مِن مَلَاثُ لَلَهُمُ إِذْ يَجْتَمِهُونَ الْفَالَثِ اللَّا الْمَرْتُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ عِبْقَ نَنْ مَنْهَ عَرَجَهَا فَالِكُ نَا وَالْاحِرَةُ وَمِنَ الْفُرِّيِّينَ وَمْكِلِمُ النَّاسِ فِي الهَدِوَكُمُ لَا وَمِنَ المَّالِحِينَ فَالنَّاتُ ٱلنَّ كَبُونُ لِي وَلَدُ وَلَهُ مَتِ مِنْ عَالَكُ اللَّهِ اللهُ عَالَيْنَا اللَّهُ عَالَمُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّ الْيَافْضَيَّا مُرَّافًا مِّوْلُ لَهُ كُنْ فَتَكُونْ وَمُعِيِّلَهُ الْكُنْاتِةَ الخلية والوولة والانجبال ووشوكا البيت أيرا فه لكة فات جُيْكُهُ أَمَا يَهِ مِن رَبِيِّهُ لِفَا أَخَانُ أَكُهُ مِنَ الطَّبْنَ لَهَبِّفَا وَالطِّينَ فَانْفُوْ مُبُهُ مَكُونَ مَلِيًّا بِإِذِرَالِيهُ وَالْمِرْفُ الْأَلْمُهُ وَالْاَمْرَضَ وَ

عنان

بورج بوكك لفين ما عليت من جير محضراً وما عليت من و نْوَذْلُوْ آنَّ بَنْهَا وَبَيْهُ آمَكًا بِعِبْلًا وَجُنَّ ذُكُو اللهُ نَعَتَ أُوَّاللهُ رَوْفٌ بِالْعِيَادِ وَ فُلْ رَكْنَ يَعِبُونَ اللَّهُ فَالْعِوْ فَ فَيَالِمُ اللَّهُ وَتَغِفِرُكُمُ ذُنُو كُمُّ وَاللهُ عَفُو رُجَّمَ فَلَ الْطَيْعُوا اللهُ وَ النَّهُ وَلَ فَإِنْ نُوْلُواْ فَإِزَالْهُ لَا بِحْبُ الْكَافِرِينَ ۗ إِزَّالِهُ الْمُطْعَىٰ الْمُعَ وَتُوْعًا وَالْأَيْرُهُ بِيَرِوا لَحَيْدُ إِنْ عَلِى الْغَالِمِينَ ﴿ ذُرَّبُّهُ الْمُ تَعِضْها مِنْ يَعِيْرُ وَاللَّهُ السَّمِيعِ عَلِيم الْذِ فَالْكَامْ أَمْ عِنْدَانَ رَبِّانِيْ مَلَا رَنْ لَكَ مَلْكَ مِلْكَ يُطِينُ نُجِرًا مَعْنَاكُمْ فَوْ اللَّهَ اسْتَ السَّمِيْعُ الْعَالِيْهِ \* فَلَمَّا وَضَعَنْهَا قَالَتْ رَسِّا بِي وَضَعَنْهَا ٱنْفُحْ وَ الله أعَلَيْها وَضَعَتْ وَلَهِ وَاللَّهُ كَيْكَ الْمُنْفَى \* وَاذِيَّمَةُ مِبْهُا مَرْبَهُ وَإِنَّا هُمْ إِنْ هَا بِكَ وَدُرْبَتُهُا مِزَالَثُ مُنْ الْرَحْبُنِ مَغَتَكُهٰا رَبُهْا يِغَبُول حِين وَانْبُنَهَا لَنَا لِأَحَـنَّا وَكَفَالُهَا وَكُمْرَا إِنْ كُمَّا الْمُخَلِّعَاتِهَا ذَكُرْنَا الْمُؤَاتِ وَجَلَعِنْ لَهَ ارْزُقًا قَالَ الْمِرْبُ أَنَّ لَكِ إِمْالًا فَالْكَ هُوَ مِزْعِنَ مِاللَّهُ إِزَّاللَّهُ رَزُّنَّ مَزْلَيْنَ أُوْبِعَرْحِيابِ هُالكَ دَعَازَكُمْ الرَّالْأَوْلَ رَبِي هَبُ مِن لَكُ مَكَ ذُرَّ يَهِ خَلِيَّةً الْقَكَ سَمِيْعِ الدُّعَاءِ فَنَا دُنْهُ اللَّا فَكُرُ وَهُوَ فَاضْهُ بَهِا نِهِ الْحِرْابِ \* آزَالْفَهُ بَيْرُكُ يَعِيلُ

وَابْنَا مُؤُونَا أَنَّا وَلَيْنَا مُؤُونًا فَأَنْ الْمَا وَالْفَئْكَ وَنُمَّ لَلْهُ لِل مُعَمَّلُ أَنَّ اللهُ عَلَى لَكُوْمِ إِنْ الْمُعْلِلْمُوَّ الْمُصَلِّلُ عَلَيْ وَمَا مِنَ الِهِ الْكِوَالِمُ اللَّهُ وَإِلَيْكُ فَعَلَّمْ مِنْ الْكَلِّمْ فَإِنْ لُولُولُوا فَإِنَّاللَّهُ عَلِيْم المُفْسِدِينَ ﴿ فَانْأَ إِمْنَلَ الْكِمَابِ تَعَالُوا الْكِكَلَوْسُوا لَيْنَا وَلِمَنْكُ الْأَنْفُ لِدَاكِمُ اللَّهُ وَلَانُشُرُكَ لِهِ مُنَا وَلَا لِمَعْفَدُ بَعْضًا ارْنَا بَاعِنْ ورِالشِّي أَنْ نُولُوا اللَّهُ مَنْ وَلِوْ اللَّهُ مَدُوا يَأْنَا مُسْأُنَّ المَالَ لَكُنَا بِلِمُ عَلَّمُونَ فِي الرَّهِبِ وَمَا أَنْزِكَ الْوَرْنُولُولُهُ وَالْأَجْلُ الأيرُنتِيةُ وَالْمُنْفِيلُونَ ﴿ لِمَا آسَنُمْ الْمُؤْلِمُ وَلَا تَخَبُّ مِنْ الْمُرْفِينَ عِلا فَلِمُ عَاجُونَ فِهِمَا لَبُنَ لَكُوْ يِهِ عِلا وَاللَّهُ لِمَا وَآسَهُ لا لَعَلَمُونَ مْاكَانَ الْمُهْدِينَةُ وَدُيًّا وَلانصَرْانِيًّا وَلَكِنْ كَارْتَمْنِهَا مُسْلًّا وَمَا كُانَ مِنَ النَّزِكِينَ إِنَّ اوْزَكُ النَّاسِ إِبْرَهُمْ مِلَّهُ بِنَا يَعُوْهُ وَهُمَّنَّا النَّجِيُّ وَاللَّهِ بَنَ امْنُوْ وَاللَّهُ وَإِنَّ الْوَفِينِينَ وَدَّنَ طَالْفَةُ فِينَ المَيْلُ الكِمَّابِ لَوْ الْمِنْالُونَا وُفِيالُونَ لِلْا أَعَنْهُ مُرْوَمًا لِمَنْدُو المَا مَلَ الشِّئَابِ لَوَ تَكُفُّرُونَ فِالْمِاكِ اللَّهِ وَأَنْ فُوتَ مَا اللَّهِ وَأَنْ فُوتَ مَ لْآَاهُ لَا الْكِيَّابِ لِمُنْلِينُونَ لِكُونَ الْكِوْلِ وَلَكْنُمُونَ الْكُونَّ وَلَا نَعْلَوْنَ وَقَالَ ظَامَّنَةٌ مِن آهَ لِالْكِيَّا بِإِيْنُوا الْإِنْجُالِيْ عَلَىٰ لَذَبَنُ امْنُوا وَحَهُ النَّهَا رِوَالْمُنْرُوْ ٱلْخِرِهُ لَعَلَمُ مُرْجِعُونً

الخالوك اذرالله والتبيكة عالمكاؤن ومالكيزون ف بُوْنِكُونُ إِنَّهُ ذَلِكَ لَامَّةَ لَكُونُ إِرَكُ مُعْفِينِ مَا وَمُصَيِّفًا لِمَا مَبْنَالُ يَ مِنَ النَّوْزُلِهِ وَكُوْحِ الكَوْنُعِضَ اللَّهُ عُنَّ عَلِمَا لُوْوَ جُيْنَا وَاللَّهِ مِن رَبِّكُونَا لَقُوا السُّوَ الْمِيعُونِ ۖ [زَاللَّهَ رَبِّهِ وَرَبُّكُونُ فَاعْبُدُوهُ لَمُعْلَاصِمُ إِلْمُنْ عَلَيْهُ فَلَنَّا لَحَرِّيعِكُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّاللْمُلْ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّ فَالَ مَنْ أَنْصًا رَبِّ إِلَا لِيَهِ فَا لَا تَخَارِ بُونَ مِنْ الصَّا وُاللَّهُ إِمِنَّا اللَّهُ وَاشْهَدُ أَيْنَامُ لِيُونَ وَمَنْا أَمْنَا مِالْنَرُكُ وَالْبَعْنَا الرَّسُولَ فَكُنْهُ المَّا لِشَّا مِهْ بَنَّ وَمَكَّرُوا وَمَكَّرًا لِلَّهُ وَاللَّهُ حَبُوا لَلْكِينَ انِدُ فَالَ اللهُ الْعِبْلِي إِنْ مُنَوَقِّبِ وَرَافِيْكَ إِنَّ وَمُطَهِّرِكِ مِثَالَةٍ ا كَمِّزُوْا وَجَاعِلُ لَهُ بَنَ الْبِعَوْكَ فَوَى الْهَ بَنَ كَمِّرُوْا إِلَى وَمُ الطِّبِمُ مُثَّمَّ التَّ مَرْجُهُ لَوْ فَاحَارُ فِي مَا كُنْتُ مِنْ يُعْلِمُونَ \* فَامَّا اللَّهُ كَنَّزُوْافَا عَيْنَهُمْ عَلَا أَكْ بَالْتُ الدُّنْا وَالاَخْرُةُ وَمَا لَمَنْ عَنِ الصرين وآمّاالدِّبنَ المواوعيلواالصّالِكانِ فِوَمّ الموافّ وَاللهُ لَا الْمُعْنَا لَظَالِمِنَ فَالِكَ تَنَافُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْأَمَالِ وَاللَّكُيْرِ الْكُلِّيمِ إِنْ مَنْكَ عِبْهِ عِيْدَ اللهِ كَنْكِلَ أَدَّمْ خَلْفَاهُ مِنْ إِلَا مُتَالِّدُ لَهُ كُنْ مُعَلِّونُ الْخُوْمِ زَبِّكِ فَالْأَكُنُ مِرَ الْمُهُونَ مَنَى خَلَجْكَ مِنْ مِنْ عِبْكِ مَاجَآءَ لَا مِزَالْعِيْ لِمَثْلُ لِغَالُوَا لَذَعُ أَبْلَامُا



الفاحنالله منا والتبت كالنبكة من كاب وضية وي المَعْدُرَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُونُكُومُنِنَّ مِنْ وَلَنْضَرُنَةُ فَالَ وَالْمُرْزُنُ وَأَخَذُنُ مَالَ ذَلِكُمُ الْمِرِي فَالْوَالْفَرْزُا فَالْ فَالْفَالْفَا فَالْمَالُو وَالْمَعَكُونُ مِزَالَتُنَا هِدِبُنَ فَنَ لُوٓ لَا بَعَدَ ذَلِكَ فَالْقَلْ فَعُمْ الما الفارة الفنارد بزالله بمغون وله استار مرزف التمواك وَالْاصِ طَوْعًا وَكُرُهًا وَالِّيهِ يُرْجَعُونَ فَلْ مَنَّا باللَّهِ وَمَأْلَيْلِ عَلِنا وَمَا أَيْلُ عَلَى مِرْهِبِ وَاسْمَعِينَ لَوَاسِعُ وَتَعَجُوبُ وَلَا مِثْلًا وَطَااوْئِكَ مُوسَى وَعَدِلِهِ وَالنِّبَوْنَ مِن رَيْدُمٌ لانْفِرَقْ بَرْ أَحِلَّ مِنْهُ وَفَيْنُ لَهُ مُنْ الْوِنَ \* وَمَنْ بَنِيعٌ عَبَرًا لا يُسْلام دُبًّا فَكَنَّ لْفُتِلْ مِنْهُ وَهُو فِي لِانْتِرَهُ مِنَ الْخَايِمِينَ لَكُفَّ بَهْ لِي اللَّهُ فَوَمَّا كُفَّرُوْ الْعِنَا إِلَى إِلَى وَشَهِدِ وَالْنَ الرَّبُولَ فَيْ وَجَالَهُمْ البَيْنَاكُ وَاللهُ لابِهَدِي الفَوْءَ الظَّالِينَ اوْلَكَ جَزَّا وْفُمْ آنَّ عَلِيَهُ لِنَانَةَ اللهِ وَالمَلَانَكَةِ وَالتَّاسِ آجَعَيْنَ ﴿ خَالِدُبِنَ فِهَا لانجَفَفْ عَهُ مُ الْمَانَابُ وَلا مُنْ يَظْرُونَ \* الْحَ الذَيْنَا بُوا مِزْيَعَا وَلِكَ وَاصْلَحُوا فَارَاللَّهُ عَنْفُورُ رَجْمَ إِنَّا لَهُ بَاكُمْ وَأَ بَعْلَامَانِهُ مُنْمَ ازْدادُواكُورًا لَنْ الْمُتَالِقُونَيْهُ مُوَاوُلُفَكَ مُمْم الصَّالَوْنَ اللَّهِ إِنَّ الدِّبْنَ لَقَرَّوْا وَمَا نَوْا وَهُمْ وَكُمَّ الْأَرْفَارَ فَهِ لَكُمْ لَ عَلَى المَّالَّة

وَلَا نُوْمَنُوا اللَّهِ لِمِنْ بَعِ دَبِهَا أَنْ فَالْ إِنَّ الْمُدْى لَمْدَى اللَّهُ إِنْ اللَّهِ احكائمين لقااؤنه فالخاجؤة عند دَيْهُو فَالرَّافَعَ لَهِ إِ الشابون في مزلينا فوالشوالية عليم تخصيح في مزلينا وَاللَّهُ دُوْاالْفَصَيْلِ الْعَظِيمِ وَمِنْ اهِيلًا لَكِتِكَا بِيمَنْ إِنَّا فَيَا إِنَّا فَعَالِمُ بُؤَدِّهِ اِلنَّاكِ وَفِيهُمْ مَنْ إِزَّا مَنْ فُرِيهِ إِنَّا رِلَّا بُؤَدِّهِ النَّابِّ الْمُنْفَأَ عَلِيَهُ فِأَيْمًا ذَٰلِكَ مَا نَهُمُ فَالْوَالْبَنَ عَلَيْنَا فِي الْمُمْتِينَ سَبِبُكُ وَ بَهُوْلُوْنَ عَلِمَ اللَّهُ الكَدِّبِ وَهُمْ بَعِنْكُوْنَ ۚ بَلِي مَزَادَ خُلِعِهَ فِيهِ وَ الْفَيْ فَإِزَّالْهُ لَهِ إِللَّهُ إِنَّ الْمَالِيَّةِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَآمُانِهُمْ مَنَّا لَلِهُ الْأَلْفَ لَا عَلَانَ لَمَهُمْ فَالْاحَ وْوَلَالْهُكُلِّهُمْ الله ولا مظر المقد وم الفيدة ولا بركم في ولم عناد الدو وَإِنْ مِنْهُ مُلْفَرَهُا لِمُؤْنَ الْسِنَهُ مُهُ الْحُكَابِ لِهَنْدُو فِي مِزَا لِكِكَامِ وَمَا هُوَ مِزَ أَلَكُما مِنْ وَمَوْلُونَ مُوْمِزُ عِنْ لِاللهِ وَمَا هُوَ مِزْعِيْد الله وَ بَهُوْلُوْنَ عَلَمُ اللَّهِ اللَّذَبَ وَهُمْ مَهُ لَمُونَ مَا كَانَ لَلَّيْرَ انَ بُونِيَهُ الله الكِماتِ وَالْكُلَّةِ وَالنَّوْ وَمَنْ مَهُولَ لِلنَّا يَكُونُوا عِبْادًا لِي مِن دُورِ اللهِ وَلَكِن كُونُوا وَاللَّهِ مَا كُنْ مُعْلِونَ الكِيَّابَ وَمِالَكُ مِنْ أَنْ وَمُونَ \* وَلاَ مَا مُرَّدُ إِنْ فَقَدِ وَالْكَلْالْكَةُ وَالنَّيْتِينَ إِذَا مَّا أَمَّا مُرَكِينًا لِلْكُنْ نَعْبَدًا ذِالنَّهُ مُسْلِوْنَ وَ

فَايْهُ وَلا مُؤَنَّزُ لا وَانْنُمُ مُنْ لِمُونَ وَاعْظَمُوالِحَيْلِ اللهِ جَبِ وَلاَنْفَرَ فِوْ أُوَاذِكُ وُالْغِيمَةُ اللهِ عَلِكُوْ الْإِنْفُ أَعْلاً اللهِ فَالْفَ لِبِنَ فُلُولِكِهِ وَفَاصِحَنْ بِنِيسَةِ إِخِوْانًا وَكُنْ عُولَ مَعْالُمْ فَا مِنَ التَّارِفَافِفَانَ كَوْمِنْهُمَا لَا لِكَ بُبَيِّزًا اللهِ كَالْمُولِكَا فِي اللَّهِ لِمَاكِمُ لَقَالُ وَنَ قُلْكُنْ مُنِيكُمُ الْمَثُّ بِمَاعُونَ إِلَيْكُلِّ وَمَا مِرْفُنَ المَدِّوْنِ وَتَبْهُوْنَ عَزَ الْنَكِرَ وَاوْلَاكَ هُوْالْفُنْكُونَ وَلا تكونواكاللاب فقرفوا واختلفوا يزيعك مالجائه البيناك وَاوْلُوْكُ لِمُ مُعَالَاتِ عَظِيمٌ \* يَوْمَ نَبَيْضُ وْجُو ۗ لِنُودُوْكُ فَامَّا الدِّبِنَّ اسْوَدَتُ وُجُومُهُم كُلَّ الْفَرْسَةُ بِعَدَّا عِلَا يُعْتَلَّ الْمِلْكُ وْفُوا العَانَاتِ عَالَيْنَةُ تَكُورُونَ وَآمَّا الَّذِينَ الْبَضَّتَ وَجُولُهُمْ فَهَرَحْكَةُ اللَّهِ مُنْمُ فِلْهَا خَالِدُونَ فَلِكَ الْمِكْ لَلْمُ اللَّهُ مَنْ الْوُمْنَا عَلِنَكَ إِلْكِوْ وَمَا اللَّهُ مِنْ فَلْمَا لَلْعَالَمِينَ وَللَّهُ مَا فِي المَمَوَّانِ وَمَا فِي الأرضِ وَإِلَّاللَّهِ مُرْجَعًا لأَمُور كُنَّهُ خَنْبُكُمْ مَّاذُ الْخِرْجَاكِ للنَّاسْ الْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَنَنْهُونَ عَنْ مَ المنكرة فؤفن والية ولوامن اهال انخاب اتكان خبرا لفي مِنْهُ لَوْ الْمُؤْمِنُونَ وَالَيْزَهُ مُن الفاسِعُونَ ؟ لَنَ بَضْرُولُولُولًا اَدَى وَانْ نَجْالِلُوكَ بُولُوكُولُ لاَ ذَيْا رُّنْ عَلاَيْفَ فَيَ

مِلاوُّلارَضَ دَمَّاوَلُوَ امِنْكَ لَى مِثْلِوْلُكُ لَمْ مُعَالِبُ الْمُوَمِنَا لْمُتَمْ مِنْ الْمِبْرِينَ ۗ لَنَ مَنَا لُو الْدِبَحَتَىٰ شُفَعُوا مِمَا أَغِبُونَ وَمَا النفيفوا وزنية فأراف يعقب كل الطفاع كان حلالية فْلْنَانُوْ الِلْوَدُ لِهِ فَالْوُهَا إِنْ كُنْنُهُ صَادِيْهِ \* فَرَافَعُمُ لَا كُلُّ اللهُ إِلَكُ مَن بَعْدِ ذَلِكَ فَا وَلَكُ فَهُ الظَّالِوُنَ \* فَاضَدَّ فَاللَّهُ فَأَنْعِوْ امِلَا أَيْرِهِ بَهِ حَنْهِا لَوَمَا كَانَ مِزَ الْنَيْرَكِينَ \* إِنَّ أَوَّكَ بَبْنِ وُضِعَ للنَّاسِ لَلْدَى بَبَكْدُ مُنَاوَكًا وَهُدَى للْفَالِينَ فِهُ الْمَاكْ بَبِينًا نُ مَعَنَا مُ لِيهِ مَ وَمَنْ حَمَّلَهُ كُالِّنَا هِ وَيَعْمَ لَلْكًا جُ الْبَبُ مِزَاسُ طَاعَ البَّهِ سِبْلًا وَمَنْ لَعَزَهَ زَاللَّهُ عَنْ الْغَالِمِينَ فَانَاآِهِ لَالْكِنَابِ لِمِتَكَفَّرُونَ إِنَا إِلَيْ لَمُنْ شَهَبُ يُعَلَىٰ مَا نَعَمَلُونَ فَلَا إَهَ لَا لَكُمَّا بِالْمِنْ الْمُعَلِّى فَكَالْوَتَعَنَّ سببالله منامن بغونها عوجا وأننه شهلاة وما المديناف عَمَاتُ مَلُونَ الْإِنْهَا الْبَبِنَ الْمُؤَالِنُ نَطِعُوا فِيهِا مِنْ اللَّهِ اوْنُوْاالْكِيْكَابَ بِدُوْكُوْ مَعْدَا عِلَاكُو كَافِي مَنْ فَكَفِّ الْمُفَاوُنَ وَأَسْنُهُ مُنْكُ عَلَبِكُو الإِنالِيهِ وَفِهِ لَهُ وَسَوْلِهُ وَمَنْ بَعْضَةِ مِاللَّهِ فَعَلَىٰ هُلِيْ كَالْ صِرَاطِ مُنْ تَغِيمُ ۚ كَا أَيُّهَ الدِّينَ امَوُ النَّمَوُ السَّحَقُّ

فْلُمُونُوانِعَ فِلْكُمُ أِنَّاللَّهُ عَلَيْمٌ بِإِنْ الصَّدُورِ الْحَنَّكُمُ حَسَنُهُ نَتُونُهُمْ وَإِنْ فَيْ كُواْسَتُهُ مُعْرَجُوا بِهَا وَإِنْ نَصْبِرُوا وَلَنَقُوا الاستَرْكَوْكَ وَهُمْ مَنْ الرَّالَّ يَمَامَ مَلُونَ لَحِبُّا وَاذِعَلَى الْعِنْدَةِ مِن المَيْكَ نُبَوِّي مُا لُؤُمِنِينَ مَعْناعِدَ لِلقَيْالِ وَاللهِ مِنْ عَلِيمٌ الفه همت ظا تفنان منكوز أزنفن كادوالله وله ما وعلى الله لَمُنْوَكِكُمُ الْوُمِنُونَ \* وَلَفَانَ نَفَتَرُهُ وَاللَّهُ بِهِ رَوَانَنْمُ اذَيِلُهُ \* فَاغَوُّا اللَّهَ لَمَا كُنْ فَرَانُ الْمُونُ الْمُؤْمِنِينَ أَلَنَّ تَجْفِيكُ إِنْ يُفِكَ لَوْنَ لَكُونِينَ لِانْذَالُافِ مِزَّاللَّهِ الْمُنْالِينَ بَلْ إِنْ نَفِيْرُوا وَلَتَّقُوا وَمَا إِنْ كَوْيَنْ فُوَرِهِمْ هَلَا بَمُذَذِكُمْ وَتُكْرِيْفِ فَالْأَنْ مِنْ الْلَائِكَ فَكَاهُ مُنْتُومِ بَنْ وَمَاجَعَلَهُ الله الله الله المنظمة والمطلقة والمنظمة المنظمة المنطقة المنط الشالِعَيْنِ الْكَلِيمِ لَيَفْظَعُ طَنَّا مِنَ الدِّبْنَ لَعَنَّرُوْا أَوْكَلِيْكُمْ فَبَعْلِلُواْ خَاشِينَ لَهُ لَلْمَ لَكَ مِنْ لَا فِرْيَتِي الْفَوْبَ عَلِيْهِ اوَنَهُنَّ مِنْ فَانْهُ ظَلِوْنَ وَيَعْمِلْكِ السَّمْوَاكِ وَمَالِكِ الازغرية على الماء ولعلن بمراساء والساعة ورويم المَّابِّهُا الْهَبِّرَا مَوْ الأَنْاكُلُو الرِّيوَ الصَّعْافَامُضَاعَفَةٌ وَالْمَوْا السَّلَعَلِّكُ فَيْ الْمُعْوَنَ وَالْفَوْاالنَّارَالِيَّ آغُولَ فَالتَكَاوَنَ

ضُرَبُّ عَلَيْهِ إِلاَّ لَهُ أَبُّ مَا فَيْعُوا الْإِيجَةِ لِمِزَالِينَ وَجَدْلِهِنَّ الناس وَلَا وَنُعِيمَتِ مِزَالِلهِ وَضِيبٌ عَلِيمَ مِالمَكَتَ وَفُلْكِ مَانَهُ كُالْكُفُرُ وَزَالِمَا اللهِ وَيَعْنُلُونَ الْأَبْدِياءَ يَعْبَيْ جَفَّالُهُ ذلك يماعصوا وكانوا بَعَنَدُون الْبُواسُوا يُواسُوا وَمُنامِيل الْكِيَّا بِإِمَّةُ فَأَغِمَةُ بِمَنْ وَزَالًا إِلْهِ الْأَوْ اللِّيَلِ وَمُنْ بَغِيْ وَنَ الوينور الله والبؤم الالخروابرون بالمغروف وبهوري المنكر وببنا رغورز فالختراث واؤلفك عزالمتنالخين وَمَا تَهِ عَلَوْامِن حَيْرَ مَلَنْ لَكُمْ رُوْ فُو اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ إِنَّ الْهِ بَرَكَ عَرُوا لَنَ تُعْنِيعَ عَنهُ مُا مَوْالْمُهُ وَلاَّ أَوْلا دُهُمْ مِزَالِيهِ سُبِنّا وَالْكَلْمَ آصَابُ النّارِمُ فَهَا لَمَ الدُّونَ مَشَكّا مُلْهُ عَنْفُوْنَ فِهُ هُذِي أَلْجُوْ وَاللَّهُ مَالِكَ مَنْ السَّيْلُ وَجِ مِهَا صِرًّا إَمَالِكَ حَرْتَ فُوْمِ ظُلَّمُو الْفُنْدَ } فَا هَلْكُنَّةُ وَمَاظَلَتَهُ إِللَّهُ وَلِكِنْ لَفُنْهُمُ بَطْلِيُونَ ﴿ بِالَّهِ مُهَا الدِّبْ الْمَنْوَا اللَّهَ اللَّهِ وَالطَّانَةُ مِن دُونِكُولًا اللَّهِ بَالْهُ تَكُمُّ خَيالًا وَدُوامًا عَنْ يُعَالِكُ الْجَضَاءُ مِنْ آفِهِ الْمِثْمُ وَمَا تَجْفَى صُلُ ورُهُمُ إِلَيْرُ فُنَ بَيْنَا لَكُوا لِإِلَا لِي زَلَيْنَ مَعْفِلُونَ هَا النَّهُ الْوَلَا فِيُعَنِّهُ وَلَا غِيْدَاكُمُ وَوَفِي مِينُ مِنَ الكِمَاكِ كُلَّهُ وَلَا مِنْ الكِمَاكِ كُلَّهُ وَ اذالقوكونا لؤالمتأق فاخلواعضواعلبكم لانايرة والغنظ

رَسُولُ فَلَحُلَكُ مِنْ فِئِلِهِ الرَّنْ لِأَفَارَمُاكَ أَفَيْنَ لَا فَعَلَكُمْ عَلَى عَفْالِيهُ وَتُومَنَ سَفَلَكِ عَلِي عَفِي وَ فَلَنَ فَمْ اللَّهُ تَنبُّا وَ تَجِينُ اللَّهُ النَّاكِرِينَ وَمَاكَانَ لِعَيْنَ أَنْهُونُ لَا الْحِيلِينَ كِلْمَامُوَّجَالُونَ مَنْ بُدِيْوَابَ الذُّنْبَانُونَهُ مِنْهُ أُومَنْ بُرِدِيُوابَ لَاحَمُ نُوْنِهِ مِنِهَا وَسَنَجِنِي الشَّاكِمِ بِنَ \* وَكَابِّنَ مُرْبِيَةٍ فَا لَلْ مَعَادُتِينٍ كَيُّ مُا وَهَ وَالْمِا آَصًا بَهُمْ فِي سِيلِ اللهِ وَمَا صَعْفُوا وَمَا السَّكَّا وَاللَّهُ عِينًا لَصَّالِمَ مِن وَمَا كَانَ فَوَلَّمْ مُلَّانَ قَالُوْارِيِّنَا اغْفِي لناذنون أواين الناخ الزاونبي الماسا والفراعل الفوم الكافيين فالبه فالشفوا بالأنبا وكن فالبالاخو وَاللَّهُ مِنْ الْمُنْ مِنْ مِنْ الْمَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ جَرْدُ وَكُوْ عَلَا عَفِا لَيْدُوْنُفُكُ لِهُ الْحَاسِمِينَ . بَلَ لِيَهُ مُولَّ الْحُمْدِ مُوخَرُ النَّاحِرِينَ مُ سُنَاعِنَ فِي فُلُونِ إِلَّهِ إِلَّهِ وَالرَّعِبَ عِلَّا الشركوا بالله فالمرتذ للمدن الطانأ وتمافي النااذ ونبس منوى الظَّالِينَ وَلَعَدَ صَدَّ مَا اللَّهُ وَعَدَ أَلِذَ لَحَيْقُ مَا فِي الْحِيدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ ايذافتُكُ وَمَنَّا زَعَنْهُ وَإِلَّا مَرْوَعَصَ مُن مَعْلَادَا وَعُمْمُ الخون منيكا من بهالله منا وميكان من بالاخيرة الماخيرة عَنْ وَلِنَيْلِكُمْ وَلَفَلَ عَفًّا عَنَا أَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَفَيْلِكَمْ وَلَفُومُنِيلَ

وَأَطِهُوا اللَّهُ وَالرَّسُولُ لَعَلَّكُونُهُ وَيَنَّ وَيَنَّا رَعُو إِلَالْمُعْفِرُ فَ مِن رَبِّهُ وَحَتَّهُ عَنْهَا الشَّمُواكُ وَالأَرْضُ الْحِلَّ لِلنَّفَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الذبن مُفْغِورت في التراء والضّراء والكاظم بن العَبْطَ وَالنَّا عَن إلنَّا إِن وَاللَّهُ عِنْ الْمُنْتِنِينَ \* وَاللَّذِينَ إِذَا فَتَاوُا فَاحِثُهُ الوَظَلَمُوا آنفُ مِنْ وَكُرُوا اللهُ فَاسْتَغَفْرُوا لِينْ نُوبُنُّ وَمَرْتَجَفُّ الذُّ نُوْبِ إِلاَّ اللهُ وَلَهُ مُهِيِّرُوا عَلَى مَا فَعَالُوا وَهُرْبِ لَوَنْ اوُلِقَاتَ جَاوُهُ مُعَفِعَ فَيْنَ مِنْ مَعَ مُعَلِّعَ فَيْنَ مِنْ مَعْفِعَ فَيْنَ مِنْ مَعْفِعَ أَنْ مُعْمِعُ مُعْفِعًا الأنفارُ الدِبنَ مِها وَفِيمَ أَجُوالْعَامِلِينَ فَلَخَكَ مُتَلِكُمُ مُنَنُّ فُتِيرُوا فِي لا رَضِ فَانظرُ وَالنَّبِ كَا زَعْلَ فِي الْكَلَيْنِ مْنَابِبَازُلِكُ إِن وَمُدى قَوَعَظَةُ لَلْنُفَيْنَ وَلانِهَوْا وَلا تَعْزَبُوا وَانْ أَلا عَلَوْنَ إِرَكُنْ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِرْبَ عَلَى الْمُتَعَالِمُ الْمُتَعَالِمُ فَنَجُ فَعَلَدُ مَنَ الْفَوْمَ فَنَحْ مِثْ لَذُو نَالِكَ الْأَبَّا مُثَا وَلِمَا الْمِبْتُ الفاين وليعبالم الدبين المتوا وعف د منكونه للما الله الله لا بخ الطَّالِينَ وَيَعْقِرَ اللهِ إِلَّهُ مِنْ امْنُوا وَيَجْنَ لَكُوا فِي الَمْ حَيْنُهُ إِنَّ فَالْمُ الْحَتْ فَوَلَا لَعَنَّا اللَّهُ الدِّينَ خَاهِدُ وَا مَنِكُهُ وَلَهُ كَالُهُ الطَّلِينِينَ وَلَقَلَ كُنْهُ مُتَوْنَ ٱلْوَكَ فِنْ إِلَّهُ اَنْ لَمْ لَهُ وَاللَّهُ مُولُ وَالسَّالْمُ اللَّهِ وَالسَّالْمُ اللَّهُ وَمَا مُحْتَمَّلًا لا



فَاعْفُ عَنْهُ وَاسْتَغَيْرُ لَمُنْ وَشَاوِدُهُ مُن فَالِا يَرْبُوا ذِاعَهَ فَ مَوَيِّكُ لِمُواللهِ إِنَّاللَهُ مُثِيِّا لِنُوَكِيلِ فَ إِنْ مَضْرَ لَهُ اللهُ عَلاَ عَالِبَ لَكُورَوَانَ عَنْ لَكُونَ مَرْ ذَا الَّذِي بَضْ لَهُ مُورُ بَعَيْدِهِ وَعَلَى اللهُ فَابْنُوَكِ لِالْوُفِيوْنَ ، وَمَاكَانَ لِنِينَ أَزْمَا كَا وَمُزْبَعُ لِلا النيفاغل وم اليناية التروي والمناهبة والمناهبة والمناهبة يُظْلُونَ \* أَفَيَزَ إِنَّعَ رَضُوا زَاللَّهُ كُنَ آيَةٍ يَعِظَ مِزَالِلهُ وَمَا وُلَّهُ جَهَا اللَّهِ وَاللَّهِ الْمُعِيرُ اللَّهِ وَرَجَالٌ عِنْكَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ اللَّهِ بَعْمَاوْنَ لَقَالُمُزَّاللهُ عَلِي الْوُيْمِنِينَ اذِبَعَتَ مِهْمُ رَسُولًا مِنْ اَفْنِيْ مِنْ اللهِ اعلمه مِنْ الله وَجَرَكُمْ وَوَجَلَّمْ مُوالْخِلاتِ وَ الْحِكْمَةُ وَإِنْ كَانُوْامِنْ فَعَالَ لِهِي صَلَالِ مِنْ بَنِ الْوَلَا آصَالِكُمْ مُضِيَّةُ فَكَاصَتَهُ مُثَلِّمًا قُلْهُ أَنَّ هَانًّا قُلْهُوَمِزِ عِناكَ تَعْشِكُمْ اللَّالِيَّةُ عَلَيْكُ وَمَا أَصَالَكُوْ يُومُ النَّعَ الْجَهَالِ مَا دُرالِيهُ وَلِيعَالَ الْؤُمِنِينَ \* وَلِيَعِنَا الذَينَ الْفَوْأَا وَفِيلَ لمَّنْمَ تَعَالُوا فَالْمُوالِيِّ سَبِيلِ لللهِ اوَادْ فَعُواْفًا لُوالْوَسَاكُمُ وَالْحَالَةُ وَالْ لَاانَّبِعَنَا لَهُ فُهُمُ لِلْكُفُنِ يَوْمَتُ إِلَّا فَيْ مِنْهُ مُلِانِمُانَ بَعُوْلُونَ بِإَفْواهِهِيْمُ مَا لَكِنَ فِي مُلْوَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا إِلَّهُ مُونَ فَ اللَّهِ ا فَالْوَا لِإِخْوَالِيْهُمْ وَفَعَلُوالْوَ أَظَاعُو لَمَا أَفْلُوا قُلْوَا قُلْوَا مُلْوَا خَرَوُاعَن

ذِنْ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى عَلَى اللَّهِ وَالرَّمُولُ بِرَعُوكُ فِيَجَالَحُ لِهُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ فَاتَمَا لَكُونُوعَ مَّا يَعِبْعِ لِكِيلِا تَحْزَبُواْ عَلِيهُمَا فَاتَكُونُ وَلَامَّا اصَّا تَكُونُ وَاللَّهُ جَبْرُ عِمَا لَمُعَاوِنَ فُتَمَا مَرَا مَلِكَهُ مِنْ بِعَنَا الْعَيْمَ أَمَّتُهُ نُعَاسًا بَعْتَىٰ طَا لَعْنَا فَيَنَاكُوْ وَطَا نُعَنَا فَالْمَسْنَةِ وَانْفُشْهِ وَنَطْنَوْ رَالِلْمُ عَبْرَ الْجِحَ طَلَقَ الْخِاهِلَةِ وَهُوْلُوْنَ هَلْ لَنَا مِنَ الْالْمَرِ مِنْ سَعَ فَهَا وَالْاَحْمَ كُلُّهُ لِلهِ يُخْفُونِ مِنْ أَنْ مَنْ مِنْ مَا لَا بِنُدُوزِ لَكُ بَغُولُونَ لَوْكَانَ لِنَا عَزَا لَا مَرْسُنَعُ مُا أَغِلْنَا مِنْ مِنْ أَفْلَ لِوَكُونَ وَفِي لِمُولِكُمُ وَلِيَّ وَاللَّهِ مِن كن علم القنال المضاجعي ولينك الشمان ضلا فركة وَلِيْعَضَ مَا إِذْ مُلُو مُكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمَالِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّل نُوَ أُوا مِنكُونُومُ الْمُعَى لِجَعْلُ إِنَّ الْمُأَاسُ مَلَكُمُ السَّبِّطُ الْمُعْلَى لَيْعَفِي مَاكَةَ وَاوَلَقَدَ عَمَا اللَّهُ عَنْ إِذَا للهِ عَنْ وَرُحَكِمُ مُنَا آتِهَا الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المنؤالاتكونواكالدبن كمترواوة الوالاغواني إذاض واك الأرَّضَ وَكَانُو اعْرَقِي لَوْكَانُو اعْنَدُ المالمالمالوا وَمَاقِنَالُو الْعَمَارَ الله ذلك حنرة فه من والله عنه والله عند الله عن بَصِيرُ وَلَثَنْ قُنْلِنَهُ وَسِبَا إِللَّهِ أَوْمُنْ مُلْعَنْفِرَهُ مِ اللَّهِ وَرَحَهُ ا خَبْنُ عَالِجَعَوْنَ وَلَوْمُنْ إِذَا قِنْكُ إِذَا لِيَا غِنْ فَيَا رَجَرُمَ السِّلْكَ لَمُهُ وَ لُو كُنَّ فَظَّاعَلِهِ ظَالْفَلِكَ فَضَوا مِنْ فَقَ

مَا يَمَنَزَانِهَ مُنَ مِزَالِطِيِّ وَمَا كَازَاللَّهُ لِظُلِّعَكُمُ عَلَى النبي ولكر الله تجنبي مرد والم من الما أفا ميوا الله و وسله وان تؤفينوا وَلَيْعُوا فَلَكُ مَا مَرْعُظَمْ وَلَا تَحْلَبُ الْذِينَ عَبَانُونَ عِلَالَيْهِ وَاللَّهُ مِرْضَالِهِ لَمُوحَالًا لَمُ مَالِهُ وَ شَرُّهُ مُ مُنْ الْمُعَلِقُ وَ مَا الْجَلُولِيهِ بِنَ مَا لَيْنِهِ الْمُنْ الْمُؤْلِمُ الْمُنْ الْمُعَلِقُ مُمْ الْمُنْ الْمُعْلِقُ مُمْ الْمُنْ الْمُنْفِقِ مِنْ اللَّهِ مِنْفِقِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ وَالْارْضِ وَاللَّهُ عِالْمُعَمَّا وَنَجْبُرُ ۖ لَفَكُنْسَعِ اللَّهُ فَوَلَ الَّذِينَ فَالْوَالِزَالِلَّهُ فَعَنْ وَنَعْ إِلَيْهِ إِنْ اللَّهِ مَا قَالُوا وَقَنْلَهُ مُ الانبناة بغيرتي ونقوال ذؤفوا عذا بالجهن ذلك عا المَدَّمَتُ إِلَا لِهُ الْمُورُولَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّ الله عَهَدَ البَّنَّا الْمُنْوَفِنَ لِي وَلِي حِنْ أَنِينًا يُغِيِّا إِنَّاكُلُهُ \* النَّاوَقُلْ فَلَهُ حِلَّاءً كُورُوكُ مِنْ مِنْ مِنْ إِلَيْهِ الْمِينَاكِ وَالَّذَي وللنه فارقَنَاكُم وُهُمُ إِرَكُ مُن ما دِفِينَ فَإِرْكُنَّ مِولِكُ فَعَالَ كُذِّتِ زِيْلُ فِي فَهَاكِ جَآوُ الْكَتِيابِ وَالنَّهُ وَالتَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُلْفَيْرِ ذَا يَهِا أَالُوِّ فِي إِيَّا نُوقُونًا لِمُورَكُهُ بِوَمَ الْفِيدِ فِي نُخِرَجَ عَزَ إِلِنَّارِ وَأَذْخِلَ الْجُنَّاةُ فَفَكَ فَازَّوْمَا أَلْجَهُ أَالْدُنْبِنَا الاسْنَاعُ الْعِنْرُونِ لَنْ الوَنْ عَلَى مَوْ الْكِهِ وَالْفِي وَالْفَيْرِ وَالْفَالِيمُ وَالْفَائِمُ وَلِيْفِي وَالْفَائِمُ وَالْفِيرُ وَالْفَائِمُ وَالْفِيرُ وَالْفِيرُ وَالْفَائِمُ وَالْفِيرُ وَالْفِيرُ وَالْفِيرُ وَالْفَائِمُ وَالْفِيرُ وَالْفِيرُولِ لِلْفِيرُ وَالْفِيرُ وَالْفِيرُ وَالْفِيرُولِ لِلْفِيرُولِ لِلْفِيرُولِ لِلْفِيرِ وَالْفِيرُولِ لِلْفِيرُ وَالْفِيرُولِ لِلْفِيرُ وَالْفِيرُ وَالْفِيرُولِ لِلْفِيرُ وَالْفِيرُ وَالْفِيرُولِ وَالْفِيرُولِ وَالْفِيرُ وَالْفِيرُولِ لِلْفِيرُ وَالْفِيرُولِ وَالْفِيرُولِ ولِيلِيلِيلِي وَالْفِيرُولِ وَالْفِيرُ وَالْفِيرُولِ وَالْفِيرُولِ وَالْفِيرُولِ وَالْفِيرُولِ وَالْفِيرُولُ وَالْفِيرُ وَالْفِيلِيلِ وَالْفِيرُ وَالْفِيرُولِ وَالْفِيرُولِ وَالْفِيلِيلُولِ وَال مِنَ لَذَبِنَ وَنُواالْكِمَا مِنْ فِلْكِنْ وَمِنْ الْذَيْنَ الْمُرْكُوااذَى

الفيكا الوتا وكاف ما دنهن ولا تسترن الدَرَف المان جنبالسُّامُوْانَّا بَلَاحَبًا وَعُنْدَوَيْهُ مُرْدَفُوْنَ فَيَجِبَ عِالَهٰ واللهُ مِن فَصَيْلِهِ وَتَبْ اللَّهُ وَمَ اللَّهُ مَن الْمُعْتَفَّوْ عَامَ مِنْ خَلِفِهُ إِلَّا خَوْكٌ عَلِهُ إِذِكُ هُنَّ يَجْزَنُونَ \* مِنْ الْمِيْرُدُ بِيغِمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَيْلِ وَازَاللهُ لا صُنعُ آخَ الْوَفِينِينَ الدِّينَ استخابوا ليروال توليمز تبني مآامنا به والفؤخ للباتف مِنْهُ وَانْقُوْ الْجُرْعُظِيمَ الدِّينَ الْ الْمُدالِثُالْ إِلَّالِينَ وَاللَّالِ اللَّهِ اللَّهِ فَلَجَعَوْ الكَّهُ فَاخْتُوهُ مَ فَإِدَهُمْ إِيمَا فَأَرَّفًا لُو احْتُمْنَا اللَّهُ نغية الوكيل فأنفلكوا بنغية فيزالله وفصيل فتنيتهم سُورُ وَانْبَعُوارُضِوازَاللهُ وَاللهُ ذُوفَصَيْلِ عَظِيم ايَّنا ذلكَهُ الشَّبَطَانُ بُحِونًا وَلِياءً فَمَ فَالْ يَخَافُونُ هُمْ وَخَافُونِ إِنْكُ مُوْمِنِينَ \* وَلَا يَحْزُنُكَ الذِّينَ لِمُنَارِعُورَ فِي الكَيْرِ الَيْهُ وَنَ مِضْرُوا اللَّهِ مَنْ أَيْرِيدًا للهُ اللَّهِ عَنَى لَا مَنْ مَتَظَّا فَاللَّهِ مُنْ وَلَهُ مَا الْمُعَطِيمُ إِنَّ الْهَ بَرَاضَى وَالْكُمْ وَمِا مِالِكُ بَضْرُوا اللهُ مَنْ يَمَّا وَلَمْ مَعْنَا ثِلَالِهِ وَلا عِنْ مَنْ الدِّينَ لَمْ مَرْوَا ٱلْمَا عَيْدُ فِي يَجْرُ لِالْفَيْمُ أَلِمَا عَلَا فِي الْمِنْ لِيَزِدُ ادْفَالْفُأُ وَلَمْكُمْ عَنَابٌ مُهَبِّنٌ مَا كَا زَالْفُهُ لِبَرْزَالْوَفِينِينَ عَلِي إِلَّالَتُهُ عَلَيْهِ



بناع فانلواو فلوا الاهترن عقه منتياله وكان علقه المتعلقة والله عندة المنتقادة والمعترف المنتقادة والمعترف المنتقال المتعلقة والمنتقال المتعرف المنتقال المتعرف ال

بين والنه الناس الفقار تهذا الذي خَلَقَكُ أَوْ مِن نَفِيرُ والنهم المُعْرِ النهم المُعْرِ النهم وَحَلَقَ مَنْ الناس الفقار وَحَلَقَ مِنْ الله الله وَحَلَقَ مَنْ الله الله وَحَلَقَ مَنْ الله الله وَحَلَقَ مَنْ الله الله وَحَلَقَ مَنْ الله وَالله وَالله وَالنّفِ الله وَاللّه وَلّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَاللّه وَلّه وَلّا اللّه وَلّه وَلّه وَلّاللّه وَلّه وَلّا لَل

كَبْرًا والنصَّيرُ واوَسَقَوْا فَإِنْدُلكِ مِن عَزَم الامُورُ وَاذِ اَحْكَانَاهُ مِياْ فَالْدَيْنَ اوْفُوا الْكِيابَ لِنُبَيِّنُكُ لِلنَّايِرَ وَلِانْكُمُولُهُ فَنَكِذُوهُ وَذَاءَ ظُهُو رَهِن وَاشْنَرُوا بِهِ بَمَّنَا فَلِنَا كُفَيْرُ مِنا بَشْنَرُونَ لَالْحَتَ بَنَ الْهَبَنَ بَفِهَ حُوْنَ عِلَا أَفَا وَيُحْبُونَ أَنَ بُحْنَمَدُ واعِالْ وَبَعْنَعَا وَاقَلا لَحَتَتَنَّ أَنْ يَعَنَّا وَوْمِوَالْمَالَاتِ وَلَهُ عَالَا اللهُ وَتَشْمِمُلُكُ السِّمُوانِ وَالْأَرْضُ وَالشُّعَلَى كُلُّ شَيْفَهُم الزيح خَلِوالسِّمُواكِ وَالأرضِ وَالحَالِات اللِيَوْلِ وَالْقَارِيُوْ الْمُؤْلِيُ الْأَكْبَابِ ﴿ ٱلْذَبِنَ لَبُكُرُوْنَ الله قِهَامًا وَفَهُوْدًا وَعَلَى جُونِهِمْ وَبَعْقَكُرُ وَيَحَلَقُ الْعَلَامُ وَالْأَرْضُ رَتَنَا مَا خَلَفْكَ مِنْ الْأَطْلُكُ الْمُعَالَكُ فَفِينًا عَلَابَ النَّارِ وَرَبِّالِيِّكَ مَنْ نُدُيِّيلِ لِنَا رَضَلَا خَرَبْنَهُ وَمَاللِّطَا مِرْانَ إِن رَبَّا النَّاسِمِعْنَا مُنَادِمًا بِنَادِي لِلْهُمَانِ أَنْ المنواج في المنا أربًا فاغف كنا ذنو ساو كوزي المسالا نَوَمَنا مَعَ الْأَبْرَادِ وَتَبَا وَالْيَامَا وَعَدُ لِنَاعَلِي دُسُلِكَ وَ المنظونا بوء الفيني الماك المفاد فأستاب لمكن رَبْهُ وَلَا أَضِعُ عَمَلَ عَلِمِ لَمِنْكُمْ مِنْ دَكِرًا وَانْفَى لِعَصْلَا مِن بَعْضِ فَا لَذِبَنَ هَاجَرُوا وَالْخُرْجُوا مِنْدِ إِرِهِمْ وَاوْدُوْاتِ



غُلْمًا أَيْنَا مَإِكُلُونَ فِي بُطُونِهُ إِذَا لِأَوْسَ خِمْلُونَ سَعِبْرًا بِوْضِيْكُو الله فِهِ أَوْلادِ كَوْلِلِنَّاكِينَ مِثْلِحُظُ الْمُنْفَقِينَ فَأَنْكُنَّ خِنَاءٌ فَوَوْ الْنَهَ بِنَ فَلَمُ مِنْ لَمُنا مَالَزَكَ وَإِن كَانَ وَاحِلَهُ فَلَهَا النَّفِفُ وَكِيونَهِ لِكُمْ وَاحِدِ مِنْهُمَا النَّدُسُ مُالرَّكَ لِنَكَانَ لَهُ وَلَدُ فَإِنْ لِذَ بَكِنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَبُهُ أَبُوا مُ فَلا مِنْ عِ الثُّلْثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ النُّورُ فَي لَكُمِّهِ السُّانُ سُ مِزْ مَعْنِ وَصَبُّكُ وُضِي بِهَا اوَدَبِنَ إِبَا وَكُنْ وَأَنِنا وَكُولًا لَا ذَدُونَ أَبْهُمُ أَفِّيُّ الأنفعًا فريضة مِزَالِهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُرُ نعيْفُ مْأَمَّكَ أَذَوْاجْكُمُ إِنْ لَمْ يَكُنُّ لَمَّنَّ وَلَدٌّ فَإِنْ كَانَ لَمْنَ وَلَدٌ فَلَكُ مَا لَهُمُ عَالَيْكُمُ عَالَيْكُ مِنْ مَنْ مِنْ وَصَبَّاء بُوضِينَ إِلَا ادَّدِينُ وَهَ مُنَ الرُّبِعِ عَالِيَّ كُنْ إِنْ لَمَ بَكُنْ لَكُمْ وَلَكُ فَإِنْ كُانَ لَكُمْ وَلَكَ مَلْهُ أَنَّ المُنْكِي عَلَامَكُ عَلَيْكُ فِرْبَعِي وَصَبِّهِ نُوصُونَ الْمُ اوَدِينْ وَإِنْ كَارْدَجِ لِنَّهُ وَتُ كَلَالَةً أَوَامْرَآ ۚ وَلَهُ آخُاوَ اخْتُ فَايْكِ لِوَاحِدِ مِنْهُ مَاالتُ دُسُّ فَإِنْ كَانُوا النَّرِيمِينَ ذلك فهُ يُونُركُ آزِ فِي التُّلْتُ مُن تَعِبُ وَجِّبَ أَرِيوُ صَالِيهِا أَوْدُونِ عَبْرَهُ صَالَةً وَصَبَّةً مِزَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَلَيْهِ لِلْكَ حُلْدُ الله ومن بطع الله ورسوكه بالخالة بنانية بي من يحنها

كَبِّرًا • وَإِزْخِفُنْمُ أَلَا نُفْلِطُوْ الْوَالِبَا فِي هَا يَكُوْ الْمَاطَابَ لكأفيرً المتبارة مَشَيْ وَثُلاثَ وَزُمَاعٌ فَازْخِفُهُمْ آلا نَعَدُ لُولًا فَوَاجِدَةُ أَوْمَامَلَكُ إِنَّاكُو لَا إِنَّاكُ وَلَا أَوْالُواْ الْوُالْ الدِّينَاءُ صَدُلُ إِلَيْ عَلَيْهُ فَإِنَّ اللَّهِ مَا يُعَالَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فَكُلُوهُ مِّنْدًا مِنْهًا وَلانُونُوا النَّفَا أَمُوا لَلْمُ النَّهِمُ لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الشُّلَكُونُ فَالمَّا وَازْدُنُو هُمْ مَهْا وَاكْنُوهُمْ وَفُولُوا لَمُّ مَنْ فَوْكُمْ مَعْرُدُةُ أَن وَابْنَاوُا البَّاعِي حَتْنَ إِذَا بَعَوُ النِّ الْحَالَةِ فَإِنْ النَّهُ مُنْ مُن مُن أَن مَا فَا ذَ فَعَوْ اللَّهُ مُ إِلَّهُ مَا كُلُوهُما الشِرْافًا وَبِإِرًا أَنْ بَكِرُواْ وَمَنْ كَارَغَيْنًا فَلِأَنَّ نَعَفِ وَمَنْ كان مَعْبِرًا مَلْ الْمُ الْمُ الْمُعْرُفْ عَلَا الْمُعَنْ إلْهَ مُرامَوْ الْمُكَّرُ فالشفار واعليه فركاف المعالية المنجال نفنك عَلْمُ اللَّهِ اللَّانِ وَالْاَفْرَ بُونَ مَ وَلِلْفِيا ، نَصَيْبُ عَلَيْكَ الواليان والأفرتون فأافل فيه الكرين المفريضة واخاحصة الفئمة اؤلؤا الفنه وألكا في والساكين فَاذِرْ فُولُمُ مِنْ لُمَ وَفُولُوالْهَ فَوَلَّا لَهُ مَعْرُوفًا وَلَهِمَ الْلَهُ إِنَّا لَهُ اللَّهُ اللَّ لَوْتَكُوْا مِن خَلِفِهِ مِنْ دُرَّيَّةً ضِعا فَا خافوا عَلِيهَ فِي فَانْتَفُوا للهَ وَلْبَعْوُلُوْافَوْلاً سَرِبْلًا ﴿ إِنَّ الْذِبْنَ مَ إِكُلُوْزَا مَوْالْ لَمِنْا



وكف تأخذونه وقلاص لعضك اللهوز وأجكن ميك منا فَأَعْلِظًا وَلاَنْتَكُوْ الْمَالَكُ الْأَوْلَانِ مِنَ النِّسَاءُ اللَّهُ مَلْ فَلَدَ اللَّهُ وَكُلِّ فَاحِنَّا فَوَعَقَالُوسًا أَسِيلًا مُعْتَفَا وَسَأَةً سِيلًا مُعْتَفَالِكُمْ أشالكُهُ وَبِنَا لِكُهُ وَآخُوالْكُمُ وَعَمْالَكُهُ وَغَالِالْكُهُ وَيَنَاكُ الأخ وَبَالْ الْمُنْ وَاللَّهُ اللَّهِ الْرَضَعَنَّكُ وَالْحَوْ اللَّهُ مِنَ القِناعَ وَانْهَاكُ نِيا عِلَى وَرَا لِنَكُمُ اللَّهِ فَجُو رَكَ مِنْ إِنَا لَكُواللَّا لِمُ وَمَالِنْ بِهِينَ كُونُ لَمْ تَكُونُوا دَخَلُ بِهِينَ فَالْ خُناحَ عَلَيْكُمْ وَكَالْآفَالُ آبِنَا وَكُوا لَدَبِنَ مِنْ اَصَالُا لَهُ وَأَنْخُبَعُوا مِنَ لَاخْذِنَ لِا هَا فَانَ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ كَانَعَ غَوْرًا رَجْمًا وَلَحْشَنًّا مِ البِينَا والإما مَلِكَ أَمْنَا لَهُ يُكِنَّا عَلَيْهُ وَالْحِيلَةُ وَالْحِيلَةُ للأمَّا وَزَاءٌ ذَلِكُو إِنْ شَيْعَوْا مَ مِوَاللَّهِ مِعْضِبْ مَعْبَرَهُ الْفِينَ مَا استمن بهمينه فن فالوهن اجورهن فريضة ولاجناع عليكم مِهُ أَمْرًا صَنْهُمْ مِهِ مِرْسِنَا لِفَرَسَاءً إِزَّاللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَرَّاتُما وَمَنْ الْمَدَبِّ لَطِعْ مِنْكُمُ مُلُوِّكُ أَنْ بَيْكِ الْخُصَالِ الْوُمْيَالِ فِينَ مَامَلِكَ أَيْمَانُكُوهُ مِزْهَيْنَا بِكُوالُوُّمِينَا لِي وَاللَّهُ الْعَالَمُ الْمَانِكُمُ بَعَثْكُ مِنْ يَعِضْ فَانْكُو هُنْ مَاذِنا هَلِهِ مِنْ وَالْوَهُنْ الْحُورَهُنْ بالمعزوف فحضناك عبرمسافات ولامنيناك الملان فإذا

الأنفاد خالد بن فها و ذلك العَوْزُ العَظام ، و مَنْعَصِّراك وَدَسُوْلُهُ وَسَبَعَدُ حَدُودَهُ بِمُخِنَالُهُ نَارًا خَالِكًا فِهَا وَلَهُ عَلَىٰ الْ مُهْبِنُ وَاللَّائِ مَا نُبِرَالُفُ إِنَّ مِنْ اللَّهِ وَاللَّائِ وَاللَّائِ مَا نُبِرَالُفُ إِنَّ فَاللَّهُ مُنَّالًا مُنْ اللَّهِ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ لِللَّا لَهُ مُلَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ لَلَّا عَلِمَةِنَ ازْبَعَا مُنِكُمْ فَإِنْ شَهِدِ وَافْاَمَنِكُوْ فَنْ فِي الْمُؤْثِ حَيْ بَوْوَيْهُ مِنْ المَوْكَ وَجِعَلَ اللهُ لَمْنَ مَنْ اللَّهُ مَا لَلْنَانِ باننانها متكاه فاذوهمنا فأننانا واصلا فاعضواعته الزَّاللهُ كَانَ نَوْالًا رَجْهِا الْمُقَالِلَّةِ مَهُ عَلِي اللَّهِ لِلْنَ يَعَكَوْنَ النَّوَ عَنِيمَا لَذَنْ مَهُوبُونَ مِنْ فَهِبُ وَالْمُكَ بَوْبُ اللَّهُ عَلَيْمُ إِلَّهُ وَكَازَالِهُ عَلِيهِ الْمَجَكِمُ وَلَهَ عَالِمُ اللَّهُ لَهُ لِلَّهُ مَنْ مَهِ مَا وُزَلَّتُكُ حَيْنَ إِذَا حَضَرَ إِحَلَ هُمُ الْمِنْ فَالَاقِ أَنْكُ لَانَ وَلَا الدَّيْنَ بَمُوْنُونَ وَهُمْ كَعْلَالًا وَلَقَاعَ اعْنَانُ الْمَنْ عَالَا الْمُنَا الأَيْهَا الَّذِينَ أَسُو الأَحِيلُ الكُوْ أَنْ يَرَبُوا النِّئَاءُ كَرَهَا وَلا نَعَضَانُوهُ مِنَ لِنَادُهُ مِوْالِعِصْ مَا الْنَبَيْ هُنْ الْا أَنْ مَا نُبْنَ بفاحشة مبتبية وعاشرو فست بالمعزف فان كرهاني هن فَعَنَّ إِنْكُورَ مُوانَّنَّا وَيَعْدَلَ اللَّهُ مِنْهُ أَكْثُرًا \* وَعُلْ إِلَّا فَالْا مَا خُذُ وَالْمِنْ مُسْتَعِلًا أَلَا مُعَالِمًا وَاثْمَا مُدِيثًا

فَانِنَاكُ حَافِظاتُ لِلْمَنِيَ عِلَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاكَ عَافُونَ نُسُوهِنَّ فقطوفهن والهوفف فالصاجع واخربوهن فأفا طعت فالا المعواعلمة في سب الأوالله كان عليًّا ببرًا وازخُف الله بَنْفِيلِهَ أَنْ نَعْنُوا حَكَّا مِنْ الْمَلِهِ وَحَكَّا مِنْ الْمَلْفَ الْثَهْمُ لِهِ الصَّالْعَا بُونِوْاللهُ بِنَهُ الزَّلْسَكَانَ عَلِيمًا جَبُرًا \* وَاغِمُدُواللَّهُ وَلا مَنْ رَكُوْ الْمِهِ مِنْ مَا لُوْ الْدِيرُ الْحِنَّا مَا وَمِذِي الْفُرُونِ وَالْبِهِمْ ا وَالسَّاكِبِن وَالخاردي الفنون وَالخار الجنْ وَالصَّاحِ الْحَيْدَ وَازِالَةِ بِيلُ وَمَامَلَكَ إِمَا لَكُ إِنَّالِلَّهُ لِإِنْهِ مَرْجُ اللَّهِ الللَّهِ اللّ غَوْرًا ﴿ الدَّبَرِينِ إِنْ وَمَا مُرْفِنَ النَّاسِ إلِيْ إِلَّهِ وَكَالِمُونَ قَالَمُ وَنَّالَّا مِ اللَّهِ وَلَكُمْ وَنَّالَّا مِنْ النَّاسِ اللَّهِ وَلَا يَكُمُمُونَ قَالَمُ النَّاسِ اللَّهِ وَلَا يَكُمُمُونَ قَالَا النباع الله مِن فَصَالَة وَاعْتَدُنا للكَافِيءَ عَلَا مُعْتِياً وَ الدَّنْ يُعْفِنُونَ أَمُوا لَهُ مُرَاءً النَّاسِ وَلا بُونِينُوزَ اللَّهِ وَلا إلَيْهِ الالخيرومن كالزالف بطال لذفن بالمانكة فريبا وماذا عَلِهَ عِلْوَالْمَوْ اللَّهِ وَالْبِوَ مُ الْإِخْرَ وَانْفَعَوْ الْمُمَّا رَزَفَهِ وْاللَّهُ وَكَأَ الله يه يماليا السلايظ لمنظال وَوَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا يُبْاعِفُها وَيُؤنِيمِ لِدُنْهُ أَجَ إَعَظِمًا وَيُونِيمِ لِدُنْهُ أَجْ إَعَظِمًا وَيُؤنِيمِ لِدُنْهُ أَجْ إَعَظِمًا كُلِّ مُنَا إِنَّهَ بِوَجْنَا الَّهِ عَلَىٰ فَوْلاَءَ شَهَيْكًا \* وَمُثَلِيْ الْوَدُّ الذِّينَ كَفَدَّرُوْا وَعَصَوْا السَّوْلَ لَوَنْدُوَّى عِلْمُ الْأَنْفُرُوا لِكُنْفُو

الْحَيْنُ فَإِنْ أَبْنُ مِالِحِيَّةِ فَعَلِيهِ فِي نَصِفُ مَاعَلِ الْحُصْدَالَ مِنَ العكابي ذاك لزنجف لعت منكم وأن لميزواجر كالأفواملة عَفُورُدجيم مربالله المائية لكَا وَبِهَا بِكُورُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ فَيْلَكُونُ وَبَوْتِ عَلِيْكُونُ وَالشُّعَاتِ عَكِيدً وَاللَّهُ مِنْ الْنَهِ وَمِنْ الْنَهِ وَاللَّهِ عَلِيكُ أَوْ وَمُولًا لِآنَ نَ اللَّهُ وَنَا النَّهُ وَاللَّهُ الْأَلْهُ مَا الْأَلْمُ عَلَمًا يُرِينُ اللَّهُ أَزُيْحَنِّفَ عَنَكُمُ وَخُلُولًا لَا يَسَالُ ضَعَنَا الْإِنْفَا الذَّرْ الْمَنْ الْالْكُلُوا أَمُوالَكُ مَنِينَ إِنَّا عِلَا لِإِلَّا فَأَكُونَ عَارَةُ عَنْ زَامِرِ مِنْكُ مِنْ لَعَنْ أُوْا الْفَيْكُمُ وَالْرَالْسَكُمْ الْأَلْسَكُمْ اللَّهِ كَالْ لَكُرْجُا وَمْ وَمِنْ عَنْ عَالَوْ اللَّهِ عُلْدُوا مَّا وَكُلْلًّا الْمُوفَ نُصْلِكُ فِاللَّا وَكُلَّا المُعَالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل عَنكُوْ تَابَالِكُوْ وَلْمُعِلِكُ وَمُلْعِلِكُ وَلَا مُتَكَالِكُ مِنْ الْمُتَكَالِمُ الْمُتَكِيدًا لَمُتَكَالِمُ الْمُتَكَالِمُ الْمُتَكَالِمُ الْمُتَكِيدًا لَمُتَكَالِمُ الْمُتَكِيدًا لَا مُتَكِيدًا لَمُتَكِيدًا لَمُتَكِيدًا لَمُتَكِيدًا لَمُتَكِيدًا لَمُتَكِيدًا لَمُتَكِيدًا لَمُتَكِدًا لَمُتَكِيدًا لَمُتَكِيدًا لَمُتَكِيدًا لَمُتَكِيدًا لَمُتَكِدًا لَمُتَكِيدًا لَمُتَكِيدًا لِمُتَكِيدًا لَمُتَكِيدًا لَمُتَكِدًا لِمُتَكِيدًا لَمُتَكِيدًا لَمُتَكِيدًا لَمُتَكِيدًا لَمُتَكِدًا لِمُتَكِيدًا لَمُتَكِيدًا لَمُتَكِيدًا لَمُتَكِيدًا لَمُتَكِدًا لَمُتَكِيدًا لَمُتَكِيدًا لَمُتَكِيدًا لَمُتَكِيدًا لَمُتَكِدًا لِمُتَكِيدًا لِمُتَكِيدًا لِمُتَكِيدًا لَمُتَكِيدًا لَمُتَكِدًا لِمُتَكِيدًا لَمُتَكِيدًا لَمُتَكِيدًا لَمُتَكِيدًا لَمُتَكِدًا لِمُتَكِيدًا لِمُتَكِدًا لِمُتَلِكًا لِمُتَلِيدًا لَمُتَلِيدًا لَمُتَلِكًا لِمُتَلِمًا لِمُتَلِكًا لِمُتَلِكًا لِمُتَلِكًا لِمُتَلِكًا لِمُتَلِكًا لِمُتَلِكًا لِمُتَلِكًا لِمُتَلِكًا لِمِنْ لَمِنْ لِمُتَلِكًا لِمُتَلِكًا لِمُتَلِكًا لِمُتَلِكًا لِمُتَلِكًا لِمُتَلِكًا لِمُتَلِكًا لِمُتَلِكًا لِمِنْ لِمُتَلِكًا لِمِنْ لِمُتَلِكًا لِمُتَلِكًا لِمُتَلِكًا لِمِنْ لِمِنْ لِمُتَلِكًا لِمُتَلِكًا لِمُتَلِكًا لِمُتَلِكًا لِمُتَلِكًا لِمِنْ لَمِنْ لِمِنْ لِمُتَلِكًا لِمِنْ لِمُتَلِكًا لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمُتَلِكًا لِمِنْ لِمِلْ لِمِنْ لِ الله يعض كم عَلَى العِصْ الرَّالِ الصَّابِ مِمَّا الدُّنَّةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال نَصِيْكُ مَمَا النَّتَ مِنْ وَاسْتَلُو اللَّهُ مِنْ فَضِيلُهُ إِزَّاللَّهُ كَانَ يَجِلُ شَعْ عَلَيْمًا وَلَيْ إِجَعَلْنَا مَوْالِي ثَمَّا مُرَكَ الْوَالِيَانِ وَ الأفريون والدرن عفك المائكة فالوهد نصبته إراله كُلْ رَعَكِ كُلِ شَيْدُ مُعْدًا الرَّالْ فَوْلَمُونَ عَلَى الدِّسْ لِي اللَّهِ الدُّولَ عَلَى الدُّن اللَّهِ اللَّهُ اللَّ فَصَّلَ الله البَضَهُم عَلى يعض ويما أنف عَوا مِن آموا المنه فالصالك



مَنِيلًا ﴿ أَنْظُ كُمُّ مَنْ مَنْ أَنْ عَكُوالِشَالَكَذِنِّ وَكَفَوْلِهِ إِنَّا مُبْمِينًا ۖ ٱلْهُ رَالِ الْذِينَ أُونُوْ الْصَبْعًا مِنَ الْصِيَّابِ بُونْمِنُونَ بِالْجِيْبِ وَ الظَّاعَةُ إِنَّ وَمُغُولُونَ لِلْنَرَكِعَرُوالْمُؤلَّاءَ الْمَدَّى مِنَ لِلَّذَينَ الْمَنْوُا سِبِيلًا الْأَلْفَاتَ الْدِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ لِلْعَرْ اللَّهُ فَأَرْتُخِيدً لَهُ نَصَدًا ﴿ أَمْ لَمُ مُنْ نَصِدُ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا فُونُونَ النَّاسَ نَعِنَّكُمْ المَعِينُ وَنَ النَّاسَ عَلَى مَا الْبُهُمُ اللَّهُ مِنْ ضَيْلَةً وَقَالًا فَكَ الْ المهمة الكاروالكاتة والمتنافة لمكاعظيما فيهمون المرتبه ومنها من من مناف وكالمناف وكالمناف التالمان كعتروا بالبناسوت نصلم الكاكما نعجت لحادثه مبتاناهم جُلُودًا عَبْرَ فِالْمِينَا وَفُواالْمُتَانَا أَلَا اللَّهِ كَانَعَ مِنْ عَكِيمًا وَلَكُ أمَنُوا وَعَيَمِ لُوا الصَّالِالِ مِنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ فَيْهُمَّا الأنهاد فالذبن فها ابتألم فيها ازواج مطهرة وتدفي فه فطيلاً ظلَيْلًا إِزَالْهُمُ أَنْ كُوْ أَنْ فُوَدُّ واالْأَمَانَاكِ الْمَلِهَ وَإِذِا عَكَنَا مِنَ النَّاسِ أَنْقَكُو اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا إِزَّا لَهُ كُانَ سَمِيْمًا بِصَدًّا ﴿ فَإِلَهُمَّا الَّذِينَ امْنُوا اَطْبِعُوا اللَّهُ وَ الطِيعُواالرَّسُولَ وَادْ لِيُ لا مَرْمِنَكُمْ وَأَنْ مَنْ ارْعَنْ مُ فَيَحْ فَدُوهُ الِوَالِلهِ وَالرَّسُولِ اِزْكُنْتُ أَنُومِنُونَ اللهِ وَالْهِوَ الْمَا يَتَ ذَلِكَ خَبْلُ

اللهُ عِلَى بِنَّا ﴿ إِلَّهِ مَا الْهَ بِنَامَوْ الاَفْرَوْ الصَّالَوْ وَالْمُ لَكُلُّ حَيْنَ فَالمُوالمَا لَقُوْلُوْزَوَلا فِي الْمُعَامِرة بَينبِل حَيْفَتَكُوا وَانْ كنت مرضى وعلى عَمْرا وَجَاء احَلْ مِنْكُمْ مِزَالْمُنَا وَطِاوَ الْتَنْمُ وْ النياء فَارْتُغِينُ وَامَاء فَنَجَمَّة واصَّعِيكًا طَيًّا فَاجْتُوا بِونْ وَهِمْ مِلْا وَإِبْنِهُمْ إِزَالُهُ كَانَ عَفْقًا عَفُورًا الْمَنْ الْكَالْنَ إِذْ نُوا نصَيْبًا مِنُ الكِمَابِ مَشْمَرُونَ الصَّالْأَلَةُ وَزُمِدُونَ أَنْ نَصَيْلُوا السِّبَيْلُ أَ وَاللَّهُ أَعَارُ إِعَالَا يُعْفِي وَكُو اللَّهِ وَلَيَّا وَكُواللَّهِ نَصِيرًا ﴿ مِنَ الْذَبَنَ هَا دُوْ الْجِرِّ فِوْزَالِكَ لِمَعَنَّ مُوَاضِعِهِ وَ بَهُوْلُورُ سَمِعْنَا وَعَصَبْنَا وَاسْمَعْ غَبْمِ مُنْعَ وَرَاعِنَا لَبُ بالسينية وكطعتان والدين ولوانقه فالواسمينا واطعتنا وَاسْمَعُ وَانْطُرْنِا لَكَ انْحَبِيرًا لَمْ مُواَفْعُ وَلَكِرِ لَعَيْمُ وَاللَّهِ كَيْهِ مِنْ فَالْانُو مِنْوْنَ لِلْأَفَلْتِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ الْأَنْهَا اللَّهُ مَنْ وَنُوا الكِمَابَ النوايمانتانا مفتانا المامعكون فيكان نظيس وجوفكا فَرُدُ مَاعَلِا إِذَا إِرِهَا أَوْلَا مِنْ أَنْ كُلُومُ كَالْعَيَّا أَصْالَ لَتَ فَيْ وَكُلُّ امَرُ اللهِ مَفْعُولًا إِذَا لِلْمُ لا يَغْفِرُ أَنْ لُنَمُ كَ مِهُ وَتَغِفْرُما دُونَ ذلك لِينْ مَنْ اللهُ وَمَنْ لَلْنُيْرِكُ اللهُ فَعَمَا فَرَى مُا عَظَمًا الْفَنْ الْمِالِدُ الْمِنْ لِنَكُوزَ الْفَلْمُ لِمُنْ إِلَى اللَّهُ لِمِنْ مِنْ مِنْ الْمَا الْفُولُو

الصِّدَيْفِينَ وَالنَّهَا إِوَالصَّالِحِينَ وَحَدْرَ الْكَاكَ دَمِفِياً السِّلِينَ وَحَدْرً الْكَاكَ دَمِفِياً ذُلكَ الْفَصَالُ مِزَالِلَّهُ وَكُوا اللهُ عَلِيمًا ﴿ إِبَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ واللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م خُدنُواعِن زَرِدُ فَا نَفِرُوا أَنْا سِاوَا نَفِرُوا جَمِعًا ﴿ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَنَّ لْبَطِّيِّنَ فَإِنَّا صَابَّتُكُمْ مُصْيَبَكُ فَالَ فَلَ الْغَيِّمَ اللَّهُ عَلَيْ إِذَا كُنْ مَعَهُ شَهَدًا وَلَقُنْ صَالَكُمُ فَصَنَّا مِزَالِلهُ لَمَعَوْلَ عَانَ لَوَلَكُنْ بَنْ اللَّهُ مُودًا فَاللَّهُ مُودًا فَاللَّهُ مَا مُنْ مَعَمْ فَا فَوْزَقُوزًا عَظِمًا فَلَهُنْ إِنْكَ فِي مِنْ إِللَّهِ الْمِنْ مِنْ لَهِ مُنْ أَكِنُوهُ الدُّنْنَا بِالْاَخِرُ وَمَنْ فَهْ أَيْلَ فِي مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلْ فَنَعَلْتُ فَسُونَ نُوْتُ إِلَا مُعَلَّمًا وَمَالِكُمْ لانْفَالِلُونَ فِي مِنْ اللَّهِ وَالْمُنْضَعَفِينَ مِنَ الرَّالِ وَ المنياة وَالْولْيَانِ الْمَنَ بَعُولُونَ رَمَّنَا الْحِرْجِنَا مِزْ طِينَ الْعَنْوَ الْجَ الظالم اهَلْها وَاجْمَ لَنَامِنَ لَنْ مُكَ وَلِبّا وَاجْمَ لَنَامِنَ لَنْ مُكَ نَصِبًا أُلَا لَنَا مَا مُوالْفِا لِلوْنَ فِي مِنْ الشِّيرَ الذِّينَ كَفَوْا الله وَ الله و النَّ بِطَانِ كَا رَضِعَهُمًّا ﴿ الْمُزَّ إِلَّهُ الدِّينَ مِنْ إِلَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَخِيُواالصَّلُونَ وَانْوَاالِ كُونَ فَكَاكُ يُعَلِمُهُمُ الفِّيالَ فَإِلَّهُ الْفِيالَ فَإِلَّهُ وَهُ مَعْ مُعْ فَوْنَ النَّاسَ كَنَدْيَهُ وَاللَّهِ اوْاسْتَ حَدْثُمْ وَفَالُوادَتُنَّا لِوَكَنِّنَ عَلَيْنَ الفِيْنَا لَ لَوَلا أَخْرَنَا اللَّهِ مِن فَي الفِينَا فَي اللَّهِ مِن اللَّهِ المُن الفُ

ذلِلتَجَرُّوا حَتَنَ الْوَبِلَا الْوَبْرَالِ الْبَرْبَجْهُونَ اللهُ الْمَوْلِ لْهَا أَيْرُكَ النَّاكِ وَمَا أَيْرَاكُ مِنْ فَيَلِكَ مُرْهُ وْنَ أَنْ يَعَاكَمُوْ اللَّهِ الظاعون وَفَكَا مِرْ وَالنَّ بَهِ فَوْوالْهِ وَبَرْ بِالشَّبْطَالْ انَ المُنكِّهُ وَخَلَالًا بِعَيْدًا وَاذِا فِيلَ لَهِنَهُ لِعَالِوَ إِلَى مُالنَّالَةُ وَالْ الرَّمُولِ وَابِّنَا النَّا نِهُنِينَ صَدُّ وْرَعَنْكَ صُدُودًا \* ثَكَبُفُ الذااصابة مُمْصُبَة فيما فَدَمَتْ بَدِيهِ مُنْ مَطْ وَلَهُ عَلَيْهُ وَإِلَيْهُ إِنَّارَدُنَا الْأَاحِنَا نَارَنُوَمِهِا أَوْلَكَ الْدِينَ مَعَالِمُ اللهُ مَا فَقُالِكُمُ اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ الْإِلْمِاعَ إِذْ زَالِينَّةُ وَلَوَا مَهُمُ إِذْ ظَلْمُوا اَصْلُهُمْ جَا وَالْةَ فَاسْنَعْفَ فِاللَّهُ وَاسْنَغْفَرُ لِللَّهِ السَّفِي لَوْجَدُ وَالسَّهُ نَوْالَّادِ جَمَّا ۗ فَلادَرْيَاكُ لا يُؤْمِنُونَ مَوْ الْجَالْمِ عَلَى الْمُعَالَّمَةُ مَا الْمُعَالَمَةُ بَجْنَهُ مُنْتَمَ لَاجِيَلُ ولَهِ أَفْنِيْنُ حَجَاعًا فَصَبَتَ وَلْسِلِمُ وَالنَّابِمُّا وَلَوَا نَاكُنَهُنَّا عَلِمَهُمُ إِنَا فِنْكُوا الْفَنْكُمُ الْوَاخِرْجُوا مِنْ دِيا رَكُومًا نعَلَوْهُ الْأُفْلِيَالُ مِنْ أُوْلَوْالْمَا مُوعَظَّوْنَ مِهُ لَكُلَّانَ خَرً الْمُنْهُ وَالْفَادُ الْمُنْهِا \* وَإِذَا لَالْمُنَا هُمِنُ لَدُنَّا الْجَدَّا عظيمًا وَلَهُ مَنْ الْمُمْ عِزالًا مُنْ أَقِيمًا وَمَنْ الْطِعِ اللَّهُ وَ الرَّسُوْلَ فَالْوَلْقَاكَ مَعَ اللَّهِ بَنَ الْعُمَّا اللهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبَتِينَ وَ



النَّا وَاشَدُ نَنَكِيْلًا مَنْ لَبَغْعَ شَفَاعَذَّ حَنَّهُ بَكُنْ لَهُ نصَبْبُ مِنْها وَمَنْ مَبَغُنَ شَفاعَةً حَبَيَّةً نَكِنْ لَهُ يَظُّ مِنْهَا وَ كَازَاللهُ عَالَيْ لَيْدُ مُعْنَا أُواذِاجْتِنْ بِعَادِ عَالَا اللهِ عَالَى اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل باحتى فينهااورددوه الزالله كانعاك ليوفيها ٱللهُ لا إلهَ الله مُؤلَّعَ عَنَا اللهِ وَمِ الْفِيامَ لارَبَ مِنْ وَمَنْ اصَّلَ فُ مِزَ اللهِ عَدِيثًا فَالكَمْنِ فَاللَّهُ الْمُنْ أَيْنًا فِعْلِينَ فِيكَ بَنْ قَ اللهُ الرِّكَةِ مُعْمَاكَةِ وَأَلَمْ مُنْ وَنَ أَزَنِهَ وَامْزَاصَ لَلْ لللهُ وَمَنْ مُؤْلِلِ اللهُ فَازَاجِهَا لَهُ لَسَبْارً وَدُوْ الْوَلَكُ فُرُوْنَ كُلُفَةَ وْ اَفَكُو نَوْنَ سَوَاءُ قَلَانِكَةً يَنْ وَامِنْهُمْ اَوَلِيّاءً حَيًّ بْهَاجِ وَلَا خِسَبِهُ لِللَّهِ فَإِنْ نُوَلَّوْا فِنَانُوهُ مِنْ وَاقْنُلُوهُ مُ حَبْثُ وَجَدُ مُوْهُ مُعْ وَلا نَعَنَّانُ وَامْنُهُمْ وَلَبَّا وَلا نَصِيرًا الْإِلَّا الدِّن بِصَانُونَ الْمِنْ فَوْ مِنْكَانُ وَتَنَهُمُ مِنْنَا فَيْ اَوْجًا وَفُحْمُ حَصِرَتِ صُلا ورُهُمْ أَنْ نَفَا لِلْهُ كُوا أُونِفَا لِلْهُ الْحُرَمَةِ لَيْهُ لَوْشَاءَ اللهُ لَتَالَّطُهُ مُعَلِّكُمْ فَلَقَالَا فَكُوْ وَإِن اعْتَرَكُو فَلَهُ بْفَائِلُوْكُمْ وَالْفُؤَالِيَ الْمُعْمَالِكَ مُنَاجِعَ لَالْمُقَالَّمُ عَلِمَهُمْ سَبِيلًا سَنِيَلُ وَنَا إِنْ مِنْ مِنْ الْأَوْلَ أَنْ مَا مِنْكُوكُ وَوَا مِنْوُا فَوَمَهُ مُ كُلَّا رُدُوْلِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الدُّسْنَا فَلِينِ فَي الأَحْتِينُ فَهِمْرُ لِينَا نَعْنَى وَلاَنْظُلُوزَ فَهِيَكُّ اَبْنَ مَالَكُونُوا إِلَىٰ رَكِكُمُ لِلُونَكُ وَلَوَكُنُ الْحِرْمِ فِي مُنْكِرُ وَإِنْ نَصْبِهُمْ حَسَنَةُ بِعَوْلُوا هَانَ عَرْعِنَا لِللَّهِ وَإِنَّ فَيْهُمْ سَتَّةُ عَفِوْلُوا مِلْ وَمِزْ عِنْ الْمُأْوَالِكُمْ مِنْ عِنْ اللَّهِ وَلَيْ المؤلاء الفوم لاسكاد وزنم فهون مدبيتا مااتكا مِنْ حَنَّهُ إِنَّهُ وَمَا اصَالِكَ مِنْ سَبِّكُ فِيزَ نَفْسُكِ وَ ارتسكناك للناس دسول وكوكالششهبا من بطع الرَّسُولُ فَعَنَدُ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَنْ فَوَلِّي فَالرَّسَّانَا لاَ عَلِيهُ مِدْ مِنْ فَكُلُّ فَالرَّسَانَا لاَ عَلِيهُ مُدَّفِيظًا وَمَهُوْلُونَ طَاعَنُوا لِمَا مَرُوا مِنْ عِنْهِ لِيَهِ مِنْ طَأَلْفَةٌ مِنْهُمْ عَبْرَ لِلَهِ يَ فَوْلُ وَاللَّهُ مِكَانَ مَا يُسَانُونَ فَاعَضِ عَنْهُ وَقَ نُوتَ كُلُولُ اللهُ وَكُونُ إِللهِ وَكِلاً أَمَلا بِنَدَ بَرُونًا لَفُرَّانَ وَ لَوَكَانَ مِنْ عَنْ مِنْ اللَّهِ لَوَجَدُ وَافِيهِ الْخِيلَافًا كَبُرًا وَاذِا جَاءَ هُمُ الْمُ وَمَنَّ لَا مُعَ إِلَا لَهُ وَالْمُ وَلَوْ رَدُوهُ مِلَّا الرَّسُولِ وَإِلَى الْحِلْ الْمُ مِنْ مُنْ مُنْ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل عِنهُمْ وَلَوْلافِصَارُ اللهُ عَلَيْكُوْ وَرَحْنَهُ لَا النَّعَن مُ الشَّيْطَانَ الأفك تفايلن تسالفلان للقالان المتاكرة الْمُؤْمِنِينَ عَسَوَاللَّهُ إِنَّ تَكُفَّ مَانِي الْمَنْ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لَجُ اعظِمًا أَ دُرَجالٍ مِنْهُ وَمَعْنِفِرَةً وَدَجَهَ وَكَاللَّهُ عَنْفُوْرًا رَمْيُمًا إِنَّ الْبَيْنَ نَوْمَ إِنْ وَلَلْكَ الْكَالِحَالَةُ الْمَالِيِّ فَعَالَمُ الْمُ اَنفَيْنِي فَالْوَانِبَكُنْ فَمَا لُوْاكُنَّامُ فَالْوَاكُنَّامُ فَعَفِينَ فَالْأَرْبُ فَالْوَاالَوْرُفِ فَلَ أَرْضُ الله وَاسِعَةً مَهَا حِرُوا فِيهَا فَأُولَكُ عَلَيْ مَاوْلِهُ جَهَا أُوسًاءُ نُ مَصِيرًا " الْأَالْ فَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالُ وَالدِّناءَ وَالوَلِيْانِ لابَنْطَعُونَ حِبِّلاً وَلا بِهَنكُ ون سَبِيلًا فَاوْلَفْكَ عَبَو اللهُ إِنْ الْجَفُوعَنْهُمُ كَازَاللهُ عَنْفُوا عَنْفُورًا وَمَنْ يُهَاجِنُ فِي سَبِيلًا لللهَ بَعْلَا فِي الأرض ما إعماك م أوسعة ومن جزم موسيد، مها الْرَالِشُ وَرَسُولُهُ ثُنَّةً مُذْرَكُ الْمُونَثُ فَعَكَ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكُمَّا الله عَنْ وُرَّا رَحْنِمًا وَإِذَا ضَرَّبْ فِي أَلِا رَضِ فَلَهُ مَ عَلِكُمْ جُنَا وَ أَنْ نَعْضُرُ وَامِنَ الصَّالُوَّةِ وَازْحَقْ مُمْ أَنْ تَعَنَّفِكُ الَّذِينَ كَذَّوْ الْنَ الْكَافِرُونَ كَانُو الْكُوْعَدُوًّا مُبْبُدًا وَاذِ ٱلنَّكَ فَهُمْ فَاقَتَ لَكُ الصَّالُوةَ فَلْفَنْمُ طَالَّفَ الْمُعَالِّمُ مَعَكَ وَلَا إَخْلُ وَا ٱسْلِحَيْنَ فَاذِاسِجَكُ وَاقَلِبَكُونُوا مِنْ وَزَاعُكُوْرُولَاكُ خَالَفَةً الخرى لَدَيْضِ أَوْا فَلَهُ صِلَّوْا مَعَكَ وَلَهَا خَذُ وُاحِدُ وَهُمْ وَ اسَلِيَهُ وْدَالْاَنِ لَعَزَوْ الْوَلْعَنْفُلُونَ عَزَاسَلِيَا وُوَالْمَنْفُلُو

وَلْهُوْ اللِّهِ النَّالِمَ النَّالِمَ وَكَلُّوهُ اللَّهِ مَنْ غَنْ وُهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَبْثُ فَيَعْمُو مِنْهُ وَاوْلَدُ وَيُجَعِلُنَا لَكُوْعَلَيْهِ مُسْلِطًا مَّا مبببًا وَمَاكَانَ لِوُمْنِ إِنْ مَهِكُ لِمُؤْمِنًا الْانْتَطَأُ وَمَنْكَلَّ مُوْمِيًّا خَطًّا فَهُوَيْرَدَمَّ الْمُؤْمِنَ أُوَّدِيَّةٌ مُسْتَلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اَنْ بِصَنَدَفُواْ فَأِنْ كَانَ مِنْ فَوَجِ عَلَىٰ وَكُوْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَجُرَبُرُ وفيال مؤفينة والكانمين فوع منك موسية لممينان فَلَ لَهُ مُتَالِّكُ إِلَى آهَنِلهِ وَجَهُرُهُ فَنَهُ مُومِينَهُ فِينَ لَمُ كِيْفِصِينًا شَهْرَيْنُ مَنَا يِعِبُنُ نُو بَدُّورَ اللهُ وَكَا زَاللهُ عَلَيْهَا حَكِمًا اللهُ عَلَيْهَا حَكِمًا وَمَنْ مَبْنُ لَ مُؤْمِنًا مُنْعَمِّلًا تَجَرًا وَهُ جَهَيْمُ خُالِدًا فِهَا وَعَضِبَ اللهُ عَلِيُّهِ وَلَعَنَّهُ وَأَعَدَّلُهُ عَلَا بَاعِظِيمًا ﴿ لِلَّاتِهَا الذِّبْلَ مَنُوا الذاضرين في تبدل الله فَنَبَتَوُ أَوْلا نَفُوْ لُوْ الْيَنَ ٱلْفُ الدَّبِيُّ التلام لت موفي المنعون عرف الحوا الدنا فعينكالله مَعْانِ كُنِيرٌ اللَّهُ لَكُ لُكُ لِكَ كُنْ يُمِنْ فِيلٌ فَرَاللَّهُ عَلِيكُ فَنَبْتَوْلُونَ الله كان نما لعَنَمَا وْنَجَيرًا لاسِّنُويُ الفاعِدُ وْنَصْلَالْقُ عَنُرُا وْلِهِ الفِّرِي وَالْحَاهِدُونَ فِي إِلَيْهِ مِا مَوْالِمِيْمَ وَالْفَيْعُمُ فَصَنَكَ اللهُ الْخَاهِمُ بِينَ إِمَوْ الْحِيْمِ وَانْفِيْهُمْ عَلَى الْفَاعِلْ بَرَّةً وَأَنْفِيْهُمْ عَلَى الْفَاعِلْ بَرَّةً وَكُلُّ وَعَكَاللهُ الْمُنْ فِي فَصَدَلَ اللهُ الْجَاهِ مِذْ بِرَعَكَ الْعُلَا

وَمَزْتَكِنِ خَطَيْعًةُ أَوَالْمُأْتُهُمْ مِنْ مِنْ مَنْ الْمَعْلَا خُنَمَالُهُمْ اللَّهِ وَإِثْمًا مُبْبًا وَلَوْلاَضَنْلُ اللهِ عَلِمَكَ وَوَحَنْهُ لَمَتَ فَكُمَّا مِنْهُ مُانَ بِضِلُولَةً وَمَا بِضِلُونَ الْإِلَا أَفَيْهُمْ وَمَا اَضَرُونَاكُ مِنْ الله عَالِمَا الله عَالِمَا لَكِمَا رَوْ الْحِكْمَة وَعَلَمَكَ مَالَةً نَكُونُ عَالَ وَكَانَ فَصَنْ السَّعَلَبَاتَ عَظِيمًا الْاحَبَ وَكُنِّي مِنْجُولِهُمُ إِلَّا مَنْ الْمَرْبِعِيدُ فَيْ اوْمَعْرُونِ اوَّاصْلاحِ بَبْنَ التَّاسِ وَمَنْ بَعَنِعَ لَذَاكِ الْبَعْلَاءُ مَنَ اللَّهِ فَدَوَ نَوْتُنَّهِ أَجُرًا عَظِيمًا وَمَنْ نُبْنِ فِي الرَّبُولَ مِزْ بَعِنْ مِلْأَبَّةِ إِلَّهُ الْمُلْأَ وَهِنْ عِنْ مُرْبَبُ إِلْ أَوْمِنْ مَنْ وَلَهِ مِانْوِيِّكُ وَنَصْلُهُ جَهَا مُرَوْثًا مَصِيرًا وَالله لا بَعَنْ إِنَّ الْمُتَلِدَية وَتَغِيْرُما وُنَ ذَٰلِكَ لِرُنْكَ إِنْ وَمَنْ يُنْزِكُ مِاللَّهِ تَعْلَىٰ صَلَّ فَلَا لَا يَعِينًا اِنْ بَنعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَّا أَوْلَنْ بَلَعُونَ الْأَسْتَظَانًا مَمْ مِلًّا لَعَنَهُ اللَّهُ وَفَا لَ لَا لَحَيْنَ أَنْ مِنْ عِبَا دِكَ نَصِيبًا مَعْرُوضًا وَلاَ فَيِنَانَهُ وَلَا مُنْتِنَ إِنْ وَلا مُنْ مُنْ فَالْمُنْتِكُ فَا ذَا لَا لَهُ عَالَمُ اللَّهُ فَا وَلا مُرَبِّهُ مَ فَلَغِيْمَ أَنْ خَلُواللهِ وَمَرْ لَهِ فِي الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُوْزِالله فَعَلَنْ حَيَرُ مُنالًا مُنْهِيًا \* لَمِدُ هُمْ مَنْهُمَّا اللهُ وَمَا بِيَنْ مِنْ مِنْ الشَّاخِلَانُ الْمُ فِرْدُرًا ۖ أُولَاكَ مَا فَ إِنْ مِجْمَعُمُ

فِمَيَا وْزَعَلِكَ مِبَلَةً وَاحِكَ ولاجْناحَ عَلَيْكُ إِنْ كَانَ كِمْ ادَى مِنْ مَطِرا وَكُنْهُ مَنْ عَلَى أَنْصَعُوا السِّلِحَنَّا وَخُذُوا حِلَاثُ الزَّالله اعَدُ لِل الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الل فَاذَكُرُ والله فِيامًا وَفَوْدًا وَعَلِي جُوْلِكُ فَاذِ الطَّمَانَ فَعَالِمُ المُعَالَّ فَالْمُعَالِمُ الصَّالُونَ إِنَّ الصَّالُونَ كَانَتُ عَلَى الْوُمِنِينَ كِلَا مَّوَفُونًا وَلا نَهَنِوْ الْمُإِنَّا وَالْفُؤُمُ إِنَّ مَكُونُوْ أَفَالُونَ فَانَقُ مُ فَالْمُونَ كَأَ المؤن وترفون وزالله مالا برجون وكاز السعمانية التَّالِّنَ لِنَا النَّاكَ الكِمَّاتِ بَالْحِقِّ لَيْكُمْ بَيْزَ النَّاسِ عِلَا أَرَاكَ اللَّهُ اللَّهُ وَلانكُ إِنْ لِلْمَا مِنْ وَحَمْمًا \* وَاسْتَعْفِر اللَّهِ إِزَّاللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَجْيِمًا وَلَا أَخِلُ دِلْعِنِ الْدِيرَ بَحْنَا نُوْزَا نَفُنْهُمُ إِنَّ الله المين من كان وانا المنها تنفقون مزالتاس وَلاكِ المُعْفَوْنَ مِزَاللَّهِ وَهُوَمَعَهُ وَاذْبُبَّنِوْنَ مَا لَا بَرْضَى مِنَ الْفُولِ وَكَازَاللهُ مِمَامِعُمَا وَنَ مِحِتَّا هَالَّهُ هُولًا وَ جادَلْنُهُ عَنَهُ مُنْ أَلِكُمْ فِالدُّنْنَا فَنَ يُجَادِلُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُمَ الطنتذاء من بكون عليف وكلا ومزنع مل سوء أو بطلم نَفْتُهُ نُتُم لِنَ عَفِراللهِ عَلَا يُسْعَافُو رَا رَجِيماً وَمَزَمَكِ أَمَّا فَأَنَّمَا مُكْنَا مُعَالِينَ فَعَنْ فَ وَكَارَاللَّهُ عَلَيْمًا حَكِمًا



يَّرَالِيَّا وَالْحَرَّتُ مَ فَلا بْمَنَا وْ الْكُلِّ الْمِنْ لَا فَا لَا رُوْمُنَا كَالْفَافُ وَازْنُصْ لِحُوا وَمَعْوَا فَإِذَالْتُكَانَ عَنُورًا يَجِمًّا وَإِنْ مَعْنَوَ فَانْفِيزَاللَّهِ كُلَّامِ رَسَعَيْهُ وَكُازَالله واسعًا جَكَّمًا ولله مان التموات ومان الارض ولعند وصبنا الذَينَ ونو الكانكات من فَلَكُم وَانْا كَوْانَ الْعُو السِّوانْ تكفنر وافأن يليمان التلمواب ومان الارمروك الشُّعَنَا حَدًا وَلِيمُ إِذِ السَّمُوانِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكُوْاللَّهِ وَكِلَّا الزِّينَا بُنْ فِيهِ كُوْ آبِنُهَا النَّاسُ وَبِإِنْ الْجُنَّا وَكَانَ اللَّهُ عَلِي ذَٰلِكَ فَلَمْرًا مَرْكِانَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فعينكالله تؤائلان ناوالانزوكازالله سمعابصتا الْمَالَةِ اللَّهِ مِنَا مَنْوَا كُونُوا فَوَامِينَ الْفَيْطِ شَهَالاً وَلَيْ وَلَوْعَلَى اَنَفُنْكُ مُ وَالْوَالِدَيْنَ وَالْأَفْرِينَ إِزْمَكُنْ عَبْتًا اَوْفَهَيْرًا فَاللَّهُ اوَلِيهِ مِهَا فَالانْتَبْعُو الْلَّهِ عَلَى نَعْدَلِهُ وَإِنْ لَوْالَّ نَعْرُضُوا فَإِذَا لِللَّهِ كُلِّ مِنْ مُعَالِمُ مُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مُنْ الْمُ المنؤابالله ورسؤله والكناب للتئتزل على رسوله وَالْعَالِ الدَّيْ أَنْزَل مِنْ فِيَالْ وَمَنْ مَكَفُنُوْ مَاللَّهُ وَمَلَاثُكُومُ وَكُنْ وَرُسُلِهِ وَالْمِوْمِ اللَّهِ فَعَادُ صَالَ مَالا لا بَعِبَالًا وَلا عَدُونَ عَنْهَا عَمِفًا وَالدِّينَ مِنْ مَنْوَا وَعَيَاوُالصَّكَا تنخطه محانيج ونوينها الانهان البنونية الَّدُّا وَعَكَا للهِ حَقَّا وَمَزُاصَدُ فَ مِزَاللهِ فِلْ لَبِهِ مَا فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ولاالمانة اهالك الكنائم بعنما سوعاني بهولاعل لَهُ مِنْ دُوْزِالِيُّهُ وَلِيًّا وَلانصَرًا وَمَزْبَعِنَمَلُ مِزَالْفَكِيًّا مِنْ ذَكِرًا وَانْنَى وَهُوَمُوْمِنْ فَا وَاللَّهَاكَ بَلْخُلُونَ الْحَتَّةُ وَلا نظامُونَ نَعَلِيرًا وَمَوْاحْتُ وُ دُبِنًا مِتَن أَسَارَوْمَهُ يليوة فوق في ن والمُبعّ مِلْ وَالمنهم مِن الله والمنهم من الله والمنهم المنهم المنه خَلِيُلًا ولله ما والتلموات وما في الأرض وكازالله كِيلَ مُواجِمُهُا وَبُنَا فَوْلِكَ وَالنَّا أَوْفِل اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا فيهات ومانيا علكم في الكارية الدياء اللات لانؤنونهن مَاكِكَ لَمْنَ وَنَرَعِبُونَ إِنَ كَلَيْهُ مُؤَلِكًا مِنُ الْوَلِدَانِ وَأَنْ نَعَوْمُوالِلْبَ الْمِ الْفَيْطِ وَمَا نَعَنَعَلُوا مِنْ جَيْرَ فَإِزَّاللَّهُ كَانَ بِهِ عَلَيْمًا وَإِن الْمَرَا أَخَافَ مِن عَلِمًا نشؤوااو اغاضا فلاجناح عليقيا أزنصنا بدعنا فالما وَالصَّلَا يَرِرُوا الْحَضِرَا لِالْفَازُ الْفَوْرُ وَانْ فَيْنُوا وَمَعْوُا والشكان مانعماؤن جيرا ولاستنطيفا أنعنافا



لِلْهِ عَلَيْكُمُ وَمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُ عِنَالْنَاوْ وَلَوْ يَفِي لَهَ مُنْضِيرًا \* الْإِلَالَةِ بَنَ الْوَاوَاصَلَوْا وَ اعْضَمُوْ اللهِ وَاخْلَصُوْ ادْسِهَ مُنْ لِلهُ فَالْآلَاكَ مَعَ ٱلْوُمْنِينَ فَي سَوْفَ بُونَ إِللهُ الْمُؤْمِنِينَ إِجَاعَظِيًّا مَا يَعْمَلُ اللهُ يَعِنْ اللَّهِ إِزْنَكُ مَنْ وَالْمَنْ وَكُمْ زَاللَّهُ شَاكِرًا عَلَيْمًا ﴿ لَا لِهِ فَاللَّهُ الجَهَزَ السُّوءَ مِنْ الْفُولِ الْمُ مَزْ خُلِهِ وَكُلِّ زَاللهُ مَمْ عَاعَلِمُا إِنْ نَيْنُ وَاحْبَرًا الْوَنْحُفُونُ أَوْنَحَفُواْ عِرْ أَمُو فَإِفَا زَاللَّهِ كَأَلَّ عَنْفُوا فَيَرًا انَّ الْبَيْنَ بَهِنْدُونَ باللهُ وَدُسُلهُ وَبُهِ بُدُونَ أَنْ نَهْزَ فَوْا بَرَالِيهِ وَدُولِلِهِ وَهَوْ لُونَ نَوْوُرْ بَعَضَ وَيَكُفُّرُ ببغض ولرثار ون أزبغ إد والبرز ذلك سبيلا اوليك المالكا ورون حقيًا واعنك اللك المرين عالما المهياً وَالْذَبْنَ الْمُواْ لِللهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ نِفِيَّ فَوْا بَبْرَاحَ لِهِ فَهُمُ الْمُلَّاكَ سَوْفَ بُوْ بُهِ مِهُ اجْوُرَهُ مُ وَكَارَ اللهُ عِنَوْرًا رَحِيمًا وَلَهُ مَا أَمُولُ الْحِينَ الْمِنْ الْمُؤْلِدُ مَا الْمُؤَلِّدُ مِنْ الْمُؤَلِّدُ الْمُؤَلِّدُ الْمُؤَلِّدُ الْمُؤَلِّدُ الْمُؤَلِّدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِي اللَّهِ اللَّالِي اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال فَقَادُ سَالُوْا مُوسَى كَبْرَعُرْ دَلِكَ فَعَالُوْا ارْفَا الله جَفَيَّةُ فَأَخَذُ أَلْهُ الصَّاعِقُهُ فِطْلِهُمْ شُمَّ أَنْكُنَّ وُاللِّغِيْلُ مِنْ لِعِيْدِ فالجاء نفن وأبتناك فعنعوناع ذلك وانبئاموسل

اِنَ الْدِينَ امْنُوا نُتُمَّ هَيَ وَاثْمَ امْنُوا نُتَّمَ هَيْرُوا نُتَمَ ازُوا دُوْا كَفْرًالْرَيْكِينِ اللهُ لِيعَنْعَ لَمَنْهُ وَلَالْهَلْدِيمُ مُرْسِسُلًا بَشْرُالْنَا فِعِينَ مِانَ لَمَنْ عَلَا مًا أَلِيمًا ﴿ الْذَينَ يَظِنَّ وَنَ الكافيين اوَلياءً مِنْ دُونُ الوُّ مِنْ الْمُعَالِمُ وَعِنْكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم الْعِيْزَةَ فَإِنَّ الْغِيْزَةِ لِشِّجَهُمَّا \* وَفَدْ مَثَّلَ عَلِيَّ مِنْ اللَّهُابِ آن اذا سَمِعُ عُنْ الله الله الله مَعْتَرُبِها وَبُنَ هَرَي بِها مَلا تَفَعْدُ والمعَهُ مَعَ عَلَيْ بَحُونُ والدِّحَدَيْثُ عَبْرُوا الْحُكُمُ النَّكُمُ النَّا مِثْلُهُمُ إِزَاللهُ جَامِعُ الْمُنَا فِضِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَبَعًا ۗ ٱلدِّينَ بَرِّيقِوْنَ يَكُونُواْنَ كَانَ لَكُونُ فَخِيْرًا لِللهُ فَالْوَا اَلْوَتَكُوْمُعَ يُحْمُونُ إِنْ كُانَ لِلْكَافِيْنِ فَصَيْبِ ۖ فَالْوَالَةِ لتنجؤ ذعلتكم وتمعكم يوكالمؤنين فالمانجكم ببتكم بؤم العِنْبِيرُولَزْ يَعْمَلُ اللهُ للي كافرين على المؤمِّنين تبيلًا النَّالُنْ افْهِينَ جُادِعُو زَاللَّي وَهُوَ الْعُهُ مُوالِكَ الضَّالُوهِ فَامُواكِنَا لِيُبْرَآؤُنَ النَّاسَ وَلاَ بَنَكُرُوزً اللَّهَا لِلا فَلَيْلًا مُلَدُ مُن مُن مِن مِينَ وَلِكَ لِاللَّهِ اللَّهِ مُؤلاء وَلا إِدافِهُ وَلا اللَّهُ وَلا إِدافِهُ وَلا اللَّهُ وَلا إِدافِهُ وَلا اللَّهُ وَلَّهُ وَلا اللَّهُ اللَّهُ وَلا اللَّا وَلَا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ لا اللَّهُ وَلا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّالَّالِيلُولُواللَّاللَّالَّ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّلَّالِيلُولُولُولُولُول وَمَنْ صِيْلِ اللهُ فَلَنْ غِيَالَهُ سِنِيلًا الْآلِيْنَ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المتافين ولياءمن ووالومن والممان المهدون المنعكا

البَّكُونَ وَالْوُفِينُونَ باللَّهِ وَالْبِوَمُ الْأَخِرُا وَلَنَّكَ مَنْ فَيْهُمْ إِلْجًا عَظِيمًا لِمَا الْحَبِنَا النَّابِ كَالْوَجِنَا الْيُنْ فَحْجُ وَالنَّبَيِّينَ فَنْ بعثده وأوجنا الاابر لهيم والمهمن كالشعق وتعبقون الأسبناط وعنيلي وآبؤت وتؤذق وهرون وسكنمان و اللَّهِ فَا ذَا وُدَ زَبُورًا \* وَرُسُلًا فَلَ فَصَصَانًا هُمُ عَلَيْكَ مِنْ فِيكُ أَلْ وَرُسْلًا لَمَنِفَضْضُ مُعَلَيْكُ وَكَلَّم اللَّهُ مُوسَى مُحَلِّماً دُسْلًامْنِيتْ بِنَ وَمُنْدِرْ بِنَ لِيَلْا بَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى تَعِمَالُوْنُولُ وَكَازَاللَّهُ عَنْ رَاحَكِمًا \* لِكُرْاللهُ فَيَفَادُ عِلَا أَنْكَالِبُكَ أَنْزَلَهُ مِيْلِيةً وَاللَّلَائِكَةَ نُبَهُدُونَ وَكُفَّى اللَّهُ سَهَنِيًا إِنَّ الْهَابِنَ كَنَ وُاوَصَدُ وَاعْزَسِتِ إِللَّهِ مَنْصَلُوا صَلَالاً بَعَنِياً إِنَّ لَلْبَرَ كَفَتَرُوْا وَظَلَمُوالْوَيْجِينِ اللهُ لِعَ فِرَهُ مَا وَلالِهَدِ وَهُمُ خَرِيهِ اللهِ عِنْ اللهِ مِن فِيهَا أَبِكُا وَكَا زَذُلِكِ عَلَا لِللهِ بَسِيرًا ﴿ إِلَيْهَا النَّاسُ فَلَا عَالَوْكُو الرَّبُكُ بِالْحِقُ مِنْ رَبِّهُ فَالْمِنْ وَاجْرًا لَكُونُوانَ نَكَفُرُوا فَإِنْ لِيَعِمَاكِ التعواف والأدخروكان الله عليما حكيما الآهل الْكِنَابِ لِانْعُنْلُولَ وَبَيْنُ وَلانَعُوْلُواعَوَالِيهِ إِلاَّالْكُفُّ آيَا عبنى أنْ مَن بَم رَسُول الله وَكَلِيكُ الفَيْهِ إلى مَرتبة

سُلطانًا مُبْنِيًا وَرَفَعَنْ الْوَفْهِ وَالْطُوْرِيمِ فَا فِيهِ وَ فُلْنَا لَمُنْ مُ اصْفُلُوا البّابُ سَجَلّا تُوفِلْنا لَمُنَهُ لا نَعِيَا الْوَلِيِّينِ وَاحَدُ المُنْهُمُ مِنْ الْمَاعَلِيظًا فَيَمَا نَفَضِهُمْ مِنْ الْمَافَةُ وَ كَذِرُهِمْ إِلَاكِ اللَّهِ وَفَنْ لِهِ فَالْأَهْمِينَا أَيْ يَجَبُرُحِقَ وَفُولِمِ فُلُو بُنَا الْعَلَقَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيْهُا بِكُفْنِهُ هِمْ فَلا بُوْمِيْوْنَ الْمُ فليلك وتكفيزهم وفولين على ربته بهناانا عظيما وَقُولِنِ إِنَّا مَنَكُنَّا الْسَيْحَ عِنْ مِنْ مَنْ مَرْ مُرْسُولَ اللَّهِ وَمَافَلُونُ وَمُاصَلِّهُوْءٌ وَلِكُورْ شُرْبِهِ لَمُ أُوانَّا لَذِينَ احْنَافَوْ امِنْ لِغِيَ سَلَوْ مِنْهُ مَالْمَتْمُ مِدِمِنْ عِيلِم الْأَكْدُاعَ الظِّنَّ وَمَا مَنَالُوهُ بَعْنِيًّا \* بَلْ رَفَعَ اللهُ النَّا إِوْكَا زَاللهُ عَزِيزًا عَلَيْمًا وَإِنْ عِنْ الْمِيْلِ الْحِيْنَا بِ الْإِلْهُ فِيَنَّ بِهِ فِهَ لَمُونِهُ وَبَوْمَ الْفِلْمِيْرِ مَكُونُ عَلِمَهُمُ مُشْهَهُ يِكًا فَظِيرُ مِنَ النَّهِ مَنْ هَادُواحَ مَنْ إ عَلِهُ مُ مَا إِنْ اللَّهُ مُنْ وَبِصَدِّهِ مِعَنْ سَبُول اللهُ كُنَّ مَا وَلَخُلِوهِ إِلِيِّوا وَفَلَ نَهُوا عَنْهُ وَأَكَالُهُ مِهِ أَمُوال النَّاسِ بالناطِل وَاعَنَدُ اللَّهِ المِنْ مِنْهُ مَعَنَّا بَا الَّهِ مَا لَكِن الراسيخن في المنام منه والمؤلفون بوتينون بما الزات الِيَاكِ وَمَا انْزِلَ مِزْ فِئِلِكَ وَالْفِيمِينَ الصَّالَوْهُ وَالْمُؤْنُونَ

مالشالخمر الرعم بِٱلْهِاللَّةِ بَالْمَنُوالْوَفُوا مِالْمِعْوُدِ الْحِلْتَ لَكُونِهَمَ يُهَالِكُ لَا لَهُ الْعُظَّا الأماان إلى المان مُا بِرُبُهُ ۗ إِلَيْهَا الدِّبَنَ امْنُوا لاَتْحُلُّوا شَعَا يُرَّا للْهُ وَكَا النَّهَرَ الكالغ وكالهائى وكالفالاثانة ولااميز ألبك أكحام بَنْغَوْزَ فَصَالًا مِن رَبِّهِ وَرضِوانًا وَاذِاحَلَكُ مُعَاصُطَادًا وَلا بَخِيَمَنَكُوْ شَنَانُ فَقَ إِنْ صَدُولُ مُعَنُ الْبَعِدُ الْحَامِ انْ تعَنْكَ وُاوَتُعاوَنُواعَلَ إِبْرُوالنَّفُوني وَلائعًا وَنُواعتلى الانتي والعن وال والقوالش والشار المنتاب بالغفاي خُرِّمَتُ عَلِيْكُمُ ٱلْبِنَتَهُ وَالدَّمْ وَلَحَنَمُ الْخِبْزِينَ وَمَا الْفِيلَانِينَ الله يه والنُّ عَلَيْ وَالمَوْفُودَ أَهُ وَالمُعَرِّدَهُ إِنَّ النَّطِيحَةُ وَمَا اتحكالت بغرالالماذكت وماني علوالنفث وات تَنَقَيْمُوا بِالْإِزَلَامُ ذَلِكُمُ وَيُوا الْوَمَ مَبْسً الْدَبِنَكَ فَوْا مِنْ دِبِيكُمْ فَالاَتَحَنَّقُولُهُ مِ وَاخْتُونُ إِلْوَمَ اكْمَلُكُ لَكُونُ دنيك مُوالمُنتُ عَلِيكُ إِنْ مِن وَرَصَانِكُ لَا الْمِيالاً دُسًّا فَهَ اضْطَاعِ مَعْضَاءَ غَمْ مُغَانِف لأَشِمُ فَا ذَّاللَّهُ عَفُولٌ رَجِيثُ بَنَانُوَلَكُ مَا ذَا الْحِلْ لَمَنْمُ فَالْخِلَ الْحَالُ الْمُلْتُ

رُوحٌ مِنهُ فَالِمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهُ وَلا نَفُولُوا مَلْتَهُ الْمُنْهَوُ أَجَرًا لَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدُ الْمُخْطَافَةُ أَنْ مَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَاكُ التَّمُوانِ وَمَلْ فُرْ الْأَرْضُ وَجَعَ فِي اللَّهِ وَكِلا لَوْنَيْنَكُونَ الْبَيْخُ اَنْ بَكُونَ عَبْدًا لِلْهِ وَلَا الْمَلَا الْمُنْ الْفُرْبُولْ وَمَوْبَسْنِكُمْ عَزْعِبًا دَيْهِ وَكَبَ كَنْ فَتَهِمَ يُرْهُ مُ إِلَيْهِ حَمِمًا فَامَّا الذَّيْنَ المنؤا وعيلؤا الصالخاك بتؤفق المنؤرمة وتهزاب منه مْرْفَضْلِهُ وَأَمَّا الْنَبِرَ اسْتَبْنَكُمُواْ وَاسْتَكُمْ وْأَفْعُلَيْمُ مُعَلًّا الما ولا يحل و و و و الله و الما و ال النَّاسَ فَلْ جَاءَكُو بَمُهَانٌ مِن وَيَجْدُ وَأَمْرُكُنَّا النَّهُمْ نَوْدًا مُبْنِيًا فَامَّا الْهَبِّنَا مَنْوا باللَّهِ وَاعْنَصَمُوا بِهِ فَسَبِلْ عِلْهُمْ إِنْ وَحُنَّهُ مِنْ لُهُ وَفَيْنِلُ وَمَهُالُهُ مِنْ النَّهِ مِيلًا مُنْ الْمُعَمَّلُ اللَّهِ مِيلًا اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ تَبْنَفُنُونَاكُ فُلِ اللهُ بِفُنْكُ مِنْ إِلْكَالَةُ الْ الْمُؤُمِّمَالَكَ لَبُنَ لَهُ وَلَكَ وَلَهُ الْحَثُ فَالْهَانِينَ عَنْ لَمَا مَرَكَ وَهُوَ مِنْ لَمَا الْأَلْمُ مَجُنَ لَمَا وَلَكُ فَإِنْ كَانَتَ النَّهُ إِنَّ فَلَهُمُ النَّالْنَانِ مُمَّا مَلَّهُ وَإِنْ كَانُوا الْحُوَةُ رَجًا لَا وَنِيا ۚ عَلَىٰ الْحَدِيثَ الْحَرِيْ الْحَرِيْطِ الْأَنْتُ مَنْ اللهُ لَكُوْانَ نَصَالُواْ وَاللهُ يَكُلُ مَتَعْظُ عَلَيْهِ

للهُ شَهَا مَا أَبِالِفُ طُولا بَخِرِهِ لَكُمْ السَّالْ فَوْمِ عَلَى اللَّهُ لِلوَّا اغِدِلُوٓ الْمُوَافَرَبُ لِلنَّعَوْيُ وَانْفُوْ السَّارَ اللَّهَ يَبَهُمُ إِنَّا لَهُ مَا نَعَاوُنَ وْعَلَاللَّهُ الَّذِينَ الْمَوَّا وَعَيَاوُ الصَّالِحَاتَ لَمَنْمُ مَغْفِرَةُ وَآجُرُ عَظِيم وَالدِّبَنَ هَنَّرُوا وَكُنَّ بَوْ الْإِلْنِا الْأَلْكَ آخْعَابُ المجتم بآاتها البهن المتوااذكر فانينت الشيعلم كالموقة فَوَمُ أَنْ بَعِبْطُوا النَّكُوْ إِيْدَ يَهُمْ فَكَفَّا مِنْ يَهُمْ عَنَكُمْ وَالْعَوَّا الله وَعَلَمُ اللهِ عَلَبَنَّو كُلُّ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمَنَا أَخَانَا للهُ مِينًا فَيَنَّ السُرا مَثِ أَوْلَعَتْنَا مِنْ أَمْ اللَّهُ عَشَرَ بَعَيْنًا وَفَا لَاللَّهُ لِلْمُعَكَّمُ لَأَنَّ أَمَّنْ أُلْ المسَّلَوْةَ وَالْبَهُ الرَّكُوا وَالْسَنْ يُنْ إِلَى الْحَكَّرُ مُنْوَهُمْ وَ آؤَوْنُ اللهُ فَرَجًا مِنَا لَا لَهِ زَنَّ عَنَا أَنْ اللَّهُ وَكَا دُخِلَكُ مَا يَجِي مُونِعَهُا الْأَنْهَا وُفَرَكُمْ وَمَعَلَدُ ولل مِنكُونُهُ عَلَا اللَّهُ الْمُعَالَدُ مِنكُونُهُ عَلَا ضَّلْ الْمَالَةُ السَّيْلِ فَهِالْفَضِينُ مِبْنَا فَهُ لِمَنَاهُ مُحَمِّلُنَا فُلُوبَهُمْ فَاسِّلُهُ يَعِ فُوزَالْكِ إِعَنَ مُواضِعُهُ وَكَنُواحَظًامِمُا ذَكِرُ والله ولانزال نَطَلِعُ عَلَى الله عَلَى الله الله الله الله المناه فاعف عَنْهُ مُوَاضَعٌ إِزَالُهُ بِي الْمُنْتِينَ وَعَنَ الْمَتِينَ الْوُالِيَّا نصّارى حَدَّنْهُ مِنْ فَهُ وَلِنَوْ احْظًا مَا ذَكِرْ وُالْةِ فَاعْرَبُنَا بَيْنُهُ الْعَلَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إِلَى بَوْمِ الْفِئِيدُوسَوْفَ لْبَيْرُمُ

وَمُاعَلَمْنَ مِنَ الْجُوَارِجُ مَكِلْ بَنْ نُعَلِيْوِتُهُ نَ مِّاعَلَمُ الْمُ الله وكالوام المنكن علبك واذكروا استالله علية الْعَوْاللِّيَازَ اللَّهِ رَبِهُ الْخِيابِ الْبُوِّمَ الْوَلَكُ وَالْمَالِيِّ وَطَعَامُ الدِّبَنَ اوْنُواالْكِنَّاتِ عِلْكُمْ وَطَعَامُ لَالْمُ وَطَعَامُ لَا يُؤْلِفُهُ والمخسناك من المؤمنات والمحسناك من الذين وفوا الكما مِنْ فَبَلِكُوْ الْمِنْ الْنَبْغُو مُمْنَ الْجُوْرَهُ مَنْ مُحْصِبْ نَ عَبْرَمُسْ الْحِينَ ولامنينني أخلان ومزنج فنالإمان فعنجط عله وَهُوَ فِاللَّهِ مِنْ أَلْمُ إِن مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِم فننه إلى الصَّالُوٰهِ فَاعْنِهُ الْوَجُوهَكُمُ وَآبَابُ مُكْمُ إِلَّا ٱلْأَفِيٰ واستعوا برؤنيكم واذخلكم الكالكالكعبتين وازكن فبخث فاطَهِّ وَأَوَانَ كُنَا مُ مَضِي أَوْعَلَى سَقِيرا وَجَاءً آحَدُ مِنْكُمُ مِزُ الفَاتِطُ اوَلَتَ فُمُ الْفَيْاءَ فَالْمَ خِلِ وَالْمَاءُ فَلَهُمُوْ اصَعِيدًا طَبْيًا فَامْتَحُوا بِوْجُوْهِ لِي رَابِدُ بِكُومِيْهُ مَا بْرُبْلِ اللَّهُ لِيجِفَلَ عَلِنَكُمْ مِنْ حَجَ وَلَكِنْ بِمِ اللِّهُ لَمْ عَلَيْكُمْ وَلِيْنَ مِنْكَ وَعَلِيكُمْ لعَلَّكُ اللهِ عَلِيَكُ وَنَ وَاذَكُرُ وُانفِيَّ اللهِ عَلِيكُمْ وَمَهِالَهُ الذبي واتَعَكَمُ مِنْ إِذِ فَكُنْ مِيمَعُنَا وَاطَعُنَا وَانْقَوْ الشَّالِ أَ الله عَلِيْم بِنِاكِ الصَّدُورِ لَمَّا أَنَّهَا الْدَبْنَ الْمُؤَا وَنُوافَوْنَ فأثأن

الْعَالِمَينَ الْمُؤَوِّ اذْخُلُوا الْأَرْضَ الْفَكْدَسَةُ الْمُؤَكِّبَ اللهُ لكَهْ وَلا شَهْدَ وُاعَلَىٰ إِذَا إِنْ كُونَهُ غَلِيهُ وَاغْلِيسَ فَالْوَا الْمُوسِطُ اِنَّ مِهَا فَوَمَّاجَا رَبِّ وَالْمَالَ لَدُخْلَهَا حَنَّى جَرِّوْا مِنْهَا فَإِنْ بَعِزْجُوْا مِنْهَا فَإِذَا لِمُ الْحِلُونَ \* فَالْ رَجْلان مِنَ ٱلْأَبْرِيْخَافِي ٱنعَتَمْ اللهُ عَلِيهِ عِمَا ا دُخُلُوْا عَلِيَهِ إِلَيْاتِ فَاخِلَا حَكُنُهُ ۗ هُ وَالَّكُمُ عَالِيْوَنَ وَعَلَى اللَّهِ مَوْكُلُو الرَّكُونِيْنَ مُؤْمِنِينَ فَالْوَالْمُونِيَّ الْمَاكِنَ فَكُمُ الْمَامُ الْمَادَامُوا فِيهَا فَا ذَهَبَ آنْ وَرَفْكَ فَقُلْنَا فَأَوْ فِينَيْنَا وَبَهِنَا لَفُوَءِ الْفَاسِفِينَ ۗ فَالَ فَانْهَا لَحُرَبَّنَا عَلِيمَ اذَبِعِبَنَ تَنَاءُ بَلِيْهُوْ رَحِي الأرضَ فلانا سَعَلَ الْفَوْمُ الْفَاسِفَةِزَ وَانْلُهُمْ مَنَا اللَّهُ الْمُ الْحُقِّ إِذْ فَرَافُرُوا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ المَّذَا الم وَلَوْنَهُ عَنِينَ لَهُ وَالْمُ الْمُؤْفِلُ اللَّهُ اللَّ لَكُونِكُ عَلَى إِنَّ مَدَّكُ لِنُقَدُّ لَهُ مَا أَمَا يَنَاسِطُ مِنْ يَ إِلَيْكُ فَعَلَّاتُ اِنَّ أَخَافُ اللَّهُ رَبَّ الْعَالِمِينَ لِيَّا وُبُدُ أَنْ بَوْءَ مِا يُوْ وَايْمُكِ فَكُونَ مِزَاضَطِ لِلتَّارِدُوذَ لِكَ جَزَاؤُ الظَّالِينَ فَطَهِبُ لَهُ نَفَنْ فُهُ قَالُ إِنَّا فِي فَعَنَالُهُ فَأَصْبِعَةِ مِنَ أَلْمَا لِيمْ بَنِ فَبَعَتَ السَّاعُ إِلَّا بِعَنْ فِلْ أَرْضُ الْمِرْمَةِ لَكِفَ بُولُارِي سَوَاهُ اجْيُهُ

الله عالم كانواب معون الما الكالكار فل جاء كروسولنا الله عالم المنواب والمعقول المنواب والمعقول المنون كور المناه المناه كور المناه المناه كور المناه المناه كور المنه كور المناه كو



فَرَنَا بِي مِنْ بِعَدِي كُللهِ وَاصْلَهُ فَإِنَّاللَّهُ بَنُونُ عَلِي إِلَّاللَّهُ وَاصْلَهُ فَإِنَّاللَّهُ عَنْوُدُ رَجْبُ الْمَنْفَالَةِ أَزَالُهَ كَاهُمُ لَالْسَلْهُ الْبُوالِ وَلَا يَضِ لْمَادُكُ مَرْدُنَا } وَتَغِيمُ لِينَ الْمُؤْمِلِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ فَلَا يَكُ الأَنْهُ الرَّوْوُلُ لا يَحْزُنُ فَالْدَيْنَ نُبْ ارْعُوْ رَفِي الْكُفْنُومِ ( اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ ال فَالْوُالْمَا مَا فَوْالْمِهِ وَكُونُونُونُ فَاوْ بُهُمْ وَمِنَ لَلَّهِ بَنَ هَا دُولِ سَمَّاعُوْزَلِكِ كَذِبِ سَمَّاعُوْنَ لِفَوْمُ الْجَرِبَ لَمُ مَا بُؤْلِكُمْ الْعَالِمُ الْوَلَهُمْ ا الصِّلَ مِنْ بَعَالِمُوا صِغَاءً بَفُولُونَ إِزَاوُ مِنْ يُرْهُ فَالْفَنْ وُهُ وَ إِنْ لَفَنْوَنُونَ فَاحْلَ رُوّا وَمَنْهُ واللَّهُ فِنْدَيَّةُ فَارَّ مَمَّاكِ لَهُ مِنَ الله يَسْبَعُ أَوْلَنْكَ الْبَيْنَ لَمْ بُهِد اللهُ أَنْ بُطِهَمَ فُلُو بَهِ مُ هُلِيْمُ عُ النُّ سُلَا خِرِي وَلَمْ يُونِ وَالْمُ الْمُؤْرِقِ عَلَا يُعَظِّيمُ سَمًّا عُونَ للْكَذِينَ كُلُونَ لِلنَّمْ يَنْ فَانْ خِلَّوْكَ فَأَخَلُونَ مِنْ أَوْلَكُونَ مِنْ الْحِينَ لِمُوا وَأَيْضَ عَنْهُ وَ وَانْ نُوْمِزُ عَنْهُ مُ فَلَنْ بَعَنَّ وَلَهُ أَنُّ أَوْ ازْحَلَمْ الْعَالَمُ بَيْنَهُ وَالْفِيظُا وْاللَّهِ عِنْ الْفَيْطِينَ وَكَفَ يُعَلِّهُ فَأَقَ عِنكُهُمُ النُّوْرَانُمُ مِنهَا حُكُمُ اللهِ ثُمَّ بَوَلُوْنَ مِزْ بَعَدِ ذَٰلِكُ وَمَا الْوَلَيْكَ بِالْوُمِيْنِ إِنَّا آمْنَكُنَا اللَّوْرَايَةِ فِهَا هُدَيًّ وَيُوْجَكُمُ اللَّهِ وَلَيْ فَكُمُ بهَاالْتِينُونَ النَّرْزَاتِلَهُ اللَّذِينَ هَا دُواوَالَّةِ ثَانِوْنَ وَ ألاخباد بمااسغفظ امن كناب اللوكان اعت شملا

فَالَ الْوَبْلِيْ أَعِيرَ أَنْ أَلُونَ مِنْ لَهٰ كَالْفُرْ إِبِ فَاوْلِرِي سَوَّا فَاجْ فَاصْبَحَ مِزَ النَّادِمِينَ مِنْ اجْلِدُلِكَ كَنْبَكُ عَلَى بَيْنَ السِّلَ اللَّهُ مُنَ فَال لَقَدُمُ اللَّهِ مِن لَقِيرُ ا فَعَالِمِ فِي الأرض فتحاتما فكالناسر جمع أومن إخالها فكفا المجا الناسرجيع أولفن لجاء فهم وسلنا بالكينا المتعانة كَنْبِرَامِنْهُ مُ مِنْدُ ذَٰلِكَ فَإِلاَّ مِنْ كُنْرُفُونَ الْفَالِحَاقُ الْفَالِحَاقُ الذبن كادنو زالله ورسوله وتبعوز فالارفزف الما <u>ٱنْ نَقِنَا كُوْاا وَنَهِ كَلِّهُ الوَنْفَظَعَ ٱبْنِهِ مِ وَٱدْجُلُهُ مُنْ خُلِّلًا</u> اوَسْفَةَ إِمِزَا لَارَضَ ذَلِكَ لَمَ مَرْتُ عَلَيْكُ مُنْ الْوَقَ فَعَ الْمُؤْفِّ عَنَا يُعَظِّمُ ۗ إِلَّا الَّذِينَ الرَّالِينَ الرَّالِينَ فَيَلِّ رَفَّكُ وَوَاعَلِّهُ عِنْ فَاعْلَمُوا أَزَالُهُ عَعُورُ رَجْدُ بِأَاتِهُ ٱلدِّينَ المَوْا الْعَوْا اللَّهِ وَابْغُوْ النَّهُ الْوَسْبَلَّةُ وَعَاهِدُ وَالْحِسْبِيلِهِ لَعَلَا مُعْلِمُونَ إِنَّ اللَّهِ بَ كُمَّرُوْالْوَانَ لَمُنَمْ لَلْذَلِكُ وَعِرْجَيْعًا وَمِفْلَهُ مُعَّلَّهُ ليَقِنْكَ وَابِهِ مَرْعَانًا مِيَوْمِ الْفَيْئِيرُمَا نَفِيْ الْمَ فَيْ الْمَعْنَا وَلَهُ مَعْنًا البيم بنهدونان بجنواء والفاروماف يارض منها قَلْمُ عَلَناتُ مُفِيثُم وَالْفَارِدُو وَالْفَالِدُولِ وَلَالْمُوارِدُولُوا لَمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِ وَالْمُعُولِ اللَّهُ وَلَالْمُوارِدُولِ وَالْفَالِدُولِ وَلَالْمُعُولِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِمُعُولِ اللَّهُ وَالْمُعُولِ اللَّهُ وَالْمُعُولِ اللَّهُ وَالْمُعُولِ اللَّهُ وَلَالْمُعُولِ اللَّهُ وَلِلْمُعُولِ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ لَلْمُعِلِي اللَّهُ وَلِلْمُ لَلْمُعِلِّي اللَّهُ وَلِلْمُعُولِ اللَّهُ وَلِلْمُ لِللَّهُ وَلِلْمُ لَلْمُعِلِّي اللَّهِ وَلِلْمُعِلِّي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَالْمُعُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُولِ اللّهُ وَالْمُعُولِ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولِ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللّهُ وَلِلْلِيلِي اللَّهُ وَالْمُعُولِ اللَّهُ وَالْمُعُولِ اللَّهُ وَالْمُعُولِ اللَّهُ وَالْمُعُولِ اللَّهُ وَالْمُعُولِ اللَّهُ وَالْمُعْلِقُولِ لِللَّهُ وَالْمُعْلِقُولِ لِلْلِلْمُ لِلْمُعِلْلِلْلِي الْمُعْلِقُولِ لِللْمُعِلِي الْمُعْلِقُولِ لِللَّهُ لِلْمُعِلِّ لِلْلِلْمُعِلِي الْمُعْلِقُولِ لِلْلِلْمُ لِلْمُعِلِي الْمُعْلِقُلْلِلْمُ لِلْمُعِلِي اللْمُعِلِي لِلْلِلْمُعِلِي لِلْمُعِلِي لِلْلِلْمُلْعِلِي لِلْلِلْمُ لِلْمُعِلِي لِلْلِلْمُ لِلْمُ اَبْدَ مَهُ مَا جَزَّةً عِمَاكِ إِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالْ

الله أن بهت من بعض فن في والله كالمات الناس لَفَاسِفُوْنَ الْفَكُمُ الْخِاهِلِيَّةُ مِنْجُوْنَ وَمَزْاجَتُ فَمَنَالِثَةً مُكِمَّا لِعُورَ مِ وُفِونَ ۚ لَهِ إَنَّهُمَا الْهَبَرَا مَنُوالْالْتَحَيِّنُ وَالْلِمَهُ وَ والتصارى فلياء تعضه والياء بعض ومن وكالمقيا فَايَّهُ مِنْهُ مُلِزَّالُهُ لَابِهَدِئِ الْفُوِّمُ الْطَلِيلِينَ فَنَهَالُكُبُّ نِهِ أُلُوْيُهُمْ مَصْ لِلْمِ الرَعُونَ فِهُمِ مِنْ لَوْلُونَ نَعَمَّى اللهُ نَصْ يَسْنِا ذَا لَيْهَ فَعَسَى اللَّهُ إِنَّ مَا يُنْكِ الْفَيْخِ أَوَا مَعْ وَعِنْكِ فَهُ مِنْ وَاعْلَامًا اللَّهُ وَالْحِلْمَ اللَّهُ مِنْ لَا وَمِنْ لَا وَمَعَوْلُ الْمَابِنَ لَا المنوا المؤلاء الذبنا فنموا بالشيجه تابمانهم إنه ولعكم جَطِكَ عَالَكُ مَ فَاصْبَعُوا خَامِنِينَ فَأَاتِهُا الْهَبَنَ أَمَنُوامَنَ جُرْلَكَ مِنْكُمْ عَنْ دُبْنِهِ فَسُوفَ مِالْخِاللَّهُ مِنْوَمِ بَجْتِهُ مُو لَجِيُّونَاكُمْ اذِلَّةَ عَلَى الْوُمِنِ مَا عَنَّ عَلَى الْحُنَّافِينَ فَهُا هِنْ وَنَا تَبْلِ اللهِ وَلا يَخافُونَ لوَمَهُ لا يَعْ ذُلكَ فَصَال للهِ بُونِ إِ مَزْنَيَا عُلِيلًا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلِيمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَ اللَّهُ إِنَّ أَمْنُوا الَّهُ بَرَافِينِهُوْنَ الصَّالُونَ وَبُؤُنُوْنَ الْزَكُونَ وَهُمْ فَاكِمُوْنَ \* وَمَنْ بَنِوَلَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالدِّبْنَ الْمَنْوَافَاتِ خِرَبَاللَّهِ مُمْ الْعَالِيوْنَ ۚ إَإِنَّهَا الَّذِينَ امْنُواللَّهَٰ عَالًا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ

فَلانْحَنُّوا النَّاسَ وَاخْتُونَ وَلا تَشْغُرُوا إِلَا إِذْ ثَمْتًا فَلَيْلًا ا وَمَنْ لَمْ يَعْكُمُ مُمِا أَنْزَلَ اللهُ فَأَوْلَكُ فَمْ الْحُافِرُونَ وككبناعلبه فهاآن النقش النقيروالعكن بالعبز واله بالإنف والاذن بالإذ والبين بالتي والإفوج فصلا فَرَنْضَكُ فَنْ فَهُو كُلُارٌهُ لَهُ وَمِنْ لَمُنْكُونُهُمَا أَسْلَلْتُسْفُادُ هُمُ الظَّالِوْنَ \* وَفَعَبَّنَا عَلَى الْمُلْ مِعْدِبِينَ مَنْ مَنْ مَنْ مُتَّمَعْتُكُمُّ لِنَا مِنَ مَدَ بَهِ مِنَ النَّوْزُ لِهِ وَاللَّهِ الْمُنَّاءُ الْمِنْ مَنْ مِنْ مُلِّمَ مُعْ وَفُرْ المابتزيدية مزالة زابزوه دئى وموعظة للينقان وَلِهَكُمْ اَهِ اللَّهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله فاذلاقك من الفاسفون وَامْزَلْنَا الْيَاكِ اللَّهُ عَالِكُمَا عَلِيمَا مُصَدِّعًا لِمَا بَنِنَ بَدِّ بِهِ مِنَ الْكِمَابِ وَمُعَنِيمًا عَلِيَ وَالْحَامُ بَبَهُمْ بِيا أَمْزَلَ اللهُ وَلا نَسَبَعُ آهُوا وَهُمْ عَالِمَا وَكَ مِلْ كَيْنَ الحُولِ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِهَدُ وَمِنْهَاجًا وَلُوسًا وَاللهُ يَعَلَكُمُ أمَّةٌ وَاحِدَّ فَكُرِزُ لِبَنْ كُورَ وَمِنْهِمَا اللَّهُ فَاسْتِيفُوا الْجَنْ اللَّهِ الْمُلْفِعَمْ مِنْ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُ وَإِنَ الْمُحْمِّمُ عِلْمَا أَمْرَ لِللهُ وَكَانَتْ عِلْمُوا مُعْمَمُ وَاخْتَ رُفْعَمَ لَنْ نَفْنِوْلِيعَ فَعِفِرِمَا أَنْزَلَ لَهُ النَّاكَ فَانْ نَوْلُوا فَاعَازًا فَمَا إِنَّا الْمَالِينَ ا



1016

مَّنَادًّا وَاللَّهُ لَا يُحِنُّ الْفَيْنَادِ بَنَّ وَلُو أَنَّ آهَ لَ الْكِمَّا لِمِنْوا وَانْقُوْ الْكُفَّةُ زُنَاعَنُهُ مُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَاذَخَلْنَا هُ جَتَّا لَالْتَهِيمُ وَلَوَا مَّهُ إِذَا مُوااللِّوْرَامُ وَالْإِجْرَالَ وَمَا أُنْزِلَ الْبَعْدِ مِنْ تَعْمُ لأكلوا من وقف وفرتي أرجله في منه أمَّه مفن الله وَكُنْ مِنْهُ مُسَاءً مُالَّهِ مَاوُنَ الْمَانِهُ الرَّهُ وُلُمِلْغُ مُاأُنِلِ الِنَكِ مِزْدَمِكِ وَإِنْ لَمَ نَعَنَعَلْ مَا أَلِعَتْ رِيالَكُ وَاللَّهُ عَمْدِكَ مِنَ التَّامِنُ زَاللَّهُ لابَهَدَى الفَوْمَ الْكَافِرْيَنَ فُلْ إَهْلَالُكِيًّا لَنَا مُعَالِثَتَ عَلَىٰ فَهُمُ فِهُ اللَّهِ زُبَّهُ وَالْإِنْجِينَ وَمَا أَيْلَ اللَّهُ مُوْرَحِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ النَّرِلِ النَّكَ مُوْرَعِكَ طُغْبًا أَا وَكُنْ أَوَالاً مَا سُرَعَكَمَا لَفُوْ مِالْكَا فِيزِينَ إِنَّا لَٰكُنَّا المتواوالة بزغاد واوالضابية زوالنصاري منامز اليلي وَالْبِوْءُ الْإِخِرَةِ عِلَمَا لِكَافَلْخُونَ عَلِمَةً وَلا هُنَجُرَفُنَ لَفَكُا خَذُنَا مِينَا وَبِهَا يَسْلَ شِلَ وَادَسَكُ اللَّهِ فَرُسُ اللَّهِ كُلْمَا لِجَاءَ مُنْهُ رَسُولُ عِمَا لانْهُوَى أَنْفُنْهُ مُ مِنْ الذَّبُواوَفِهُمَّا تَقِنْ لُوْنَ \* وَحَيِبُوا الْأَلَكُونَ وَنَنَكُ فَعَمُوا وَصَمُوا أَضَمُ الْمَا أَلَا الله عليه في منه عموا وصف البرين في الله بصير عما بعَكُونَ 

الْذَبِنَ الْحَنْدُ وَادْ بَكُمْ مُنْ وَاوَلِعِبًا مِنَ الْذَبِنَ اوْنُوْ الْكِلَابَ مِنْ فِبَلِكُمْ وَالْفُ عَاٰرًا وَلِيامٌ وَالْعَوْاالْسِرَارَكُ مُوْمِنِينَ واذاناد بن إلى الصلوف أغَلَن فها هُزُوًّا وَلَعِيًّا ذَلِكَ مِانَهُمْ فَوْ عُلَامِتَ غِلُوْنَ فُلْ أَا هَذَا الْكِنَّالِ هَلَّ الْعَيْمُورَمِينًا اللاأذامنا ماملة وماانزل إيتنا وماانزل من فت قاراً وَالصَّاحَةُ فالنفور فلهم كانتج كفي فبروز الت منو ما عنالله مَرْلَعَتَ اللهُ وَعَضِبَ عَلِبًا وَجَعَلَ مِنْهُ وُالْفِرْدَةَ وَالْخَيَّا وَعَكَالظَّاعَهُ فَالْوَلِقَاتَ مَنْ مَكَانًا وَاصَلَاعَنَ مُؤَالَّا اللَّهِ وَاذِالِجَاوَكُونُا لَوْاامَتُ اوَفَل دَخَلُوا إِلَكُمُ يُرْوَهُ مُ مَعَجُوا يلج وَاللهُ اعْلَمْ عِلَا كَانُوْ الْكِنْمُوْنَ وَتَهٰكَ كَبْرًا عِنْهُمُوْ الْحِيْفُ ف في المنت والعند وان وَاتَكِلهُ والتَّفْ لَبُيْرَ مَا كُلُّ الْوَاتِعَالُونَ لَوْلا بِنَهُ مُهُ إِلَيَّ أَانِيُّونَ وَالْأَحْبَا نُعَنَ فُوَّلِهِ مُولَا لِينْمَ وَ كَلِهِ وَالتَّهُ اللَّهُ مَا كَانُوا تَصْعُونَ وَفَالَّالِهُونِ بَنُاللَّهِ مَغُلُوًّ لِذُ فُلْكَ إِمَدُ مَنْ وَلَغِنُو الْمِافَا لُوْ إِبْلَ مَاهُ مُمَدُّ فَإِنَّا بْغَيْنَ كَهِنَ لَهِ الْأُو كَلِزَيِّ نَكِيرًا مِنْهُ مَمَّا أَنْزَلَ النَّكَ عِزَتُكِ المفاأنا وكفشرا وألفتنا يتنه الفلاوة والبغضاء إلى ووالفها كُلْنَا ادْفَرُ وَانَارًا لِلْهِ رَيْ أَطْفًا هَا اللهُ وَسَعَونَ فَلَا لاَرْضِ



النَّهِ مَا انْخَذَ وُهُمْ أُولِيامَ وَلَكِنَّ كُتِّبِرًا مِنْهُ مُعْ فَاسْفُونَ لَغِيدَنَ اسْتَنَ النَّاسِ عَلَاوَهُ لِلْدَبْنِ امْتُوا الْبِهُوُد وَالْدَبْنَ ٱشْكُوْاْ وَلَغِينَ اَفْرَةُ مُمْ مَوَدَّهُ لِللَّهِ مَا مَنُوا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ الوا إِنَّانصَادِي ذَٰلِكَ مِانَ مَنْهُمْ فِيتِنِينَ وَرُمْنِا مَّا وَاتَّهُمْ لاستنكيرون واذاسميواماانيل إلى الرسولة على اَعَنْ مُنْ فَهُونُ مِنَ الدَّمْعِ مَاعَ وَوْامِنَ الْحِقَّ مَوْلُونَ رَبِّنا المتنافاكنبنا مع الشاهدين ومالنا الانوع واللهوما الماق المحق وتطنع ان بدخلا وثينا مع الفؤ والصحينا فَأَنْا بَهُ إِللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنَا فَالْوَالْجَنَّا لِنَجْلُ مِنْ عَنْ كُنَّهَا الْأَنْفَا رُخَالِكُ فِهَا وَذُلِكَ جَزَاءُ الْمُنْهِ بَنِينَ \* وَالْذِينَ هَ مَرُوا وَكَ نَبُوا الإلا الوكاك أضاب الجيئه الأليها الذين المتوالانتوا طَيِّاكِ مَا احَدَّلُ اللهُ لَكُونُ وَلا نَعَنَدُ وُالرَّاللهُ لا يُحِيْلُ فَعَبْدُ وَكُلُوا عِنَّا رَزَفَكُوا اللَّهُ حَلَا لا طَبَيًّا وَانْفَوْ اللَّمَ الذَّي أَنْفُهُ فَهُ مُؤْمِنُونَ لاَبُواخِنْكُمُ اللَّهِ وَالْمُعَالِمُ اللَّهِ وَالْمَالِكُمُ وَلَكُنْ يُواخِلُ كُونِهِ إِعَقَالَ مُنْ إِلَهُ مَا زُفَحَ فَارَنُهُ الْطِعَامُ عَشَرَهُ مَسْاكِينَ مِزَاوَسُطِ مَا نُطْعِيْوْنَ الْفَلْمِيْدُ الْكِيوَ مُرْمُ أَوْجَرُهُ دَفْتُكُوْ مِنَ لَوْجِكِ فَصَابًا فَمَكَ فَأَامِ فَالْكَ هَأَرُهُ إَمَا يَكُوْافِا

بابتخاسُ لَا شُكِ اعْبُ والله رَجْ وَرَيِّكُمْ إِنَّهُ مُنَ نُشِرُكُ مَالله فَعَلَىٰ حَرَّمُ اللهُ عَلِينَ وَالْجَنَّةَ وَمَا وْبِهُ النَّا ذُو مَا للظَّالِمِينَ مِنْ انضار لَعَنَادُ هَنَوَالْدَينَ فَالْوُالرَّاللَّهُ قُالِثُ مَلْكُ مُلْكُ وَمَا مِنْ الْمِهِ الْأَالْهُ وَالْحِلُّ وَانْ لَوْمَنْهُو الْعَامِونُ لَوْ نَلْمَ عَنَاكُمْ اللَّهِ الْمُ كَفَتَوْوَافِيَهُمْ عَنَاكِكُمْ أَفَلَابِيَّوْنُوْنَا لِكَيْفُ وَبَتَنَعُفِيْكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ رَحِيمُ مَا الْمُرِينُ مُنْجَالِلًا رَسُولُ فَلَمَا مُنْكِ فيَلِم الرُسُكُ وَالمَهُ مِنْ يَعَدُّكُما فالكَلان الطَّعَا المُفْطِر كَفَ نَيْنَ فُلُكُمُ إِلَّا إِنِّهُمُ الْطُلْلِكُ مُؤْمَدُنَ \* فُلْ مَعْبُدُونَ مِنْ وْزِاللِّهِ مَا لَا بَمْنِياكَ لَلْمُ ضَرًّا وَلَا نَفَعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ العَبَائِمِ فَلَ المَعَلَ الكِيَابِ لانَعَالُول فِي دَسِيمُ عَمَرَ الْيَحْوَكُمْ نَسْبَعِوْ الْمُؤَاءُ وَيَ عَلَى صَالُوا مِنْ فَبَلُ وَاصَالُوا الْهُرَا وَصَالُوا عَنْ وَأَوْ السَّبْهِلِ لَغِينَ الدِّبَنَّ كَمْتُرَوْ اعِنْ يَبِهُ إِسْرَاهُمْ لَ عَلَيْكِ إِن ذَا وَدُ وَعَبْسَى بَنَ مَنْ اللَّهِ عِنَّا عَصَوَا وَكَانُواْ بَعْنَدُونَ كَانُوالابَنَا مَوْنَعَزُ مُنْكِرَفْعَالُو الْبَيْنَ مْلَكُانُوالْعِنْعَلُونَ مَيْكَ الْمِثْمَامِينُهُ مُسَوِّلُونَ الْمِبْلَكُمِّنُكُمَّ اللَّهِ الْمُتَاكِمَةُ الْمُ لِبَقْ مَا فَكَ مَنْ لَمَنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَرْسَعِظَ اللَّهُ عَلِيمَ فِي وَلَعَالًا ا منة خاليا ون ولوكا فوابونية وزايله والتبيّ وما أيزل

وَحْرَمَ عَلِيكُم مُسَنِكُ لَهِمَا دُمَنْمُ حُرُماً وَانْفَوْ اللهَ الدَيْمِ النَّهِ تُخْتَرُونَ جَمَّال اللهُ الكميَّ أَلْبَدِنَا لِحَلَّمَ مِنامًا لليَّاسِ وَ النَّهَ أَلِمَ اوَوَالْهَادُي وَالْعَلَاثُلُ ذَٰلِكَ لِنُعَلِّهُ ٱلزَّالْسَعِبَالُهُ المناف التموان وملاف الارض وازاله وكالتك عليه اغِلَوْا أَزَا شَيَّتَ بِدُالْغِيْفَابِ وَأَنَّ الشَّعَعْوُرُ رَجِيْةً مُاعَلَى الرَّسُول إِلاَ الْبَالْاءُ وَاللَّهُ مَا يُمَانِينُونَ وَمَالْكُنُمُونَ فَلْ المنتنوي الخينث والطيث ولواغيتك كفرة الخينت فانفؤا الله الول الأناب لما تلافيكون الآبها الذبن امنوالا نَتَ لَوُاعَوٰا صَنَاءً إِن الْمُ لَكُونُوكُو وَان لِتَمَالُو اعْمَاحِنَ بْنَزُكُ الْفُزْانُ نُبْدَلَكُمْ فَعَمَا اللهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَنْهُ وَرَحَلِكُم فْلَ سَالْمَا فَوْمُ مِنْ مَنْ لِلْمُرْخُمُ أَصْبِعَوْ الْهِ الْمَافِرِينَ مَا جَعَلَاللهُ مِنْ جَنْهُ وَكُلْ مَا لَيْهُ وَكُلُومَ مِنْكُ أَوْلُا خَامْ وَكُلِكًا الدِّينَ الدِّينَ الدِّينَ الدِّينَ تَفْتَرُ وْنَعَلَالِيهُ اللَّالَ كَوَاكَذُهُ مُنْهُ لاَعَفَاوْنَ وَإِذَا فِيلًا لَمُّنهُ فَعَالُوَا إِلَىٰ مَا اَنِّنَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ فَالْوَاحَتُ أَمَا أَجَلُنَّا عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ كَانَ اللَّهُ هُنْهُ لِانْعَلَمُ وَنَشَيًّا وَلاَيَهَ لَكِ مَّا أَبِّهُا الْذِينَا مَنُوْاعَلِنَكُوْ انْفُشِكُوْ لَابَغِيْرُ هُوْمَزْجِنَا إِذَا امْنَانُهُمُّ الِاللهُ مَجِعًا جَمَعًا فَنْ يَحْمُ مِمَا لُنْ فَعَاوِنَ \* الْآَجُالِينَ

عَلَفْنُا وَاحْفَظُوٓ ٱلْبُمَا تَكُوْلَانَاكَ بْبَيْرُ اللهُ لِكُوْلَا إِلٰهِ لِمَاكِمُ تَنكُرُونَ \* إَإِنَّهَا الْهَ بَنَ مَوْالَتُمَا الْحُنَدُ وَالْمِيْرُوا كَافْتُنا وَأَلاَذُلامُ رُجِن مِزْعَهَم إِلنَّهُ إِللَّهُ مُلان فَاجْنَدُو وُلْعَالَكُمْ نَفُنْ لِحُونَ ﴾ ايْمَا بِهُ إِلْشَفْظِانُ أَنْ يُوفِعَ بَنْبَكُمُ الْعَالَوَةَ والتغضاء والجنبرة المتشرة مصتلاه عزد كالله وعالضاؤ فَهَالْ اللَّهُ مُنْفَهُونَ وَأَجْلِعُوْ اللَّهُ وَأَطِيعُهُ اللَّهِ سَهُ لَ وَأَخْذُ فَإِنْ نُولِنَكُمْ فَاعْلَمُواْ أَغَاعَلَى رَسُولِياً الْيَلاءُ الْمِنْ لَيَتَعَلَّمُ الّذَنّ المنوّ ارْعَالُو اللَّمْ الكّالْ حِناحٌ فِيلًا طَعِيرُ أَلَيْنَا مَا انْفُوّا وَامَوْا وَعَمَالُوا الصَّالِحَاكِ ثُمَّ الْفَوْا وَامَوْا ثُمَّ الْفَوْا وَاحْدَوْا وَاللَّهُ عِنْ الْحِينَةِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ الصَّهُ يُرَينًا لَهُ إِبَدْ بَكُمْ وَرَمِا لَحَكُمْ لَيْعَهَ كَمَ اللَّهُ مَنْ يَجَافُهُ الْعَبَيْنِينَ اعْنَدُ فِي مِعْدَدُ الْكِ فَلَهُ عَنَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللّه الصَّنِدَ وَأَنْهُ حَرُّهُ وَمَنْ مَنْكُونُهُ مُنْكُمُ مُنْغَمِّلًا فِي الْأَفْرَالُ الْمُثَالِكُ مِزَالنَّعَ يَجَكُمُ فِيهِ ذَوْاعَلَ لِي مُنْكُمْ هَلَكُ بَالْالِعَ ٱلْكَتَ وَأَوَكُمُانُّةُ طَعَامُ مَنْ اللِّي وَعَدَلُ ذَلِكَ صِنامًا لِلبِّ وَيَ وَالْالِمَرَةُ عَمَا اللهُ عَاسَامَ عَرَفَ عاد مَنَفَ اللهُ مِنْ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ دُوانْيَفْنَامِ الْحِلْكَا فُتِكُمْ الْمِيْ وَطَعْنَامُهُ مَنَاعًا لَكُمْ وَلِيَنْجُنَّا

اللابركف روامنه مان ملاالاست مبين واذاو مناك الحوارة بن أن المنواب وجرسولي فالواامنا واشهد بايتا مُسْلِيوْنَ انْدُفَالَ الْحُوَارْتِوْنَ بَاعِبُسِي بَنْ مَنْ مِهُ لَلْبَقِلْعُ وَثُلِكَ أَنْ يُنزِّلَ عَلَيْنًا مَا ثَلَا أَهُ مِنَ السِّمَا ۚ فَأَلَا لَهُ وَاللَّهُ إِنَّ كُنْنُمْ مُؤْمِنِ إِنَّ فَالْوَانِي مِنْ أَنْ أَلْكُلِّ مِنْهَا وَنَطَمَّوَى فْلُونْنَا وَنَعَكُمُ اَنْ فَدُصَدَ قَنَا وَنَكُونَ عَلِمَهَا مِنَ الشَّاهِ إِنَّ الشَّاهِ إِنَّ اللَّهِ فَالْ عِدْبِي مِنْ مُنْ يَبِ اللَّهُ مَدِّرَبُنَا النَّرَلُ عَلِينًا مَا ثُلَّ أَهُ مِزَ النَّهُمَّا مَكُونْ لَنَاعِنِدًا لِأَوْكِنَا وَإِنْ فَا وَالْهِ مَنْكَ وَارْزُفْ أُواتَ حَبِرُ الزَّازِ فِينَ فَالَ اللَّهُ إِنَّ مُنْزَلُهُ اعْلَيْكُمْ فَوْزَنَجِ عُوْمِيًّا مَيْكُمْ فَإِنْ اعْتَنْ مُعْتَابًا لااعْتَنْ مُعْ احَتَّا مِنَ الْعَالِمِينَ وَاذْ فَالَ اللَّهُ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهُ اللّ اِنْيَ الْمِانِّنَ مِن دُورِ اللَّهُ فَالْ اللَّهُ عَالَكَ مَا لَكُونْ إِلَا أَنَا لَوْلُهَا لَبِنَ لِيجَوِّ إِزَّ كُنْ أَمُكُ فَقَدْ عَلِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا فِي عَنْ وَلا آعَلَمُ مَانَ فَسَرَا عُلَيْ اللَّهُ الْمَوْتِ مَا فَلَكُ الْمُوتِ الأماامَ عَنِيهِ إِزاعِيْ والله وَيَخْ وَرَيَّكُمْ وَكُنْ عَلِيهُ مِهِ شَهَبُكًا ما دُمْتُ فِهِ إِنْ أَمَانًا لَوَ فَيَنِينَ كُنْ آنَكُ الرَّوْبُ عَلِمَهُمْ وَانْكَ عَلِي كُلِّ سَفَا شَهَبُدٌ ۚ إِنْ نَعْلَوْ بَهُمْ فَانَهُ مُعِيالُكُ

امَنُواشَهَادَهُ بَبِيكِم الْحِاحَضَرَاحَدَكُوالْمُوتُ أَجْنَ لَوْصَتِ فَإِنْتُ خَوْاعَدُلْ مِنْ كُوْرَا وَانْ مِنْ عَبْرُكُوْ إِنْ أَشْدُمْ مَتَرَبُّ فَيْ فَيْ الأرض فاصابتنك ممضيت فالموت يحيثونها مزبع للقلافي فَهُنْ مَانِ بِاللهِ الزَادِنَ بُنْ لَا لَشَكْرَى يَهِ مَّتَّا وَلَوَكَانَ ذَا فَيْ فَيَ وَلَا نَكُنُهُ مَنْهَا دَوْ اللهِ إِنَّا إِذًا لَيْنَ الْمُثِينَ \* وَإِنْ غُيْرَعَ إِنَّهُمَّا السَّحَقْ الْمُ الْمُ الْمُؤْمُلِ مَعْامَهُمُ الْمِنَ الْهَبِنَ الْمُحَقِّعَالِيمُ الاؤلبان فَهْنِمْانِ مالِيْ لَتَهَا دُنْنَا التَّنْ مِزِشَهَا دَيْهَ لِما وَمَا اعْنَدَ بِنَا آنِا لِدًا لِينَ الظَالِينَ ﴿ ذَٰلِكَ ادْ ثَىٰ أَنَّ الْوَا الَّهُ فَا عَلْ وَجَعِيْهَا أَوْ يَجَانُواْ أَنَ نُرِدَّ أَبِمَانٌ مَعَدَّا بَمَا يَمْ أَيْمُ وَأَغَوُّا اللَّهُ وَ اسْمَعُوا وَاللهُ لابِهَذِي الْمُؤْمَ الْفاسِفِينَ بَوْمَ جَمِّوْ الْمُالْشِكَ فَبَعُولُ مُاذَا الْجِيْثُمُ فَالْوَالْاعِلْمِلْنَا أَنِكَ أَنْكَ عَلَامُ الْنَبُونِي اذِ أَلَ اللهُ إِعِنْتِي نَمَ بَهَ اذْكُرُ نِعْتَهِ فَالْبَاتَ وَعَلَا وَالِلَاكِ الِذُ أَبِّنَ فُكَ بِرُوْجِ الْفُلْ مِنْ نُحِكِلُمُ النَّاسَ فِالْهَدِوَكُمُا وَاذْ عَلَنْكُ الْحِيْدَ وَالْكِيْدَةُ وَاللَّهِ وَالْمُعْتَدُونَا لَا عُنْدَا وَالْمُعْتَدِوا لَا عُنْدَا وَال تَعْلَىٰ مِزَ الطِّين كَهَبُّ عَالِطُبُرِ بِإِذْ نِي أَنْكُونُ مَّا بِكِيًّا الذن ونبرئ الأكنة والأمرض باذية واذني أالوظ وَالْحُكُمُ مُنْ بَعِي إِلَيْ الْمِلْ مَنْكَ الْذِجْعِينَ مُ مَالِكِمْنَاكِ مُعْالَ

فَلَسَوْهُ بَابْدِبْهِ لَفَالَ الدِّبْ كَعَرُّوْ النَّ هَذَا الْأَسِيرُ مُنِينًا وَفَا لَوْ الْوَلَا أَيْنِلَ عَلَى مَلَكُ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكُ الْعَضِي الأفران والأجتانا الماكا المتعالنا الأوالم وَلَلْبَتَنَا عَلِمَ إِمَا لِلْمِيْوِنَ وَلَقَالَاتُ مُنْ عَنْ إِنْ الْمِنْ فَيُلِكَ فَانَ بِالْدَينَ سَعِزُ وْامِنْهُ مِنْ اللَّهِ لَبُ لَهُ مَنْ فَانْهِ لَبُ لَهُ فَأَنَّ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللّ فُلُ إِبْرُولِنَا الْأَرْضِ فَ الْطُرُولَ الْبَعْتَ كَازَعْلِغَ الْكُلَّدُ بِيَ فْلْ إِلِينَ مَا فِي السَّمُواكِ وَالْأَرْضَ فَلْ يَتَّبِهُ كَا يَعْمَا لَعَنْهُ وَالرَّحْمُ الْمُعْمَ لِعَِعَنَكُمُ اللَّهِ وَمُ الفِّهِ لِمَا لَا رَبِّ فِيهُ الدَّبَ خَيْرُ فِي الْفَائِمُ فَمُ فَهُ عَلا بُوْمِنُونَ وَلَهُ مَا سَكَرَ يَكِ اللِّي لَ النَّهَا إِرْوَهُوالْمَيْمُ الْعَلِيْمِ فَلْأَعَبَرَاللهِ أَغُينُ وَلِيًّا فَإِطِ السَّمُوانِ وَالْارْضَ وَهُوَ نِطْفِ مِ وَلا نُطْعَدُ فَا إِلَيْهِ إِنَّ إِنَّا أَنَّ أَنَّ أَنَّا كُونَا قِلَ مَزَّا سَنَا رَكُمْ نَكُوْنَنَّ مِزَاللَّهُ رِكِينَ فَلَ إِنَّ إِخَافًا إِعْصَبْكُ رَبِّعِمَالًا بَوَمْ عَظِيْمٍ مَنْ صُرْفُ مَنْ عُنْهُ بُومَ عَنْهُ إِوَمَ عَلِيْ فَعَلَ دَجَ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُالْبُ بْنُ وَانْ يَمْسَلُكُ اللهُ نَفْعَ فَلَاكُاللَّفَ لَهُ لَا هُو وَإِنْ بَنَا لَكِ إِنْهُو عَالَ كِلْسَةِ فَلَهُ وَمُولَكُنا فَوَيْعِنادُهُ وَهُوَالْكِينُ الْجَنِيرِ فَلْ أَيْ فَي الْجُرُفُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فْل الله شَهْبُ لِنَبِينَي وَمَبَيَّكُ مُوا وْجِي لِلهَ مَلْنَا ٱلْمُنْزُانُ إِ

انعاني

وانفَغْرَهُمْ مَا الْمَالَمَ الْمَالَمَ الْمَالَمَ الْمَالُومُ الْمَالُهُ الْمَالُومُ الْمَعْمَا الْمَالُومُ الْمَعْمَا الْمُعْمَا اللّهُ اللّهُ

الْفَلْتُكُنَّا مِنْ فَيُلِيمُ مِنْ فَرَّنِ مَكُنَّا هُمْ فَإِلْارَضِ الْمَ

المُكُونَ اللَّهُ وَارْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلِمَهُ وَمِدْ رَأَرًا وَجَعَلْنَا

الْأَنْهُا رَجْزُي مِنْ يَخِهُمُ مَا أَهْلَكُنَّا هُمْ يَذُنُّونُهُ مُو أَنْنَاأُ

مِزْ بِعَنِدِ فِي فَزَا الْجَرَنَ وَلَوْ مَزَّانًا عَلَيْكَ كِلَّا مِعْ فَرْطَايِس

عَلَى وَيَرَا إِنَّا لَا لَكِبْرَ مَانَا بِالْحَقُّ فَالْوُآبَلِي وَرَتَيْا فَالْ لَمَدُوْفُوا العَنَابَ عِلَانَنُهُ نَكَمُنُونُ فَلَحْيَرَ الْذَبَنَ كَانُوا لِلْفِينَا السيحتي فاجاء فه الساعة منكة ألوانا حسرناعا فأفع فِهَا وَهُمْ عِنَاوُنَ أَوْذَارَهُ مُعَا طَهُوْ مُنْ الْاسْاءُ مَا مَرْدُونَ وَمَا الْجُوفُ النُّ نَبَّا اللَّهِ الدِّيُّ وَلَمْوْ فَيَلَا وْالْلِيرَ وْخُجَرُّ لِلْإِبْبَ بَعَوْنَ فَلَالْعَ عُلُونَ فَذَنْكَ إِنَّهُ لِعَ إِنَّ الذِّي مَفُولُونَ فَإِنَّهُ مُلا يُجِكِدُ بُونَكَ وَلِكُوا لِظَّالِمَ لَا يَاكُ اللَّهِ عَلَى وَنَ وَلَفَكُنَّكُونُ مِنْ وُسُكُمْ وَنَهَاكِ فَصَّبَرُواعَلَى مَاكَوْتُواواوُدُوا حنى البه فنضن ولامبين لككليا الموقفك فاتحامك مِنْ بَنَاءِ المُنْ لِينَ وَإِنْ كَانْكُ يُرَعَلِنُكُ إِنْ كَانْكُ وَاضْهُ وَالْ اسْ َطَعَتْ أَنْ مِنْ عِي نَفَعَلْ فِي الأَرْضِ اوْسَالْما فِي التَّمَا وَمَالْهُمْ بِاللَّهِ وَلَوْسَاءً اللهُ بَعَمَهُ مُعَلِّلُهُ لُكُ عُلَالِكُونِيَّ مِنْ كِلْهِلِّهِ ايْمَالِمَنْ خِينَ الْدَيْنَ لَهُمْعُونَ وَالْمَوْكَ بِعَنْهُ وْاللَّهُ ثُمَّ إِلَى يُجْفِقُ وَفَا لَوْ الْوَلَا نُتِيلَ عَلَبَ اللَّهُ مِن رَيْهِ فَلَ زَّالْسَمَا دِرْعَلَ أَنْتِيلَ الْمُ وَلِكُراَكِ مَرْهُمُ لاَ مَهَالُمُونَ - وَمَا مِن اللَّهِ فِي الأَرْضِ وَلاطَاتِهِ عَلِيهُ مِينًا حَيْدُ الْإِلْمَةُ أَمَنًا لَكُمُ مَا فَرَطْنَا عُوَ الْكِيَّا مِنَثُهُ الله وَعِنْ خُفَرُونَ وَالْذِينَكُ دُبُوا الله النااطة

الْمُنذِرَكُونِهِ وَمَنْ مَلَعُ الشِّكُولَدُ هَكُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ الْحِيَّةُ انْزَيْ فَاللَّا اللَّهُ لَا أَلَا عَلَا اللَّهُ لَا أَنْ عَلَّا اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّلَّالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ الذِّبْزَانْبَنَا مُمُ النِّجَابَ يَعْرُفُونَهُ كَابِعَ فُوْنَ ابْنَاءَ مُمْ الَّذِبْنَ خيروا أنفنهم فه فلانوفيون ومن طَارِمة الْمُرَعِظَ الله كذي الوصلة المالية الله الله المنال الطالون وبو تعلقه جَمْعًا أَنْمُ نَفُولُ لِلْهَ بَنَ الشَّكُوا ابْنَ شُرَكَ الْوَكُو الْهَ بَنَ كُنْهُمْ مَنْهُوْنَ فَيْ أَوْلَكُنْ فَيْدُ فِي إِلَّالَ فَالْوَاوَاللِّهِ وَتَنَامَا كَمُنَّا مُشْرِكِينَ انْظُرْكَهِ كَدَبُوا عَلَى فَيْهُمْ وَصَلَعَتْهُ وَمَا كَانُوا نَهَنَكُوْوَنَ \* وَمُنْهُ مُومَنَ الْبَاكِ وَجَعَلُنَا عَلَى الْوَيْمِ الَيْنَةُ أَزْنَهُ فَهُوْهُ وَنَحُ الْمَانِمُ وَفَمْ أُوَانُ بَرَوَاكُ لَا لَهُ إِلَّا بُوْمِنُوا بِهِاْ حَيًّا ذِاجًا وَلَكَ ثِجَادٍ لُومَكَ مَوْلُ الدِّينَ كَعَرَوْالْ المنااللااسًا لمِبْرَا لِأَوَّائِنَ \* وَهُمْ يَبِهُوَّنَ عَنْهُ وَيَهَا وَعِنْ أَوْعَىٰ اللَّهِ وَإِنْ بُهُلِكُوْنَا لِالنَّفْتُهُمْ وَمَا يَتْعُرُونَ ۗ وَلَوْتَهَا ذِوْفَهُوا عَلَى التَّارِ وَعَنَا الْوَالْمِ النِّدَيْ الْمُرَدُّ وَلا يَكُونُ مُنْ الْمَالِدُ وَبَيَّا وَ نَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّالِمَانُمُ مَا كَانُوالْجُعُوْنَ مِنْ فَبَكُ وَكُوْرُقُوْالَعَادُوالِلَانَهُوْاعَنَهُ وَلَيَّهُمُ لِكَاذِبُونَ وَفَالْخِلَا إِنْ هِيَ الْأَجَوْنُنَا الدُّنْبَا وَمَانِحَ عِبْغُوْيِنَ ۚ وَلَوْتَهَا أَذِيْفُوا



انعام

إِنْ مَلَاثًا إِنَا لِيُعْ الْإِمَا وَخِيلًا فَأَوْ مَلْ الْجَوْى لَاعْمُ وَالْبَصِيرُ اللانفك وون والمنورية الدين عافون أزنج واال رَهْ لِلْهِ لَهُ مِنْ دُونِهِ وَالْمُ وَلا شَهَامُ لِمَا لَهُ مَنْ عَلْاً وَلا شَهَامُ لِمَا لَهُ مَنْ عَلا ال نظرُدِ الدِّنَ بَنَعُونَ رَبِّهُمُ الْعَمَا وَوَالْمَ فَيْ مَالْهُ وَنَ وَجَمَّهُ لُ الماعكنات مِنْ حِلْ بِهِمْ مِنْ اللَّهُ وَمَا مِنْ حِنَّا مِكَ عَلَّهُ مِمْ مِنْ شَعَّةً فَظُرُد مُنْهُ فَكُونُ مِزَ الظَّالِينَ وَكَذَالِكَ فَنَا الْعَضُونُ مُنْا لِفَوْ لُوْا اَهُوْلا أَمْ مَرَّالُهُ عَلَيْهِ مِنْ مِنْكُ الْبَرِّ اللهُ إِعَلَمِ الْكُنْ وَاذِاجًا ۗ وَالْفَهِنَ بِوْفِي وَزَالِمَانِيا فَعُلْ لَلا مُعَلِّحُ مَلَكِ رَجُكُ عَلَىٰ فَنَهُ وَالرَّحَمُّ أَنَّهُ مُرَعَكِمَ فَيُحِدُ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِيْفًا نُمُّ الْبَهِ رُبِعُنِي وَآصَكُ فَأَنَّهُ عَنْوُرُرَجُمُ وَكَنَ الَّ نُفَيِّلُ ٱلألَّابِ وَلِيَنْ بَينَ مِنْ لُكُونِينَ \* وَلَكِنْ مُعْثِلًا لَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِ الللللَّمِي الللَّهِ اللللللَّمِ الللللَّمِي اللَّهِ الللللَّمِي الللللللللَّمِي اللللللللللللللللللللللَّمِي الللَّمِلْم نَلُغُونَ مِنْ وُوزِ اللَّهُ فِلْ لا أَنبَعُ الْمُوااءُ لَمُ فَلَ صَلَّكُ إِذَّا وَمَا أَنَّا مَالَتُ عَلَوْنَ فِي إِن الْحِثْ مُالِلًا لِمُعْتَفِينَ أَكُونَ وَهُو حَبَّلُ الْفَاصِلِينَ فُلْ لَوَ أَرْعَتُ بِي مَا تَتْ عَلِوْنَ يِهِ لَفَضَى لَهُ فُو يَنْ وَيُونَا لِمُوالِقًا لِمُنْ الْطَالِقُ وَيُعْلَى الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلَالُونَا الْمُعْلَالُونَا الْمُعْلَالُونَا الْمُعْلِقًا الْمُعْلَالُونَا الْمُعْلَالُونَا الْمُعْلِقًا الْمُعْلِقُونِ الْمُعْلِقُونِ الْمُعْلِقُونِ الْمُعْلِقُونِ الْمُعْلِقُونِ الْمُعْلِقُونِ الْمُعْلِقُونِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِينِ الْعِلْمِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِي الْمِلْمِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي ال بَعَلَمُهَا الْأُمُولُوبَ مَنْ مُلْ فَالْمَرُوالْمَوْوَ الْمَعْظُونَ وَرَقَالًا

وَهُو الْطُلْنَا لِي مَنْ بَيَّاء الله بِصْلِلْ وَمَزْلَيَّا يُجَمِّلُهُ عَلَى صِراطِ مُسْتَمْنِينَ فُلْ زَانِكُ إِزْ لَنْكُ مُعَلَّا اللهِ الْأَلْكُمُ السَّاعَذَاعَبْرَاللَّهِ لِمَعْوِثَ إِنْكُنْ صَادِفِينَ بَلَ الْمُعْوَلُ مَكِيْفُ مَالَكُ عُوزَالِيَهِ إِن شَاءُ وَلَنَوْزَمَا تُشْرِكُونَ وَلَفَنْ أَرْسُلْنَا إِلَّا مُنِّ مِنْ فَبَلَّكَ فَاخَانُنَّا هُمُ مُ الْبَاسْ وَوَالْفَكُّو لعَلْهُ مَنْضَرَعُونَ لَا قَلُولا إِذْجَاءَهُ مِا الْفَرْعُوا وَلَكِنْ فَتُ الْمُواهِمُ وَزَيِّنَ لَمَنْمُ الشَّبِطَانُ المَكَانُو العَبْمَلُونَ فَلَنَا نَدُوا مَا ذَكُرُ وَا يَهُ فَقُنَا عَلِهُمْ إِنَّوَا بَ يَكُلُّ مُعَ مَنَّا فَإِيهُوا عِلَا وْنُوْ الْمَانُ فَاهُمْ مَنْكَةً قَاذَاهُمْ مُنْكِلُونَ فَعُطْمَ دُاجُنْ الْفَوْءِ الْدَيْنَ ظَلَمُوا وَالْكُنْ يَشْوَرَبُ الْعَالَمِينَ \* فَا إِوَّا تَكُوْلُ إِلَّا مَا مَا الله المنع يحده والصاركة وخدة علا فلونك من الدَّعَمْنُ الدُّعْمَانُ الله بالنكرية إنظركة نفرة فالاالناء مقد بصناد فؤن فْلْ رَائِنَكُ وَانْ لَهِ مُعَالَىٰ اللهِ مِنْكُ أَوْجَهُمْ مُعَلَّمُ الْمُعَلَّكُ الْأَالْفَوْءُ الْطَالِوْنَ وَمَا مُرْبُ لِللَّهُ لِيزَالِمُ مُبَرِّبَ وَمُنْكِ فَنَا مَنَ وَاصْلِحَ فَالْخُونُ عَلَيْهِمْ وَلا مُنْ يَخِيَوْنَ وَالْهَبْنَ كَذَبُوا المِنْ مِسْمُ مُنْ الْعَدَابِ عِلَا فُوالصِّبْعُونَ فَلَا افْول لك مْعْيِدْ يَ خَلِيرُ اللهِ وَلا اعْلَمْ الْعِبَ وَلا الْوُل الْحُهْ

دْسَهُ مُ لِمَا وَلِمُوا وَعَنَهُ وَالْجَوْ أَالدُّسْا وَذَكِرْهِ إِنْ لْبُتَ لَنَفُورُ عِلَاكَ بَكَ لَبِنَ لَمَامِن دُورِ اللَّهِ فَي وَلا شَعَبْعُ وَ ازَنْعَيْ لَكَ لَعَدُ لِلا بُؤْخَذُ مِنْهَا اوْلَنْكَ الدِّبَرَ الْمِنْكَ الْمَارِدُ الْمِنْكَ الْمَارِدُ الْمُنْكِولُ عِلَكَ وَالمَا مُسْلَاثِهِ وَحَدَد وَعَلَاكُ الرُّ عَلَا وَالكَهُ وَلَكَّ فْلْ لَكَ عُوامِنْ دُورَ الله للا بَفَعَنَّا وَلا بَضِرْنَا وَبَرَدُعَ لَلْ اعفابيا تبكاذ مدبنا المكالذي استهونه التباطين فِي الأَرْضِرَ عَبْرانَ لَهُ أَصْابٌ بَدْعُونَهُ إِلَى الْمُدْتَى مَيْنًا فُلْ التَّهْدَيَ عَالَهُ مُوَالْهُ لَدَيْ وَأَثْمِ النِّنَا لِكَتَ الْعَالِمِينَ وَأَنْ الْمُبِمُواالْصَلَّوْهُ وَالْمُؤُواوَهُوَ الدَّيْ اللَّهُ يُعْشَرُونَ وَهُوَ النبَي خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالارْضَ بَالِحَقِّ وَوَ مَ مَوْلُ فَكُنْ مَكُونْ لَمْ فَوَلَهُ الْمُونِ وَلَهُ النَّاكَ بَقَ يَنْفَخُ فَالصُّورُ عَالِمُ الني والنَّهَا دَوْ وَهُوا لَكِن الْجَبُر وَاذِ اللَّهُ اللَّهُم مُ لاستهازر النخ أأحناما المته إن أربك وفومك ند صَلَالٍ مُبِين وَكُلُونَ مُركايِرُهُ مَمَلَكُونَ التَمُواكِ وَالْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ الْوُفِينِينَ \* فَلَنَاجَ عَلِيَهِ اللَّبِلُولُ كَوْتُحَيّاً فَالْ هَلْنَارَ فِي فَلَيْا أَفَلَ فَالْكُلَّالْحِنَّ لَا فِلِينَ فَلْتَا وَالْفَتِ الْمُقَافِلُ اللَّهِ اللَّمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

انتان

بغكنها ولاحته بخ طلناك الأفروك وطن ولإالبراك بِهِ يَكَابِهِ بَنِ وَهُوَ الْنَهُ أَوْفَتِهُ وُاللَّهِ لَا لَكِ لَا مَا لَهُ الْجُوفَةُ بالنَّهَا رُنْمَ سِعَنَكُمْ فَنُهِ لِفُضَىٰ لِحَالُ مُمَّ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ لبنك مُكان لِمُ لَعَلَوْنَ مُهُوَ الفَّا هِنْ فَوْ وَعِبادِهِ وَتُبَالُهُ عَلِنَكُونِعَفَظُةُ حَوْ إِذَاجًا وَاحَدَاكُوالْوَكُ نُوفُّنَهُ وُمُثَانًا وَهُمْ الانفِرَ فَي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْدُ الْمُولِينَ اللَّهُ الْمُحْدُ وَهُوَاسَرُعُ الْمُاسِبِينَ فَلْمَرَانِيْتَ فِي مِزْظُلُلُ الْبِرُولِيمِ المنعونة انصرعا وخفاسة ليزا الجنايان هاني ولتكوين والفاكن فْلْ لِلهُ بِعَيْبُ مِنْهَا وَمِنْ الرَبْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَن الفادر على زبعت عليك غنايان فوفود أومزنت إدبير أوللنيكان عاوان وتعضك الماس بعض انظركت نقترف الألاباكِ أَعَلَهُ مُنْ مَعْفِقُونَ \* وَكَنْتَ بِهِ فَوَمْكَ وَهُوالْحَقَّ فْلَاتُكْ عَلِيْكُمْ بُوكِيْلِ لَهِ لِكِلْبَاءِ مُنْ لَمَ يُوْسَوْنَ لِعَنْكُونَ وَاذِارَابَ الدِّبْ بَوْفُونُ وَنَدُا اللَّهِ اللَّ جَهِ مِنْ خِيرَةً وَالْمُالْمِنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا فَعَلَىٰ مَعِلًا مَا لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّكِرُ فِي مَعَ الفَوْمِ الظَّالِينَ وَمَاعَلَى لَذَبِّنَ بَعْفُونَ وَكُلَّ مِرْسَعُ وَلَا دُّنِي رِي لِمَالُهُ مُنْفَوْنَ لَا وَدَوَ الدَّرَاكِيَ أَكُا



انكاذ

ذلك مْدَى الله بَهْ بَيْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَلَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَا تَجَيِّطَ عَنَهُ مُمَّاكًا مُوْالْمِ مَكُونَ \* اوْلَقْكَ الْهُبْنَ الْمُنَّا هُمْ الخِينات وَأَنْكُمْ وَالنَّبُونُ فَإِنَّ مَكِفُرْ بِلِهَا لَمُوْلاً وَهَذَوْكُمُ لَكُلُّنَّا يِهَا فَوَمَّالْمَنُو الْهَا يَكُلُونِينَ الْآلِكَ الْذَيْزَهَ فَكَالْتُنِّزُهَ فَكَالْتُ فِيهُ لَا مُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَل للِعَالِينَ وَمَا فَلَ وَوُالسَّحَقَّ فَلْ رِهِ إِذْ فَالْوُامَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ إِنْ مِنْ مِنْ عُفْلُ مِنْ أَنْزُلَا لَصِينَا بِاللَّهِ مُوسِكَ فُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ جَعَلُونَهُ فَرَاطِبِسَ نُنْهِ وَنَهَا وَنَحْفُونَ كَبَرُّ وَعْلِينَ مُالْمَ نِعَلَمُوْ النَّهُ وَلِالْمَا وَكُوْفُوا اللَّهُ فُهُ وَدُوهُمُ بِهِ حَوْضِهِ عَلِمُ وَنَا كُلُكُ الْأَنْكُ الْمُعْدِلِ الْمُصَالِ الَّذَبِي بَنَّ بَدَبَهِ وَلِيْنَذِزُّامَ الْفَنْرِي وَمَنْ حَوَّالًا ۚ وَالَّهَٰ بَنُهُ ۗ بألاخرة ووفيون يه وهنه على الزيني الطؤن ومزاطك مِيتَنا فُنْرَىٰ عَلَواللهِ كَانِيًّا أَوْفَا لَا وْجِيَالِيَّ وَلَمْ يُوْحَ الْكَ شِيْفًا وَمَنْ فَالْ سَائِزِلْ مِثْلُمَا أَمْزُلُ الْمُولُونَ مَا ذَالظَّالِونَ . عَتَمْ إِنْ أَلُونَتْ وَالْمَلَانَكَ فَالْسِطُوا الَّذِينَ مُ إِنْرَجُوا الْفُنْكُمُ الْبِوَ مَنْ وَنَ عَذَابًا لَمُونَ عِلَاكُنْ مُعَوْلُونَ عَلَّ السُّعَمَ أَلِحَقَّ وَكُنْ أُمْ عَنْ إِلَا لِهِ تَنْكُرُ وْنَ وَلَمْنَا خِيْمُواْ فَالْدِي كَمْا

رَبُّهُ كَاكُوْنَنَّ مِنَ الْفُوِّ والضَّالِينَ فَلَتَّا رَايَ الشَّمْسُ الْزَعَدَّ فَالَ مَنْ الرِّيْمُ مُنْ الدُّنُّ فَكُمَّا الْمُكَ فَالْ الْفِعَ إِنْ مِرْجَدٌ مِنَّا تَنْيَرُونَ وَإِذْ وَجْهَنْ وَجْهِي لِلْهَ إِنَّ فَطَرَ التَّمُواكِ وَالأَوْنَ حَنْفَ السَّلَمُ الْمَاكِلُ الْمُرْكِنَ لِمَ وَخَلِّجَهُ فَوْمُهُ فَالْت أَنْكَ جُورِينِ فِي اللَّهِ وَفَدْهَا إِنْ وَلا آخًا فُمْ النَّيْرِ كُونَ مِهِ إِلَّا آنظ وَجَهُ أَسْبًا وَمِعَ رَبِي كَ لَهُ عُلِمًا أَوَلا لَنَكُرُفُّ وَكُمِّنَا خَاكْ مَا الشِّكُونَ وَلاَغَا فُونَ الْكَوْ الشَّرَكُ الشَّرِكُ اللَّهِ مِا لَمَ بْرِّلْ بِهِ عَلِيْكُمْ أَلْمُا أَنَّا فَاتَيْ الْفَرِيقِينَ الْحَقْ الْلِأَمْ ارْكُ مُمْ فْعُلَمُونَ ٱلذَّبْنَ أَمَوا وَلَمْ مَلْبُيوا الْمِالَمُ مُنْظِلِمُ اوْلَتُكَ كُمُّ الامروف مفكرون وبلك بخاالبنا ماابزه عطا فُومْكُمْ مَعْ دَرَجًا لِمُورِينَا أَلْ رَبَكَ حَكِيمً عَلِيمً وَ وَهَبِنَالَهُ السَّحْقُ وَلَمُ عَوْنَةِ كُلَّاهُ مَلَ بَنَّا وَنُوحًا هَدَبِنَا مِنْ لَلْ وَمِنْ إِنَّ يَكُمْ وَازْدُ وَسُلِّمُ إِنَّ وَإِذْ نُ وَثُو سُفَ وَمُوسِا وَ هُرُونُ وَكُنْ الْكَ يَجِزَى الْحُنْيِنِينَ \* وَذَكَّرُنَّا وَتَجْلِي وَعِلْمِ وَالْيِالْمُنْ الْمُحَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ وَالْمُعَيْلُ وَالْجَعَ وَيُولْنَ وَلُوْطًا وَكُلَّا فَضَلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ \* وَمِنْ اللَّهُمْ وَدُوْنِا لِهُمْ وانوانه واجتنافه وهكبنا في الإصراط منتها

ذلكة الله وَتَكِيرُ لِآ إِلهَ الْإِنْهُ وَخَالِفَ اللَّهِ عَلَّمْ فَأَعَلْ أَنَّهُ وَفُو عَلَىٰ عِلْ اللَّهُ وَكُلُّ لَاللَّهُ وَكُنَّا لَا مَا أَرْقَا لَا مَا أَرْقَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ الْمُخَلِّم وَهُوَاللَّطَهُ الْخَبْرُ فَلَاجًا ۚ كُوْصَا مِنْ وَرَبِّ عُوْرَيَكُ مُولَاتِكُمْ وَلَاصَرَ فَلِيَفَيْهِ وَمَرْعَتِي فَعَلَهُمْ وَمَا الْمَعَلِيَّهُ يُعِفِّظُ وَكَالَكُ نْصَيِّ فَالْالْمَاكِ وَلِيَهِوْلُوا دَرَسَكَ وَلِنْبَيِّ الْفُوِّ مِعْلَمُونَ أَ النِّغَ الدُحِيَّ النَّاكَ مِزْرَبِكُ لِآلِكُ الْأَلْمُ الْأَلْمُ وَاعْضُ عَزْ الْكُلِّيَّ وَلَوْشَاءُ اللَّهُ مَا اَشْرَكُواْ وَمَاجَعَلْنَاكَ عَلِيْهُ مُ حَفِظًا وَمَا انْكَ عَلَهُ مِو كِلْ وَلالْكَبُواالْدَبْنَ بَلْعُونَ مِنْ دُورِاللَّهُ فَبَ اللهُ عَلَى وَالْمِبْرِعِلَ لِكَ اللهِ وَمَنَّا لَكُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فُمَ إِلَى دَمْرُمُ مَجْمُهُ فَ وَيُنْتُ مُهُمُ عِلَا كَانُوْ الْعَبْمَلُوْنَ كَأَفْتُمُوا بالشرجهدا بماين في خام فه الم الم الم الم الم الم الما المال عِنْدَاللهِ وَمَا لَبْغُرُكُمُ أَنَّهَا إِذَا لِمَاءً ثُلَا يُؤْمِنُونَ وَفَقَلْتُ اَفَعْلَ بَهُ وَابْضَارَهُ مُكَالِمَ يُؤْمِنُوا بِهِ إِذَلَ مَرَّةً وَلَلَّ رُهُمْ فِي طْغُنانِهِيْهُ وَعَبِهُونَ ۗ وَلَوَاتُنَامَرُنَا اللَّهِ مُ اللَّاكِيَّةُ وَكَلَّهُ إِلْوَكُ وَحَنَّهُ مَا عَلِيهُ وَكُلِّسَةٍ وْفُالَّمَا كَا نُوالْفِيُّ الْأَازِينَاءُ اللهُ وَلِكُرَا حَتَى مُعْجَهَلُونَ وَكَالَكِمَكُنَّا المُصِالْتِهِ عَدْ قَالَناطِينَ الْإِينَ وَأَلِينَ يُوجَى مَعْضُهُمُ لِلَّا

خَلَفْنَا لَوْ اوَلَ مَرَةً وَلَكُونُهُما خَوَلْنَا لَوْ وَزَاءَ ظُهُوْ وَلَا وَمَا نرى مَعَكُم شَفْعَا آءَكُ والدِّينَ زَعَتُ أَنَّهُ وَيَكُونُ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَعْتُ اللَّهُ وَيَكُونُ اللّ لحت والنو المجزة الحج مرالت وفيزة المت من الجاللا الله فَانَ الْوُفَكُونَ أَنْ فَالْوُالْاضِائِجَ وَجَمَالَ الْإِلَا الْمُكَادَ الشَّمْرُ وَالْهَ مَرَحُ مُنَا الْأَلْكَ نَعَلَدُ بُوالْعَ مَرْالِعَ لِلْمُ وَهُوَ الْهُ يُجْعَلَ كُولُونُ مَلِيهُ لَهُ مَا لِيهَا فِهُ الْمُالِ الْمِرَ الْفِيرَا فَلَ نَضَلُنَا الْأَبْمِ نِلْفُوخِ تَعِلَمُوْنَ وَمُوَالْدَيْ فَأَنْفَا كُونُنَ نَفِيْرُواجِكَ فَهُ لَنَظَرُ وَمُسْنَودَ كُمُ فَكَ فَصَالِنَا الْالْمِ الْوَلِيْفِعُ تَفْعَفُونَ وَهُوَالْنَيْ لَنَزَلَ مِزَالَتِمَاءَمَاءً مَاءً فَأَخَرُا لِيهِ نَبُاكَ كِلْ يَعِنَّ فَأَخَرَجُنَا مِنْ لَهُ خَضِرًا نَخِرْجُ مِنْ لَهُ حَبًّا لَمُنْ إِكَّاقًا مِرَالِغَةَلِ مِنْ طَلِعُهَا فِنُوازُ دُانِيَّةٌ وَجَنَاكُ مِزَاعَنَا وَالْزَيْقِ وَالْوَمْنَانَ مُشْبَيِّهُ وَعَيْرِمُ نَشَا لِمُؤْانِظُرُ ولالي ثُمِّ وإذا الْمُثْرَو بَنْعِيُّ إِنَّكُ ذَكِمَ لَا إِلْ لِهُوْمُ نُومُنُونَ وَجَعَلُوْ اللهُ يُسَكَّ المِنْ وَخَلِفَهُ وَخَرَفُوالَهُ بَسَرَ وَسَالِ بَسَرُعُ الشِّيانَ وَتَكَالُ عَتَابِصَفُونَ عَبِهِ بِعَ التَّمُوانِ وَالأَرْضِ لِفَا بَكُونُ لَهُ وَلَا وَلَوْ مَا لَهُ مُا حِنَّا وَخَلَوْكُ لَ شَيْ وَهُو كِي لِسَاعِهُمْ



انعام افدى

كَارَمَيْكَ فَا تَحِمَّنُا وْ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوْرًا يَمِنْ بِهِ فِي التَّاسِ كرة مُسَالُ مُنْ الظُّلْمَا فِ لَهِسَ خِلْ رِجِ فِيظًّا لَهُ النَّ فُوثَ لَكُلُّ فِينَ ماكا ذا ميماؤن وكذاك بحلنا نوكا وزية اكالج لمَ كُرُوا فِيها وَمَا مَكُرُونَ الْأَما يَعْفِيهِ وَمَا يَغُورُنَ وَإِذَا عَامَ أَنْهُ الْوُالْ نُوْمِن حَمَّى نُوسُكُمُ مِنْ الْدُلْكِ وُكُلُ اللَّهُ اللَّهُ أَعَالَهُ حَتَّتُ عَعَدًا وسِالْنَهُ مُسَيْضَدُ الذِّينَ المرَّمُواصِّعادُعنكالسِّرَعْنابُ شَدَّبدُ عِلَاكُمْ وَالمَّكُرُونَ مَرْ يُرِواللهُ أَنْ مَهَالِي مَا بَهِ بَهِ فَرَخَ صَالِي وَاللَّافِ الأَمْ وَمَنْ مُرْفِأَنَ المُعَالَ المُعَالَ مَا وَوَضَيْفًا حَجًّا كَأَمَّا مِتَعَدُّ لِالمُمَّاءُ لَهُ النَّهُ عَمَّ لَا لَهُ الرَّجِرَ عَلَى الدِّينَ لا نُومِونَ \* وَهُمَا أَيْنًا رَبِكَ مُنْ مِنْ عَمَّا فَذَ فَصَلْنَا الأَياكِ لِفَوْجُ بَيْ فَكُولُونَ فَيْ دارُاك لاعِندَرَيْنَ وَهُوَ وَلَهُ مُعْكَاكُانُوْالْعِبْمَاوُنَ وَ لَوْ وَعِمْ أُوْفِ مِعْ عُلَّانًا مِعْنَا لَا إِنَّ مِنْ الْكُلُّةُ وَنَامُوا الْأَفْنُ وَفَالَ أَوْلِنَا وَهُمْ مِنَ الْإِيرُورَيِّنِا السَّمْعَ تَعِضْنَا بَعْضِ وَ مَلَمَنُ المِّلَ اللَّهِ عَلَيْكَ لَنَا فَا لَالنَّا وَمَوْكَ وَالدِّينَ فِهَا الأماشاء الله إزَّ رَمَانَ حَكِيمُ عَلِيمٌ وَكَاذَالِ نُولَى يَعِضَ الظالمة ومناعاكا نوالكي بؤن المعتر الزوالانن

بَعِضْ نُحْرُفَ الْفُولِ عُرُورًا وَلَوْسُاءَ رَبُّكَ مَافِعًا وْهُ مُلَافِقًا وَمَا مَهِ مَرْوُنَ وَلِيصَغُ النَّهِ إِنَّهُ الَّذِينَ لِأَوْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَمُواللّ وَلِبْرَضُونُ وَلَهَ يَرَفُوا مَا هُنْمُ مُفْلَيْرُ فُونَ ﴿ أَفَهُ رَاللَّهِ اللَّهُ حَكِمًا وَهُوَ النَّوَكُمْ لَ النَّهُ وَالْخُمَاتُ مُفْضًا لَّ وَالنَّانَ الْبِينَا هُمُ الْحِينَاتُ مَعِلْمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلُ مِزْرَمِكِ الْحِقِّ فَالْ نَكُوْنَنَّ مِزْ الْمُعْرَينَ وَمُنْكَكَلِيمَهُ زَبَاتِ صِدْفًا وَعَلَالًا مُبْذِلَكِ لِيَالِهُ وَهُوَالنَّبِمُ عُرَالُعَلِمُ ۗ وَإِنْ نَظِيرًا لَمُثَنَّ فَالْارْضِ إِضَا وُلْدَعَنْ سَبِيلًا للهُ إِنْ سَبْعِوْنَ الْإِلْطَانَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْضُونَ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ هُوَاعَادُمْ زَبْضِ لِعَنْ جَبِيلَةٌ وَهُوَاعُلِمُ الْهُنْكَبِنَ فَكُلُوا مِثْا ذَكِرَاتُ اللهِ عَلِتَهُ إِن كُنْ إِنَّا لَهُ مُوْمِيْنَ وَمَالَكُوْ ٱلْأِمَا كُلُوا مِنْ أَكُلُوا مِنْ أَنْ أَلُوا مِنْ أَكُلُوا مِنْ أَلَكُوا مِنْ أَكُلُوا مِنْ أَذِي مِنْ أَنْ مِنْ أَلَاكُوا مِنْ أَكُوا مِنْ أَكُوا مِنْ أَكُلُوا مِنْ أَكُلُوا مِنْ أَكُلُوا مِنْ أَكُلُوا مِنْ أَكُلُوا مِنْ أَنْ أَكُلُوا مِنْ أَكُلُوا مِنْ أَكُلُوا مِنْ أَكُلُوا مِنْ أَكُلُوا مِنْ أَكُلُوا مِنْ أَكُوا مِنْ أَنْ أَلَالِكُوا مِنْ أَنْ أَلَّكُوا مِنْ أَكُلُوا مِنْ أَنْ كُلُوا مِنْ أَكُوا مِنْ أَكُوا مِنْ أَنْ أَلَّا مِنْ أَلَاكُوا مِنْ أَكُوا مِنْ أَنْ أَلَالُكُوا مِنْ أَكُوا مِنْ أَكُوا مِنْ أَكُوا مِنْ أَكُوا مِنْ أَنْ أَلَاكُوا مِنْ أَلَاكُوا مِنْ أَنْ أَلَاكُوا مِنْ أَنْ كُلُوا مِنْ أَنْ أَلَاكُوا مِنْ أَنْ أَلَاكُوا مِنْ أَلَاكُوا مِنْ أَلَاكُوا مِنْ أَنْ أَلَاكُوا مِنْ أَنْ أَلَاكُوا مِنْ أَلَاكُوا مِنْ أَلَاكُوا مِنْ أَلَاكُوا مِنْ أَلَاكُوا مِنْ أَلِكُوا مِنْ أَلِكُوا مِنْ أَلَاكُوا مِنْ أَلَاكُوا مِنْ أَلَاكُوا مِنْ أَلَاكُوا مِنْ أَنْ أَلَاكُوا مِنْ أَلِكُوا مِنْ أَلِكُوا مِنْ أَلِكُوا مِنْ أَلِكُوا مِنْ أَلِكُوا مِنْ أَلَاكُوا مِنْ أَلِكُوا مِنْ أَلَاكُوا مِنْ أَلِكُوا مِنْ أَلَاكُوا مِنْ أَلَاكُوا مِنْ أَلَالِكُوالِمُ ال اتْ الله عَلَى وَ فِلْ فَصَّلَ لَكُمْ مِنْ احْمَالُهُ وَعَلَى الْمُمَالِمُ فَالْحَدِيثِ الْمُمَالِمُ فُلَّةً النَّ وَإِنَّ كُنِّرًا لَمُن أَوْنَ إِمُوا أَنْ يَعِبَرِعُ الْأِزْرَيَاكَ مُوَّ آعُلِمُ الْمُثْدَبَنَ وَدَرُواظاهِرَالْأَثِمُ وَالطِّيَهُ أَنَّ الْهَبِّنَ بكيبونا لاينم سبخ وَنَ عَاكَانُوا مَا يَ وَنَ كُلُوا مْ الْوَيْنِ كُلِّأَلْسُ عَلِيَ وَالَّهُ لَعَيْنٌ وَإِنَّ الشَّاطِينَ لَهُ وَوَيَالِ الوليا أَنْ لِنَا وَلَا وَإِن الطَّمْنُونَ الْكِرْ لَشِّكُونَ ارْمَنَ وَانْ بَرُونِهَا فَهُ فَهُ مِنْ فِي أَنْ كُمَّا الْمِبْدِينِهُمْ وَصَفَهُ فَالْوَاحِكُمْ علب المدر الدين فنكوا أؤلاد مت سفها ينبرعا وحرف مَارَوْفَهُ إللهُ افِرْآءُ عَلَى اللهِ فَلْ صَلَّوْا وَمَا كَانُوا مُهَنَّكُ بِنَّ وهوالذبي أنشا بمثاك مغروشاك وغبرم عروشاك والفكر وَالزَّرْعَ لَعْنَاعِنَّا الْكُلُّهُ وَالرَّبْنُونَ وَالرُّمَّانَ مُنْسَابِهًا وَعَنَبَرَ مُقَتَّالِيهِ كُلُوامِن ثُمِيَّرِهِ إِذَا أَتَمُرَّوَانُوْ احَقَّلُهِ بَوْمَ حَمَّادِهِ كُلْ نْيْرَةُ إِلَيْهُ لَا جِيْ الْمِيْرِفِينَ \* وَيَزَالُا كَفَا مِحْوُلَةً وَفَرَتُكُمَّا كُلُوْا مِنَا وَوَفَكُ وُلِلْهُ وَلا نَتِيمُو الْخَلُوا الْ الشَّبَطَالُ النَّهُ لَا عَدُومُ إِنْ \* مُلْمِنَةُ أَذُولَ عُمِ الضَّانَ إِنَّهُ إِنْ وَمِنَ الميزاننان فأفا الذكرين والمالانتين اما المنطاق ارْعًا وْالْأَنْدُ مَنْ مَنْ مِنْ مِنْ وَمِرالِإِلَّا النين ومزاليق وانبق فالمالكك وتنحم ام الأنفين آمتا المنتمك على و أرخام المنتبين المكنية شهالا وأو وصلاه الله بهاذا فه واظار عمر افري عالية كن المات الناسيعير عُلِمُ إِزَاللَّهُ لَابِهَدُي لَفُومَ الظَّالِينَ فَالْالْحَدُ فِمَا الْحُقَّ التُعْمَعُ عَلَا طَاعِيطُعَمُ الْأَانَ مَكُونَ مَتَعَةً الْإِمَا مَتَفَوَّا الدَيْ الله وسُل مَنك مَفْوْنَ عَليَكُمْ اللَّهِ وَبَيْن وَمِنَّا وَاللَّهُ وَمِنْكُ وَمَلَّا اللَّه بوميكه والما فالواشها فاعلا الفينيا وغرته فالمحوة اللتنا وَسْهَدُ وَاعَلَى الْفَيْهُ مُ أَنَّهُ مُكَانُوا كَا فِي مَنْ ذَلِكَ أَنْ لَوْ مَكُنْ رَبْكَ مُهْلِكَ أَلْفُرْيُ نِظِلِهِ وَاهْلُهُا غَاظِوْنَ \* وَلَيْكِلَّةً وَالْمَالُهُا غَاظِوْنَ \* وَلَيْكِلَّةً وَالْمَالُهُا عَاظِوْنَ \* وَلَيْكِلِّهِ وَلَيْكُلِّهُ عِلْعَلِوْا وَمَا رَبْكَ بِنِيا فِلْ عَلَى الْمِتَمَالُونَ \* وَوَيْكَ الْمَنْ وَقَا التَّحَةُ إِنْ يَنِيَا بُدُهُ مِنَاهُ أُو بَنِغَلِف عُزِيَعِ لَهُ مُنَا رَسَاءً كَالَّفَ ٱلَّهُ مُن دُوِّيَّةِ فُومَ الْجَيْنَ لِم إِيمَا الْوُعَدُ وَنَ لَاكِ وَمَا أَنْكُ مُعْدِينَ فْلْ الْوَرِ اعْمَالُوا عَلِي مَكَانِيكُمْ الدِّعَامِرُ إِنَّ عَالَمُ لَا مُو مَنْ لَعَلَمُونَ \* مَنْ تَكُونُ لَهُ عَالَى الْعَارِ اللَّهُ الْمُنْ الْطَالِونَ \* وَجَمَالُوالِهُ عَلَى الْعَالِمُ الْمُنْ دراعن الخرت والأنفاع نصبيا أفط الواهانا للدم عدية وهانا المُسْكَافِنَا مَاكَارُكُ عِمَا مُرَدِّ مِنَا الْمُسْتِ اللَّهِ فَعَا كَارَ يَسْ فَهُو بَعِيْلِلِانْتِكَا أَيْمُ لِللَّهُ مُلْكِنَّا مُنْ مُنْكِنُونَ وَكَالِكَ زَيْلَكِيْرُ مِنَ الشِّرُ لِمَنْ فَنَالَ وَلا دِ فِي شَرَكًا وَهُمُ مَا يُرْدُ وْهُ مَ وَلَيْلِابِيوْا عَلَيْنَ دُسِنَة مُ وَلَوْشَاءُ الشَّمْا فَعَلَوْهُ فَلَا رُفْرُومًا سَعْنَمُوْنَ وَفَا لُوا الْمِن الْعَامُ وَحَرْثُ وَجُرُلا بَطَعَهُا الْعُ مَرْدَا فَعَيْدِهُ وَالْغَامُ حُرِينَ ظُهُورُهُما وَالْغَامُ لَا بِتَنْكُرُونَ اسْمَاهُ عَلَيْهَا افَيْرًا وَعَلَيْهِ مِنْ مِنْ اللَّهُ الْفُوالْمَا مُعَلِّمُ وَفَا لُوْالْمَا إِنَّا الْمُؤْلِمُ اللَّهِ



وَصْلًا لِهِ لَعَلَكُمْ الْمُنْفِلُونَ وَلا لَقَرْبُوا مَا لَالْبَيْنِ الْإِلْلَةِ فِي إِحْدَ وَهِ فَالْعَرَاتُ فَي أَوْ وَالْكَبِيلُ وَالْمِيزِانَ بِالْفِينُطِيِّ لا كَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْدِلُوا وَلَوْكَانَ دَافُ إِنْ وَبِهِ مُلالِمُ إِنَّ وَوْأَدْلِكُمْ وَصَهْلَ لِهِ لِعَلَّكُ مُلِكُمُّ وَلَ وَآرَ هَانًا مِنْ الْمُ وَمُنْ عَنِمًا فَانْعُوا أُو كُلْ مَنْ عِنُوا السُّلِقَ فَعَنَّ فَا لَهُ عَنْ سَبِهِ إِذَا لِلْهِ وَصَلَّمُ لِهِ إِمَّا لَكُمْ لَقَوْلَ فَمَّ الْمُنَّا مُوسَى الدُّنَابَ ثَمَامًا عَلَى الدَّي الحَتْ وَفَقَصْ الْأَلْثِ الْمِيْ وَهُدًا يَ وَوَجَهُ لَعَلَمُ لِلْفِياءِ وَيَهِمُ فُوفِونَ وَهُذَا كِلْكِ أَنْزَلْنَا هُمْنَا رَكُ فَانَبَعُوهُ وَانْفَوْ الْعَلَّاكُمْ نَهِوْنَ أَنْفَوْ المَّا النَّهُ الْكُالْ عَلَيْهَا فَانْ يَمْ وَلِيا وَانْ كُاعَ وَوَاسَهُمْ لَعْلِيْنِ \* أُوْفَعُوْلُوالْوَاأَلْا الْمُزَلِ عَلِينَا الْفِيكَابُ لَكُمَّا اهَدى مِنْهُ مُوْفَعُدُ جَاءَكُو بِينَا فِي رَوْفِي وَهُدَى وَرَحَهُ فَمَا أَظَلَمُ عِنْ لَذَنَّ اللَّهِ اللَّهُ وَصَدَفَ عَنْهَا سَخِهُ عَالَمَ مِنْ بَصَدُفُونَ عَزْلَمَا لِيَا لُو الْعَلَالِ عِلَا كَانُوالْمَدُ فُونَ مَلَنَظِرُونَ الْإِنَّ نَانُهُ مُ الْكُلَّا فِكَدَّ أَوْمَائِكُ رَفْقًا وَكَانِكُ مَتَّ فَالْمُ مَا مُنْ رَبِّكَ بَوْمَ إِنْ بَعِضُ الْمِكِ وَمِكِ لَا بَنْفَعْ فَعَنَّا إِبْمَا فَهَا لَوْ لَكُوالْمَ فَعِنْ مَا لَا وَكُلِكَ نِهِ إِنَّمَا يُهَا خِيرًا فِلْ الْعَلَيْ وَالْأَشْظُونَ إِنَّا لَهُ ا

فَلَحَنَمَ عِبْرِينَ فَإِنَّهُ وَجِرًّا وَفَيْعِنَّا الْفِيلَالِعِبَوَ اللَّهُ يُولِونَا أَصْلِيًّا عَبِّرُاغٍ وَلا غادٍ فِارْزِيكِ عَنْوُرْدَجِينٌ وَعَلَى البَّينَ هادُوا حَرَّمُنَا الْحَكَلَ فِي خُلُفُ يُرْدُو مِزَ الْبَعَابِ وَ الْعَنْبِرَةُ مَّا عَلِمَهُمْ شخومه ماالاما حمك ظهور هنا اوالحوالا أوما اختلط يعظيم دلك جَنَا أَمْ سِعَنْ إِي وَالْالْصَادِ فُونَ فَوْنَ لَالْوَكَ مَنْلُ رَبِّهُ وْ وَرَحْمَا وْ وَاسْعِنْهُ وَلا بْرُدُ النَّهُ عِنْ الْعَقَ الْمُوْتِهِ متبغولاللبين أشركوا لؤساء الشما الشركا ولااباؤنا ولا حَمِّنا امْرِ سُعَ كُلُدُكُ لَكُ لَكُ الدِّينَ مُرْدِينًا لِمُ حَلَقَ مَا فُوا المِسَنَّا فُلُ هَلَاعِنِ لَكُنْ مِنْ عَلِمَ فَيْنِهُ فِي لِنَا إِنْ فَيَعِبُونَ لِكَ الظَّنَ وَإِنَّا نُنْ الْإِلْخُوضُونَ فَلْ فَلِيَّا لِجُهُ الْمَا لِمَا مُؤْفِلُونَ المتنافظة المنات فالمتات المتاتك التبات تشكاون أنكشترة لفذا فإن شهد وافلانشهد معتم والنبيع أهواة الذَينَ لَذَتُوا لِمَا إِنْهَا وَالْذِينَ لا بُوْمِوْنَ وَالْحَضِرُ وَوَهُمْ مِنْ إِنَّا بَدِيلُونَ فَانْغَالُوَا أَنْلُ مَاحَمَّ رَبُّكُمْ عَلِيكُمْ أَلَا لَيْزَكُوا إِ تَنَبًّا وَبِالْوَالِدَيْنَ إِجْمَامًا وَلانَقَنَّاوُ الْوَلادَكُوْمِنَ إِفِلانِهُ تَخُنْهُ وَفِي مُ وَامًّا مِنْ وَلا نَفَرَ وَاالْفَوا حِينَ مَا ظَهُمَّ مِنْهَا وَمَا لَكُنَّ وَلا نَفَنْنا والنَّقَارَ النَّا إِلَيْ حَرَّمَ اللَّهُ الْحُ وَذَكُمْ

دَعُويُهُمْ إِذْ لِمَا يَهُمْ مَ أَنْ اللَّهُ أَنْ فَالْوَالنَّا كُمَّا ظَالِينَ \* فَلْسَنَكُنَّ ٱلْهَبَرَا رُسُلِ البَهْنِهِ وَلَسَا أَنَّا أَرْبَالِهَ وَلَسَا أَنَّا أَرْبَالِهَ وَلَسَانَ عَلِهَنِهِ مِبْلِيرُ مِنْ أَكُمَّا عَلَيْهِ إِنَّ وَالْوَزَنُّ بَوْمَتُونًا كُفُّ فَنَّ مُّولُكُ مَوْازُيْنِهُ فَاوْلِنُكُ هُوالْمُعْلِكُونَ وَمَوْخَفَ مُوااتُّنَّهُ فَأُوْلِنَا عَالَمُ مَنْ حَيْرُوا أَنْفُنْهُ فَي لِمَا نَوْا إِلَا لِيَا إِنْفَا لِمُوْلَ وَلَفَانُ مَنْكُما لَهُ فِي إِلاَّ رَضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعْنَا يُرَّزُّ فَإِنْ إِلَّمْنَا لتَكُرُونَ وَلَقَدَ خَلَفْنَا لَوَنْمَ صَوَرَنَا لَوَنْمَ فَلْنَا لَلِيلًا لُكِيَّة البفد والإدم فبقد واللا إبلي لقريث وتالشاجدين فَالَ مُامِنَعُكُ أَكُو لِيَعْلَ ذَامَةُ فَاكَ فَا لَ آلَا خَرَقُ فَ فَعَلَقُونَهُ مِنْ الروتخلَقْنَةُ مِنْظِينَ فَالَافَا فِيظِ مِنْهَا فَمَا يَجُونُ لَكَ أَنْ اللَّهُ مَهُمَّا فَاخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ الصَّاعِرِينَ الْمَالَظُمْ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّلَّ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا يُغِبَوْنَ فَالْ الْمَاكَ مِنَ الْمُنظِينَ فَالْ فَهِمَا الْعُولِيَةِ كَافَةُ لَا لَكْ صِراطَكَ الْمُنْتَفِيمَ " نُتُمَمِّ لِنَهُمْ مِنْ مِرْا مِنْ مِرْ وَمِنْ خَلِفِيْرُ وَعَنْ الْمُأْلِيْرُ وَعَنْ شَمَا أَلْهِ فِي وَكَلَّ فِيكًا كُنْرَهَمْ شَاكِينَ فَا لَاخْرُجْ مِنْهَا مَلَنُ وْمًا مَلَحُورًا ﴿ لِمَنْ نَبْعِكَ مِنْهُ مُكَّامَلُانَ جَهَنَةُ مِنْكُوا لَجْعِبُن وَالدُّمُ اللَّذِ النَّكُ أَنْتُ وَزَوْجُكَ أَجْنَةُ فت الامراجة شاغلاقلافراً هذ والشيرة فلكوا

مَنْ فَوْادَ بِهِ مَنْ فَكَانُوا شِبَعَالَمَ فَيْهُمْ فِي الْمَالَةُ وَالْمَعِلُونَ مَنْ فَاءً بِالْحِسَةُ وَقَالُوعَنُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَال

بيت ميسان النهائيل النهائية ما ميسان والنهيم المنت كل النهائية النهائيل النهائية ال

فْلَامَرَةِ فِبِالْفِيظِوَ آمَنِهُ وَاوْجُوهَا مُعِنَّدُ كُلِّ مَنِينِ وَادْعُونُ فْطِيمِينَ لَهُ الدِّينَ كَا بِكَاكُونِ نَعُودُونَ فَرَبْقًا هَدْ يَ وَمَرْهِا حَقَّ عَلِمَهُ والضَّالالَّهُ إِنَّهُ أَغَدُ واالشَّبَالِمِنَ أَوَلِيا وَمُودُونِ الله وَيَجْبُونَ أَنْهُمُ مُهْنَالُ وْنَ الْمِقْلَادَمَ خُلْدُوا وَيَعْفِكُمُ عِندَ كُل بَيْدِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا مَيْرَ فِوَا الْيَهُ لا بَيْ الْمُرْفِينَ فُلْ مَنْ حَرَّمَ رَبُّ الله إلى أَخْرَجَ لِعِيادِهِ وَالطِّيبَانِ مِنَ الرِّزِقْ مُلْ هِيَ لِلَّذِينَ الْمَوْلِيْ الْجِيوْفِ الدُّنْنَا عَالِصَاءُ بِوَمَ الْعِنْمُ لِلَّاكَ نْفُضَيْلُ لَا لَا لِمُوْمَ مَعِلْمُونَ فَلَا يُمَا حَمَ رَيْكُ الْفُواحِينَ ماطَهَ مِنْها وَمابِطَنَ وَالْإِنْمُ وَالْبَغِي بِهِبُوا لِينْ وَأَنْ الشُّرُفِّ اللَّهِ مَا لَكُونُ وَأَنْ الشُّرُفّا بالشما لمَيْزَلْ به إسْلطانًا وَأَنْ نَعُوْلُو اعْلِيلُهُ مِالانْعَلَانُونَ وَلَحُكُلُ مَّهُ إِلَيْكُ فَاذِاجًاءً أَجَلُهُ فَالْاتَنَا أَخِرُ وَنَ سَاعَةً وَلَائِكَ عَلَى مُونَ ﴿ إِلَيِّ الْمِيَّادَمَ الْمِالْمِلْلَكُمْ وُولُ الْمِنْكُمْ تَعْضُونَ عَلِيَّا اللَّهِ إِنَّا فَعَىٰ وَاصْلِحَ فَالْهُوَ فَيَ عَلِيهُ وَلَا هُ يَجْزُنُونَ وَالْمَانِ لَكَذِيوْ الْمَالِمَا وَاسْتَكُمْ وَاعْتَمَا أُولِنَاكَ أَخَالِ النَّادِ مُمْ فِهَا خَالِدُونَ فَنَ أَظُكُمْ مِنَ الْفَرَى عَلَالْمُكَدِمُ الْوَلَدُ مِنْ لِالْمِانِيةُ الْوَلِنَاكَ سِنَا لَمُنْ مُصَيِّدُهُمْ مِنَ الْكِيمَا يُتِحِفُّ إِذِا لِمَاءَ مُفْتُمْ رُسُلْنا بَنُوتُوتُونَهُمُ فَالْأَالِرَ مَاكِشَتْ مِلْعُونَ مِن دُورِ الشِّيَّ فَالْوَا

مِنَالظَالِينَ وَمَنَوْسَ لَمُعْمَاالنَّهُ الْإِنْ يَعَالِمَا مُأْوَدُ عَنهُ ما مِن سَوَالِهُ إِما وَفَالَ مَا نَهَ كُلَّا رُبِّكًا عَرَفِهِ الْمُعَمِّ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ أَنْ تَكُونُ الملَّكِ بْنَ وَتَكُونُ الْمِزَا كَالَّهِ بَنَّ وَمَالَّتُهُمَّا لِيَ لَكُمْ لِينَ لِنَّا صِنِينَ أَنْ فَدَلِّهُمُ مَا يَرُونُ فَكَنَّا ذَا فَالنَّفَحُ فَكَنَّا له ماسواله ما وطفيا تخضيان عليه مامن وروالحيا وَنَادَبِهُمُ مَا رَهُمُنَا ٱلْمَا يَهَكُمُ اعْرَ بَلِكِمَ ٱللَّهِ مِنْ وَأَفْلِكُمَا اِزَاكَ يَظِانَ لَكُاعِلُ وَثُنِينٌ ﴿ فَالْارْبَنَا طَلَتَنَا الْفَلْنَا الْفَلْنَا الْفَلْنَا وَانّ لْهَ نَعْ إِنَّا وَنُرْجَنَا لَنَّكُونُنَّ مِرَاكِنًا مِينَ ۚ فَا لَا هَٰكُونًا مَنْ أَن الْمَصْ عَلْ وَوَلَا فِي إِلا رَضَ مُسَاعَةً وَالْحَيْنِ فَالَّ فِهَا لَهُ وَنَّ وَفِهَا لَمُؤْنُونَ وَمِنْهَا لَخُرُونَ مُ الْبَعَادَة فَلَا نَهُا عَلَيْكُ إِلِا عَالُوا رَى سَوْالِكُمْ وَرَدِيًّا وَلِياسُ النَّفَوْ ذلكَ وَوْلَاكُ مِزْالَاكِ اللَّهِ لَكُلُّهُ مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الدُّولَةِ اللَّهِ الدَّوْلَةِ لاَ فَنَيْنَكُو النَّبُطَانَ كَالْخَرِّجُ أَوْلَهُ فِي أَلْجَنَّهُ بِيَرْغُعَهُمَّا لِنَاسَهُ مَا لِبُهِ مَا أَسُوالِمِينَا أَيَّهُ مِهَا أَنْ فُو وَمُنْكُا مُورَجِنَا الأنزوز فأنا الماكنا الفكاطن اوكا والمتركان فالوافية وَإِذِا فِعَلَوْ الْمَاحِثُ فَالُواْ وَعِدْ نَاعَلَيْهَا اللَّهُ لَا وَاللَّهُ المَّرَالِهُا فْل زَالله لا مَا مُرْمَا لِعَدَا الْمُؤْلُونَ عَلَى الله مَا لا لعَلَمُونَ

بَنِهُ إِزَلِفَ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ \* اللَّهِ مَا مُعَدَّدُونَ عَرْبَ إِلَّ اللووننغونها عوما وفن الاخرة كافرون أوتبنها الجا وَعَلَّ الْأَعْدُافِ رَجَالٌ بَعِزْفُونَ كُلاَّكِمُما هُزُونا دَوْاصَالُكُمِّيَّهُ ارْسُلا وعليه المراكز المراكز المراكز المراكز المراحزات آبضاؤه فأفيناء أضاب لثارته الوارتينا لانجعتك معالفوم الظالمين ونادى صفائ لأعاف والكيم فونه نيناهم فَالْوَامْالُغَيْرُ عِنَا لَهُ عِنْكُ إِنَّ مِنْ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ الْ اَنْمَتْ لِابْنَالْتُهُ اللَّهِ مِنْ أَدْخُلُوا أَكِنَّ لَانْوَقُ عَلَيْكُمْ ولاأسنة تحريون ونادى مفاالناراضا بالجنية الفيط عَلِنَا مِنْ لِمَا وَاوْمِمَّا رَزَقِكُوا لِشَوْا لَوْ إِزَّاللَّهُ حَمَّهُ مُنَاعَا لَكُمَّا ٱلذِّبْنَ الْخُذُوادِبْهَ فَهُوَّا وَلَعِبًا وَغَرَّهُمُ الْجُونُ الدُّنَّا فَالْيُومَ نتنبه كانوالفاء بومه عالمنا وماكانو الاطنا بجارون وَلَفَذُجُينًا فَهُ يَكِيابَ فَصَلْنًا فَعَلَا عِلْمُ لَمِّ كَ وَرَجَّةً لِلْفُوفِي هَالْ مَظْرُوْنَ الْأَمَادِ لِلَّهُ وَمَمَانِي مَّاوْ مُلَهُ بِعَوْ الْالْنِينَ فِسَوْدُومِنَّ فَالْ فَلَ جَاءَتُ وُسُلُ دَتِنَا مَا كِيَّ فَهَا لَا فَإِنَّ عَمَا اءً فَابِنَعْمُوا لنااؤمرة فغعم عرفيرالنبئ كانعما فنخيروا الفنه وتتا عَنْهُ مَا كَانُوْ الْمِنْزُوْنَ ﴿ إِزَّرَمَةِ فِي اللَّهُ الدَّيَّ خَلُوْ الْتَمْنُولُ صَلَوْاعَنَّا وَسُهَالُ وَاعَلَىٰ الْفَنْ مِنْ اللَّهِ مُعْلَاوْ ٱكْافِينَ فَالْ ادُنْ الْوَانْ الْمَيْمُ وَلَا خَلْتُ مِنْ فَكِلَّا مِنْ الْجِينَ وَالْإِيرُ فِي الْفِيلَا كُلَّنَا دَخَلَكُ أَمَّنَّهُ لَمَتَ الْفَظَّ عَنْهِ إِيَّا اذَارَكُوا فِيهَا جَمَّا فَاكَفَّ الخالي لاؤله في رَبِّنا الْمُؤلاء اصَالُوا فَإِنْ عَلاَمًا صَعِقَامِنَ النَّارُونُ لَا لَيْكِ لَضِعْتُ وَلَكُرُ لَا لَهُ لَمُونَ وَفَا لَنَّا وَلِهُمْ لإخرائم فاكاكان ككوغ كمتناع وكنها فأدوؤ االعنات فالثنة لكينون الألابنك تدوالالإياة واستكرواعنها لْأَنْفَتُوْفَكُمْ أَبُوالْ التَمَا وَكُلِيلَ خُلُوزًا لِحَنَّهُ مَنْ لَلِللِّمَ لُولُمُ لَلْ فِي مِنْ الْخِيالْطِ وَكَذَلِكَ بَعِنْ الْخِرْمِينَ لَمُنْ مِنْ حَهَّا مِنْهُا وَمِنْ فَوْ فَهُمْ مِعْوَالِمْ وَكُنَّ لِكَ يَجِزُ كَالظَّالِينَ وَالَّذِينَ أمنؤا وعياؤاالصالاك لانكلف تعتاالأوسعهااللك أعطاب المحتايف ويها الدون وترعنا مان مد ورهم مِنْ عِلْ جَرِي مِزْ تِحِنِّهِ فِيهِ الْأَنْهَا أُنَّوَهَا لَوْا الْحِلِّن اللَّهِ إِلَّا فِي مَالْنَا لمِنْنَا وَمِاكُما لِنَهِ عَلَى كَوْلَا أَنْ هَالْ سَا الشَّالْفَالِدُ عَلَمْ عَنْ وَيُلْدُ رَبِينَا مِأْكِمَ إِلَى وَوْ دِوْلِهَ فِلْكُوْلِكِينَا أَنْكُونَا أَوْرُ نِهُوْ هَاعِمَا لُنُذُ تَعَالُ<sup>نَ</sup> وَمَا دَىٰ أَصْالُ إِنَّ فَالْحِيْدَ إِلَيْنَا لِنَّا وَأَنْ فَذَوْجَدُنَا مَا وَعَدُّمَا وَلِهُمَّا حَفًّا فَهَلَ وَجَدَ نُمْ مَا وَعَدَ رَثْكُمْ مِثَّا فَا لَوْ الْغَيِّرَةُ وَأَدْنُ فُولِد



لِنَّهُ كَانُوافُومًا عَبْبَنَ وَالْيَاعَادِ الْخَاهِيْمُ مُؤَدًّا فَالَّا الْفَيَّ اعْبُدُ وااللَّهُ مَا لَكُمْ مِن الْمِعْدُرُهُ أَفَلَا نَعْوُنُ فَالْأَلْلَا أَلَّكُ الَّهِ كُفَرِّ وُامِنَ فَوْمِهِ إِنَّا لَمَ لِي فِسَعَا هَا وَالْإِلْفَانْ عَزَالِكُافِينَ فَالَ مَا فَوْمِ لَكِرْ يَهِ فَنَا مَنْ وَلَحْكِي وَسُولُ مِزْدَتِ الْعَالِمِينَ الملفكة زبيالات وباكاكونا عظمامين المعينة أخافة فَكُرُ مِنْ وَيَحْتُ عَلَى رَجُلُ فِينَا لَا لِنَانِ وَكُونُوا فَكُنُ فَالِفَجَعَلَكُمْ خْلَفِا أَوْرَبِينِهِ فَوْجَ وَذَادَكُونُ فَالْكِلِّي مَنْظَةٌ فَاذَكُمُ فَالْلَّهُ الله لَمَا الله المُعَالِمُ فَا لَوْ الْمِنْسَا لِعَنْ اللهُ وَعَلَاهُ وَعَلَّهُ وَلَكَّ مْاكَانَ مِعَنْكُالْلَوْنَا فَانْيِنَاهِالْعِيْدُالْ لِزَكْنَكَ مِنَالَصْلَادِ فِينَ فَالَ فَلَ وَلَمْ عَلِنَكُمْ فِي رَبِي فَي وَحِرْ وَعَضَا كُالْجَادِ لُونِهِ فِي المناتة سمتنموها أنننه والأؤكو ماستك الله يهام وسلطان فالنظر الْيُ مَعَكُمْ فِي ٱلشَّفِرُينَ لَا أَنْجَنَّاهُ وَالْذِينَ مَعَكَمْ مُرَحْدَ فِينًا وَ فَطَعَنا دَايِرَ لَهُ رَكِ تَدَبُوالْ المِنْا وَمَا كَانُوامُوفِينَن وَ اللغود أخاصم صالحًا فالمافوع اغبال والشم الكم من الله عَبْرَةُ مَا الْمَاءَلُمُ بَيْنَةُ مِرْرَفَكِ مِنْ الْقَالِمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ وَهَا نَاكُ لَهُ أَنْفِر الشِّي لَا يُمَّتُّوها فِي وَا فَالْخُلَادُ عَالَا اللَّهِ وَاذَكُنُ فَالِذِجَعَلَكُمْ خُلَفًا ءَمِرْ بِعَيْدِ عَادٍ وَيَوَّا لَهُ فِي الْأَوْرَ فِيكُ مَّطِكُ مُ مَنْ اللَّهُ وَالْمُنْزَوَالْمُونَ مُعَوَّاكِ مِا مَنْ اللهُ العَلَوْوَلَ لِمَ إِنَّا وَلِمَا اللَّهُ وَتُلْقَالِهِنَ الْمُعُوا رَقِكُمْ وَطَنَّمُا وَخَفَتُ أَلَهُ لا يُمْ الْمُعْدَدِينَ \* كَلا نَفْسُدُ وَاسْفُلا وَفِرْ فَكِيدُ اضلاحها وادغوه خوقا وطمعا أن رخما فالله وس والمحتنين وَهُوَالْهَ عُهُمْ لِالشِّرَاجَ بُنِرًا مِنَ بَدَى رَحْيَالُهُ مَوْ إِذَا الْمَكَ سَابًا قَيْ لَا اللَّهُ عَنَا وُلِبَالِي مَنِي وَأَمْزَلْنَا مِهُ اللَّاءَ فَأَخْرَجُنَا فِهِ مِنْ كُلِ الْخَدَ الْحِكَ الْوَالْفَ نُحِزُجُ الْوَالْمُ لَلَّهُ أَنْكُرُونَ وَالْبَلَدُ الطبي تجنج نبانه واذن وته والتري حبث لايخ والانكا كَذَالِكَ نُفِرَ فَا لَا بَالِي لِعَوْمِ لَمُكَرُونَ لَفَاذَا زَسُلنَا نُوحًا الف فومية ففال بافوته اغيث واالشمالك في الدغيرة الخا عَلَيْكُمْ عَلَابَ بَوْءٍ عَظِيْهِ فَالْلَلَا مِنْ فَوَمِهِ إِيَّالَةُ مِنْ فَالْمَالَةُ مِنْ فَالْمَالِيِّ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ فَوَمِهِ إِيَّالَةُ مِنْ فَالْمُلِّلُ مِنْ فَوَمِهِ إِيَّالَةً مِنْ فَالْمُلِّلُ مُنْ فَالْمُلْأَنِّ فِي مِنْ فَالْمُلْكُ مِنْ فَوْمِهِ إِيَّالَةً مِنْ فَالْمُلِّي فَالْمُلْكُ مُنْ فَالْمُنْ مُنْ فَالْمُلْلُونُ مِنْ فَالْمُلْلُ مُنْ فَالْمُلْكُ مُنْ فَالْمُلْلُكُ مُنْ فَالْمُلْلُكُ مُنْ فَالْمُلْلُكُ مُنْ فَالْمُلْلِكُ مُنْ اللَّهُ لِلْمُلْكُ مُنْ فَالْمُلْلِكُ مُنْ اللَّهُ لِلْمُلْكُ مُنْ فَالْمُلْلِكُ مُنْ فَالْمُلْلِكُ مُنْ فَالْمُلْلِكُ مُنْ فَالْمُلْلِكُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْكُ مُنْ فَالْمُلْلِكُ مِنْ الْمُلْكُ مُنْ فَالْمُلْلِكُ مِنْ الْمُلْلِكُ مِنْ الْمُلْلِكُ فَالْمُلْلِكُ مِنْ الْمُلْلِكُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْكُ فِي فَالْمُلْلِكُ فِي فَالْمُلْلِكُ فِي فَالْمُلْلِكُ مِنْ الْمُلْلِكُ لِلْمُ لِلْمُلْلِكُ لِلْمُلْمِ لِلْمُلْلِكُ لِلْمُلْلِكُ لِلْمُ لِلْمُلْلِلْلِلْلِلْمُ لِلْمُلْلِلْلِلْمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْمِلِلْمُ لِلْمُلْلِلْلِلْ لِلْمُلْلِلْلِلْمُ لِلْمُلْلِلْمُ لِلْمُلْمِ لِلْمُلْلِلْلِلْمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِلْمُ لِلْمُلْلِلْمُ لِلْمُلْلِلْمُ لِلْمُلْلِلْمُ لِلْمُلْلِلْمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِلْمُ لِلْمُلْلِلْمُ لِلْمُلْلِلْمُ لِلْمُلْلِلْلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْلِلْمُ لِلْمُلْلِلْمُ لِلْمُلْلِلْمُ لِلْلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْلِلْمُ لِلْمُ صَلالِ مُبْنِينَ ۗ فَالَالْمِ فَوْمَ لَبَنْ عَصَلَالَهُ وَلَكِمْ مَالُكُ مِرْدَعُ إِلِمَا لِينَ اللِّهِ يُحَمِّدُ مِنْ اللَّهِ وَيَعْدَلُونَ وَالْعَدَ لَكُونُونَ أَعْلَمْ مِرَ اللَّهِ مَا لَانْعَلَمُونَ أَوْعَهِ فَإِنَّانَ عَاءُكُونُونَكُمْ وَيَكُمُّ عَلَى رَجْلِ مُنكِمُ لِلْنَادِ زَكُمُ وَلَنَّفِوا وَلَعَلَّمُ مُحْوَلًا كَالْمُ مُحْوَلًا كَالْمُوهُ فَأَجَانُناهُ وَالْهَ بَرَمَعَكُ فَ إِلْقُلُاكِ وَأَعْرَقُنَا الْهَ بَلَكَ بُولْمَا إِنَّا



يجل صراط نوعدون ونصدون عزيت اليه مزامر وونغفا عِوَجًا وَاذَكُرُ وُالدِ كُنْ مُمْ لِلَّهِ مُكَّزِّكُ وَانْظُرُ وَالْفَتِ كَا عَافِيكُ الْفُتِ بْنَ وَإِنْ كَارَ طَالْهَا فُونَكُمْ امْنُوْ الِلَّهِ وَالْفَالِدُ وَالْفَالِدُ الْفَالِدُ وَالْفَالِدُ الْفَالِدُ وَالْفَالِدُ وَالْفِيلُولُ وَالْفِيلُولُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَيْفِي اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ فَاللَّهُ وَاللّلِ وَطَاتَهُنَ الْمَرُوفِينُوا فَاصِيْرُوا لَحْيَجُمُ اللهُ بَيْنَا وَهُوجَهُ إِلْا كِينَ الْ لَاكُلُو اللَّهِ مِنَا مُسْكِرُ وَامِنْ فِي مَهِ لَيْ فِيرَاكُ إِلَيْهِ مِنْ وَاللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُونَ المَوْامَعَكَ مِنْ فَرَيْبَيْا اوَلَعَوْدَنَّ بْجِمِلِينًا فَالَ وَلَقَّ كُنَّا كُلِرِهِبْنَ فَلَافَنَ مَناعَ الله كَن مَاانَ عُن الْهُ مِلْكُمْ نَبَدَاذِ بَعِنَا اللَّهُ مِنْهُ وَمُا لَكُونُ لَنَا انَ نَعُودَ فِهَا الْأَارْدَ اللَّهُ وَيَا اللَّهُ اللَّهُ وَيَا وسيع رَبُّنا كُلُّ فَعُ عِلْدًا عَلَا لِللهِ نُوكَكُنّا وَتَبَا افْخِيبَنَا وَمَنِن فُومِنا الحِقْ وَاشَعْتِمُ الْفَالِجِينَ وَفَا لَ الْلَا الْذِيرَ كَعَرَفِا مِنْ فوقعه لأزانبغ فأشعت الكراذاكاليثن فأخذنهم الرها فَاصَبْعَوْ الْهُ دَارِهِمْ جَامِينَ \* ٱلذَّبْنَ لَذَبُواشْعِبَا كَأَنْ لَا تَعَنْوَافِهِ مَا ٱلْذِينَ كَذَبُواشْعِبَاكَانُواهُ مُأْلِكَ مِنْ فَوَلَّى عَنْهُ وَفَالَ الْمُومِ لَعَالَ ٱللَّهَ لَكُمْ رَسِالاتِ رَبِّ وَنَعَفَ لَكُمْ وَ فكبق الموعط فوركافرين وفاارسكانانه فربه من بجر الْاَاخَذَ الْمُلْهَا بِالْمَاكَةِ وَالْفَرْآ وَلَعَلَمْ نَجْزَعُونَ مُعْمَ بَدَلْنَامَكُمْ زَالْتَبَيَّةُ الْكِتَنَةُ يَخْ عَهُوَا وَفَا لُوْالْمُمَرَّا إِلَيْنَا

مِن الموطاف واوتفورا يمال فواقا وكروا الاتا الموكا المَثَوَّلَا الْأَرْضِ مُعْسَلِهِ مَنْ قَالَ الْلَا الْدَيْرَ اسْتَكِيرُ وَاعِزَ فَيْ للبَبْرَاكُ ضَعِفُوالينَ الْمُؤْمِنِهُ مُلْقَلَلُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلُونَ رَيَةُ إِذَا إِنَّا مِنَا أَرْسُكِ لِهِ مُؤْمِنُونَ \* فَا لَالدَّبِّ الصَّاكِمَ وَالنَّا بالذيخانسة ببكافرون فعَفْرُواالنَّا فَرَوَعَوَاعَوْ اعْزَامِهُمْ وَفَالْوُالْمَا إِلَا مُؤْلِلًا مِنْ الْمِنْ الْرَكْفَ مِنَ الْمُسْلِينَ فَاعْتُلْكُمْ التَّخِيَّةُ فَاصَّعَوْلَهُ وَارِهِمْ المِيْنِ فَوَلَّعَ مُهُمَّرُ فَالَ الْفَوْمُ لَفَنَدُ ٱلْفَنَكُمُ رُسُالُهُ رَبِّهِ وَنَصَيُّ لَكُمْ وَلَكِنْ لِايَجْوْزُ النَّاعِينَ وَنُومُ الدُّولُ اللَّهِ وَمِهِ أَمَا مُوْزَالُهَا حِنَهُ مَاسَّبَعَكُمْ بِهَامِرُ الْحِلْانِ العالمين كَيْمُ لْنَا نُوْنَ الرَّجَالَ مُنْهُمَّ وُمْنَ دُوزَ الينا المُ النَّهُ فَوَ يُمْمِرُ فُونَ وَمَا كُانَجُوابَ فَوَمْهِ إِلَّا أَنْ فَا لُوْالْمُرْجُوفُمُ مِنْ فَرَبِيكُ لِمَا مُأْلِمُ لِمُ لِمَا مُرْفِقَ فَا يَغِينًا هُ وَأَهَلُهُ الْإِلَامُ أَلَّهُ كَانَتْ مِرَالْعَامِرَينَ وَامْطَرُهُا عَلِيْهُمْ مُطَرًّا فَانْظُرْ كُفَّ كَانَ غافيته المؤمين واليمد برآخاه فيتشأ فالامان وإغالا الشَّمَالَكُمْ مِن الدِّعَبْرُهُ فَلَهَاءَ للهُ مَبْتُ مِن رَبَّهُ فَا وَفُوا الْجُمَا وَ البران ولا يفنؤ الناس اشناء فنه ولالفن ولنفا لاين بَعْلَاصِلْ عِلَا ذَلِكُ خِزُ إِنْ فَارَكُ فَارْدُنْ فِي مِنْ مِنْ كَالْفَعْلُوا

الْ الْكَالْوَيْنِ فُوْرِ مُوعِوْنَ إِزَّهُ مَا لَسَاءِ عَلَيْمٌ مُهُمَّا أَفْتِكُمْ الْمُعْلَمُ الْمُ مِنْ ارْضَاكُمْ فَمَا ذَا فَاعْرُونَ مَا لَوْ الرَّجَةِ وَاجْاءُ وَارْسَالَ فِي الْمَا أَوْ عَلِيثُهِنَ \* مَا نُولَفُ فِكِلْ سُلْحِرِ عَلَيْهِ وَخَاءَ الْعَيَّةُ فَكُنَّ فَالُوالِينَ لَنَا لَا حَرًا إِنْ كَالْحَةِ الْغَالِينَ فَالْ تَعْمَدُ وَايَتُعْمُ لِينَ لَفُرُونِ فَالْوَالْإِمْوُسُوا مِمَّا أَنْ لِلْفِي وَالْمَا أَنْ لَكُوْنَ فَيْ ٱلْلَّهِيْنَ \* قَالَ لَفُوْا فَلَمَّا الْفُوَّ الْتَحَرُّوْ الْعَبْنَ النَّاسِ وَاسْتَرَفِيْكُمْ وَجَاوُلِيمِ عَظِيْمٍ وَأَوْجَنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنَ الْوْعَصَا لَـُعَادِّاً لَلْفُفَ مُلْمَا فِكُونَ اللَّهِ فَوَقَعَ الْحُونِ وَبَطِّلَ مِلَا نُوالْعِ مَلَوْنَ فَعَيْلِبُوا هُنَالِكَ وَانْفَلَوُ اصَاغِرِينَ ۖ وَالْفِي لَتَعَيَّزُ سَاخِينَ فَالْوُاالْمَثْلِجَ إِلَيْالِمِنَ \* رَبِّمُوسِي وَهِرُونَ فَالْفَعُونُ الْمَنَةُ بِهِ فِيَلَ إِنَّا لَا يَنَ لَكُوْ الرَّمَا لِلْكُرَيِّكِ وَمُوْ وَالْكَنَّةُ ۗ لِنُوْجُوْ امِنْهَا اهْلَهَا فَوَىٰ فَعَلَوْنَ لَا فَطِيَتَنَ آبَانَ رَكِهُ وَأَرْخُلُكُمْ مِنْ لِلْاثِيْمَ لَاصْلِيَتَكُمْ الْجَعِينَ فَالْوَالِقَا إِلاْرَيْفِا مُنْفَلِهُ فِي مُحْمِلًا فَعُنْهُ مِنْ الْآزَامَةُ الْمَالِ رَبِّنا كَالْمَا فِي اللَّهِ اللَّهِ الْمُأْفِقًا رَبْنَا أَفِرْغُ عُلَبَنَا صَبْرًا وَنُوَمِّنا مُسْلِينَ وَفَا لَأَلَلا عُمْن فَوْمَ فِرْعُونَ أَلَدُ زُمُوسُلِي وَفَوْمَهُ لِفِينِ لَوْالْ وَإِلْا رَضِ مَهُ وَلَهُ وَالْهِنَاكُ فَمَا لَتَكُنَّ فَيْلُ لَهَا أَمْنَ وَلَهُنِيْ فِي إِنَّ هُمْ

اعًاف

الفَوْآءُ وَالسَّرَآءُ فَاحَنَانُهُمْ مَهْنَاءً وَهُمْ لِاسْفِعُرُونَ \* وَلَوَانَ المُلَ الْفُرِي مَنْ إِوَ الْقَوْ الْفَنْفَا عَلِمَ مُرَكَّاكِ مِزَ التَّمَّاءُ الأرْجِزولكِ نَكَنَّ بِوْا فَاحْلَنْ الْهُنَّةِ عِلَا الْوَالْكِيْنُونَ اَفَاعِنَ الْمُعْرِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَثْلُ الْفُرْعُ أَنْ أَنِيهُ مُنَافِئًا اللَّهِ وَمُنْ الْمُعْوِنُ أَفَا مِنْوَالْكُلُّ المِيْزَمَلْكَمْ مُزَمْكُ وْاللَّهِ الْكُورُ الْخَالِمُ فَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللّلْمِلْمُلْعِلْمِلْمِلْمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّل بَرَةُونَ الأَرْضَ زِعَهِ إِمَالِهَا أَنْ لَوَنَكَ أَ أَصَبَنَا هُمْ يُنْكُونُ وَنَظْبُعُ عَلِ كُلُو اللَّهِ فَهُ مُعَلِّا لِمُمَعُونَ لَيْلَكَ الْفُرْيُ فَفُرْعِلْكَ مِزَانِيا مُنَا وَلَعَانُهُمْ أَنْهُ وَمُلْهُمُ الْبَيْنَاكِ فَاكَانُوالْمُوْمِينُوا مِلْكَذَبُوامِنْ مِنْ الْكَنْ لَكَ بَطْعُ اللهُ عَلَى الْمُوسِ الكَافِينَ وَمَا وَجَدُ الْإِلْيَزِهِنِهِ مِنْ عَهْدٌ وَإِنْ وَجَدُ الْأَلَمَ فَهُ لَفَا سِعِنْهَ تُمْ يَعِنَنَا مِرْ يَعَلِيهِم مُوسِي إلى إلى الله فِيعَوْنَ وَمَلا لَهُ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرُكُونَ كَانَعُافِئَهُ الْمُثْلِبِينِ وَفَالَ مُوسَٰعِ إِنْجُونُ اِنِّ رَسُولُ مُزْرَجُ إِلِمَا لَهِنَ حَفْقُ عَلَمْ أَنْ لَا أَفُولُ عَلَا أَسْ الْأَاكُونَ فَارَجُيْنُكُمْ نُبِيِّنَا فِي مِزْ رَبِّ مَارَبُ لَ مِعَ بَهِ إِسْرَاسِهُلُ فَالَ إِنْكُنْ بِينَالِهِ فَانْ بِلِهِ الزِّكْفِ مِنَ الصَّادِ فَهِنَ فَالْفَى عَصَاهُ فَاذِاهِ وَثِمْنَانُ مِنْ فَنَ فَنَعَ مَنَ فَإِذَا هِي مَهُمَا لَا الْمَالِمُ



الخشني علايق إيداله لماميام وأودم أماكان بجنع فِرْعَوْنُ وَفُومُهُ وَمَا كَانُوا بِمِرْخُونَ وَجُاوَزُنَا بِهِ فَالْسِرَا فِي الْمِدَ إِنَّا لِهِ لِيرَ فَاتَوْاعَلِ فَقَ مَعْنِ عَلَى صَنَّا عِلْمَ فَالْوُالْالْمُوسَى اجْمَا إِنَّا الْمُأْكُمُ الْمُنْذُ الْمُأْذُونَ وَنَجْمَعُ الْوَلَ الْمُؤْكِمُ الْمُؤْكِمُ اللَّهُ الْمُؤْكِمُ مُنتَبُّهُ فَاهْمَ مِنْ وَفَاطِلُهُ الْمَا نُواعِبُمَا وَنَ فَالْ الْعَبْرَالِيهِ البنكة المارفو نصَّاك على المالين والالتجالات ال يرَعَوْنَ كُوْنُونَكُو مُوعَ العَنَا الْمُعَالِّوْنَ الْمَا أَعْدِيدُ واعدنا مُوسَى مُلْخِينَ لِبَلَةً وَأَنْمُنَنا هالِمِيْرَةَ مَعْنَاكُ رَبِّهِ اذَبِمَينَ لَنِكَةً وَفَالَ مُوسَى لَاجَنِ وَهُ وَزَاعَلَهُ فَي وَ اصَلِوْ وَلا نَسْتِعْ مِنْ لَلْفُيْنَ بِينَ قَلْنَا لِجَاءُ مُوسَىٰ لِفِنَا لِنَا وَكَلْتَهُ وَثُهُ فَال رَبِّ إِنَّ الطُّوالِيَّاكِ فَا لَ لَوْ مَرَّا فَي وَلَهُ الْطُنَّ الْرَائِحِيِّلِ فَإِن اسْتَغَرَّمَ كَانَهُ فَوَ ضَمَّاكِ فَلَيْ الْجَلِّيلِ جَمَّلُ دَكًا وَخَرَمُونُ مِ عَقِنًا فَلَنَا أَفَافَ فَالسَّنْ فَالسَّنْ أَنْكُ مُنْ الْفَاكِ وَأَنَا أَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ فَالْمُوسَى إِنْ السَّفَةِ النَّايِنِ مِينًا لَائِهِ وَمِيكِ لَا يُعْنَىٰ مَا الْمَثْكَ وَكُنْ مِزَالْفَاكِينَ وَكَنَبْنَالَهُ فَ الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيَّ مُوعَظَّةٌ وَنْعَضَّ إِلَّالْكِل

وَايَّا فَوْ فَهُنَّ فَاهِرُونَ فَالْمَوْسَىٰ لِفَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِوَ اصِيرُ قِالِنَ الْأَرْضَ لِلْهُ يُؤْرُقُهُا مَرْكَا إِنَّ الْمُ رَضَ لِلْهُ يُؤُرِّقُهُا مَرْكَا أَيْ الْمُ لِلْنَقِيٰنَ ۗ فَالْوُااوْدَسِنَامِنُ فَالْأَنْأَيْفَ إِوَمِزَعِيْكِ مِاجْيَتُنَا فَالْحَسَىٰ وَلَكُمْ إِنَّ بُهُلِكَ عَلُ وَكُذَّةِ لِمُتَخَلِّفَكُمْ فَإِلَّا رَضِ فَبُطُرُكُهُ مُنْمَلُونَ وَلَعَنَا الْحَدْنَا الْ فِرْعُونَ الْمِنْدِينَ وَ تَعَفُّ مِزَ النَّهِ وَالْ لِمَلْهَ مُعَالِكُمُ فِي اللَّهِ الْمَاءَ فَهُمْ الْحَتَّمَةُ المالوَّالنَّا لَمْنَ فَ وَانْ نُصْنَبُهُمُ مَتَنَيَّةٌ بَطْجَرُوْا مِنُوسَىٰ وَعَنْ عَتْ الا إِنَّا طَائِرُهُ مُ عِنْدًا للهِ وَلَكِنَّ الرَّمَ مُنْ لا بِعَلَمُونَ وَفَالُواْ مَهُ مَا أَانِنا مِهِ مِزْالِهِ لِيَسْتِزَالِهُ الْمَا فَأَلْفُولِكَ مِنْ فِينِينَ فَارْسَلْنَا عَلِهَ إِلْطُوفًانَ وَأَلِحَرَادَ وَالْفُنْمَ لَ وَالْفَصَّادِعَ وَالدَّمَ الْإِ مُفَصَّلُ إِنَّ فَاسْتَكُمْ وَاقَكُانُوا فَوَمَّا فِيزُمْيِنَ وَلَتَا وَفَعَ عَلَمَهُ وَالرَّيْنَ الْوَالْمِ مُوسَى الْمُؤْلِنَا رَبِّ عَلَاعِهَ لِعَيْدَ لَـ لَكِنْ كَفَّنَ عَنَا النَّجَ لَنُوْمِنَ لَكَ وَلَرْشِكَ مَعَكَ بَنَى السَّالَ اللَّهِ فَلِمُ اللَّهُ فَالْ عَنْهُ مُ الرَّجْزَ إِلَّا الْجَلَّ فِي الْمُوهُ إِذَا هُنَّ مِنْكُونً \* فَانْفَتَكَا مِنْهُمْ فَاعْرَفْنَا هُمْ فَإِلَيْهِمْ لَكَّبُواْ الْإِلْمِيا وَكُلَّا فُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ۚ وَأَوْرَثُنَا الْفُوِّمُ الْدَبِّ كَانُوالْمُنْتَضْعَفُونَ مَنْ إِذِي لاَ رَضَ وَمَعْ الدِيهَا الْحَالَةِ كَالْفِهَا وَلْمُنْ كَالِثُ لَكِ

المنظابؤاء زبعة فاوامتوا إزراج من بعد المتفورة وَلَاسَكَ عَنْمُوسُولُو الْعَصَابُ الْمَالُولِ عَنْ فَالْمُعَلِينَا لَالْوَالْحَ وَفَ لْنَعْيَلُا هُلكً وَرَحْنُهُ لِلدِّينَ مُعْلِيهِ فِي مَرْهِ بُونَ \* وَاخْنَارَ فِي اللَّهِ مِنْ مُعْلِيرًا فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا ال فُومَهُ أَسْعِينَ رَجُلًا لِمُفَالِنَّا فَلَنَّا أَخَلَنْ إِنَّ الرَّجْفَ لَهُ قَالَ رَبِّ لوَيْئُ المُلْتُ أَمْنُ فَيْلُ وَالْمِكَ الْمُلْكِ فَالِمَا فَعَلَ التُعَهَا أَمِنًا إِنْ هِوَ لِلْإِنْ فِينَاكَ نُصِالُ لِهَا مَرْتَكَا أَفُولَهَ لَهُ مَا مَوْقَتُكَ الْفَ وَلَهُمَّا فَعُفِيِّلُنا وَادْمَنَا وَاسْتَجَمُ الْغَافِينَ \* وَالنَّهُ لَنا فِهُ هٰذِهِ الدُّنْاحَيَّةُ وَفُرِالْأَخُوالْمُالُوالِيَاكِ الكَ عَلَاذِ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْوَرَةِ فِي وَسَعِنْ كُلَّ الْمُؤْمِلُكُما لِلْهَ بْنَ الْعُوْنَ وَبُوْنُوْنَ الرَّكُوْةَ وَالدِّبَهُمْ إِيَّا الْمُؤْمِنُونَ \* اللَّهِ بَا يَعُونَا لِرَّسُولَ النِّيِّ الْمُخْلِلِّةِ عَلَيْهِ فَكَالِّذِي جَائِدُونَا مُمَّكُونُكُم عِندَهُمْ فَالِنَّوْ رَاهِ وَالْأَنْفِيلُ إَمْرُهُمْ مِلْعَرُونِ وَبَهْلُمُ عَوْالْلِنْكُ وَيُولُولُهُمُ الطِّينَاكِ وَالْعِرَمُ عَلِيهَ فِي الْحَيْلَ الْتَوْلِ بَعَنَعْمَهُ وَالْإِنَّ الْمَيْكُ اللَّهِ عَلَالًا الَّهِ كَاللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّاللَّلَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا به وَعَزْدُوهُ وَنَعَرُوهُ وَأَنْعَوْ النَّوْزَ الْذَيْ إِيْلَ مَعَنَّهُ اللَّاكَ مُمُ الْفَيْلِي وَنَ فَلَوْ إِلَيْهَا النَّاسِ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ النَّهِ مِبَا الدَّيْ لَهُ مُلكُ التَّمْوُ الْ وَالْأَرْضُ لا الْهَ اللَّهُ مُوجِي وَعُنَّكُ

شَقَّ فَخَانُ هَا يُفِقَ فِوَا مُرْفِقَ مَكَ مَا خَانُ وَالِحَتِيَةً إِسَّارِهُمُ وَارْ الفاسفين مُ سَامِرُفَعَنْ إِنْ الدِّينَ بَكَمْ وَرَفَعَالَا فِي سَبَرَا لِيَوْ وَإِنْ بَرَوْا كُلَّ مَا لِابُؤْنِيوْ ابِهَا وَإِنْ مَرَوَا كُلَّ مَا لِللَّهُ عِنْ اللَّهُ الْمَغَنَانُونُ مِنْ الْرَانُ مِنَ فَاسَبِهِ لِالْغَيْمَ عَنِينُونُ سَبِهِ لِأَلْكِ مَا يَهُ وَكُنَّ مُوالًا إِنَّا وَكُلَّوْ اعْتَهَا عَا فَلَنَّ وَالْآنَ فَكُلَّ مَوَّا فإلمانيا ولفيآء الاخرة مجطف أغالف مقالخرون الأماكانوا بَعَلُونَ وَأَغْنَانُونُ مُوسَى مِزْتَعِينِ مِنْ البَهِرِ عِلْكِتِكَا لَهُ خُوارًا لَهُ مَوَا اللَّهُ لا يُحَالَمُهُ وَلا يَهَا مِنْ مِنْ اللَّهُ الْفَوْدُ وَكَانُواظُالِينَ وَكَالْمُعْطَ فِي آلِدُ بُهُ وَوَاوًا أَنَّهُمْ مَنْ عَلَوا فَالْوَالَيْنَ لِمُنْجَمِّنا رَبِّنا وَمِنْعُ لِنَالَكُونَ مَرَّا لِخَامِينَ وَ كَنَارَجَمَ مُوْسَى لِلْمُ فَي مِهِ عَصْبًا زَاسَعِنًا فَالْ بَيْسَمَا خَلَقَمُونِ مِزْبَعِنْ عَاعِلِنْ أَمْرَتَكُمْ وَالْعَاكَ لَوْاحَ وَأَخَلَّ مِرْابِدِهِ تَجْرُهُ الْبَاءِ وَلَا لَا مِنْ أَمْ إِنَّ الْعُوْمَ اسْتَضْعَفُونَهُ وَكَا دُواتَقِبُ الْوَقَعَ فَلا قَيْمَ نَيْدَ الْأَعْلا عَلا تَعَلَّم وَلا يَعَمُ لِلهِ عَلَا لَهُ وَمِ الظَّالِينَ ۖ فَالَّ رَبِاعَ عَمْ لِهِ وَكُلْجَى وَآدُ غِلْنَا لَهُ وَحَنَا عَوَ أَنَا كَوْ الْأَخْبِنَ إِنَّالْهُ يَرَانِكُ إِنْ وَالْغِيلَ لَهُ الْمُعْمَالُهُ مُعْمَدُ مِنْ وَيَهْ وَذَلِكُ فِي الجنوف النشأ وكالت تمزي الفنزن والدين علوالت يتا

بَنْهُونَ عِن النُّوءِ وَاخَدُ مَا الْهَ بَنَظَلَمُوا مِيلًا إِبَّا بِينَ سِما كَانُوْالَهِ مُنْفُونَ ﴾ فَلَتَاعَنُواعَنْ مَانْهُوْاعَنْ فُلْنَا لَمُنْكُونُوا فِرَدَةً خاسِيْبَن وَاذِنَا ذُرُونَاكِ لَبَعَ أَنْ عَلِيْهِ وَاللَّهِ الفِيهِ مِنْ بَوْمُهُمُ مُنْوَةً الْعَدَائِي زَمَّكَ لِسَرْمُ الْعُفَاتِي وَاقِهُ لَعَنفُوْدُرَجْتُ وَفَطْغَنا لَمِن وَلِا رَضِنا لَمُ عَلَيْهُمْ الضَّا لِحُونَ وَمِنْهُ مُ دُوزِذُلِكِ وَكَبُونَاهُمُ مَا يُحَسِّنَاكِ وَالْتَبْيَاكِ لِمَا لَهُمْ يَرْجُعُونَ فَخَلَفَ مِرْبِقِلِ فِي خَلْفُ وَرُفُوا الفيات اخلاف ترعج فالاالادن وتغولون سبغفر لَنَا وَانْ بَا يَهِ وَهِ مُنْ لِهُ يَا خُذُ وَهُ آلَوَ نُوْخَذُ عَلَيْهِمْ مِنْكُ الكاكان لامو لواعراش إلاالحق ودرسواما في والله الأخرَ وْ خَذِرُ لِلدَّنِّ مَنْ مُؤُونًا أَفَلا لُو عَلَوْنَ ﴿ وَالدَّبَرِّ مُمَّاكُونَ والتخاب والقانموا المقالوة إثالانضنغ اجزا أفيلعن واذ نَعَنَا الْحِبَلُ فِوَفِهُمْ مَكَانَهُ نُظُلَّهُ وَظَنُوا لَنَهُ وَالْفِعُ مِنْمُ خُدُوامًا البَيْنَاكُونُ مُورَّ وَالْمُدُونُ وَامْا مِنْهُ لِمُلَكُمُ مِنْفُونَ وَاذِاخِلَ وَمُكَ عِزِينِ الدِّمَ عِزْ ظُهُو رَهُمُذُ رَّتَهُمْ وَأَشْهَاكُهُ عَا أَهْنَهُمْ ٱلسَّنُ يَهِيَّهُ فَا لَوْ اللَّيْسَ عَلَيْ اللَّ الْعَوْلُولِ وَ الفِيهَ فِالْأَكْمَاعِنُ هْ لَمَا غَا فِلْ إِنْ فَا فَوْ لُوْ الْمِنَّا الْشَرِكَ الْأُوْ فَا مِنْ فَالْحَكُنَّا

فَأَمِنُوا بَاللَّهِ وَرَسِنُولِهِ النَّبَيِّ إِكَا بِمِيَّ الْذَيِّ بُوْصُرُ اللَّهِ وَكُلِّهِ اللَّهِ وَالْبِيْوُهُ لَعَلَّكُمْ نُهَانُكُ وَنَ وَمِنْ فَوْعِ مُوسِيًّا مَّا أَبِهَا لَكُ اللَّهِ مُوسِيًّا مَا أَبِهَا لَكُ بألحق ويوتغيدلون وقطفناه الشتي عنترة استاطا أَمَمُّا وَاوَجِنَا إِلَى مُوسَى إِذِ إِسْتَنْفِلُهُ فَوَمُهُ أَنَ اضرب يعصالةً المُحِيِّنَا بِغِينَ مِنهُ اشْنَحَ اعْشَرُ وَعَسْنًا فَلَعَالِكُلْ أناس مُشربَه مُ فَظَلَكُ عَلِيمُ إِلْكُمُ مَا مَا مُنْ لَكُناعَلِهُ وَلَكُنَّ الْمُعْدَالُتُنَّ وَالتَّلُوكُ كُلُوامِرْ طَبِيًّا إِنِّ مَا رَزُفْنًا كُذُو مَاظَلَوُا وَلَكُنَّ كَانُوْااَنَفُنْهُمْ يَظِلِونَ وَاذِهِ فِي لَكُمُ السَّكُنُوا هَانِ وَالْفَرَةُ وكلوا منهاج فشفين وفولوا حطة وانخلوا النات سخلا نَعْفِرُ لَايْخَطَانُهُ وَسَنَرَمُالْمُسْتِئِنَ مُنْكُلُ لَانْزَظَلُمُوا مِنْهُ مُ أَوْلًا غَيرَ الدِّي فِي المُنْ مَا وَسَلْنَا عَلِيهِ وَمِنَّا مِزَالتِمَاءَ عِلَمَا مُؤَانِظُلِمُونَ وَاسْتَلَهُمْ عِزَ الْعَزَيْدِ الْعَ كانت خاخرة أليخ اذبعًا وزيفاك بنا ذِيَّالْهُمْ خِينَكُمَّا بَوْرَكِينِهُ مُنْتَرِّعًا وَيَوْمَ لِالْبَيْنُونَ لِأَنَّا أَنْهُمُ لِكَالْكَ سَلُوهُمُ عِلَكُانُو الصِّنْفُونَ وَادْفًاكُ أُمَّةً عِنْهُ مُ لِمُغَطِّونَ فَوَمَّا اللهُ مُهَلِكُ مُنَّا وَمُعَدِّنُ مُنْ عَلْمًا شَكَ بِكَّا فَالْوَامَعَيْنَ وَهُ عَلِكَ رَبِي وَلِمَا لَمُ مُنْفُونَ فَلَنَّا ذَوْ الْمَاذَكُرُ وَالِمِ أَغِينَا الْبُرْبَنَّ



بَظْرُوْا فِي مَلكُونُ المَّمُوٰاكِ وَالأرْضِ وَمَا خَلُوَاللهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ فَأَنْعَظَ أَنْ بَكُوْنَ فَلَاقِنْرَ ٓ الْجَلْهُ مُفَا يَحُدُبْ تِعَنْدَهُ بُوْمِنُونَ مَنْ بُضِيلِ اللهُ فَلَاهَا دِي لَهُ وَبَارَدُهُ فَعَ الْمُعَالِكُمُ مَعْمَهُونَ لَبَالُوْنِكَ عَزِالْتَاعَذِ أَبَانَ مُرْسِبُهَا فَلَا عَنَا عُلْهَا عِنْدَرِ يُحِلُّهُ إِلَّهِ قُنْهَا الْأُمْلُو تَعْلَقَ مِنْ التَّمْوُا وَالْأَرْضِ لَا نَالِهُ اللَّهِ مِنْ أَبْدُ اللَّهِ مِنْ أَبْدُ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَلْ إِنَّا عِلْهُاعِنْكَالُهِ وَلَهِ آكُرْ آلَنَّاسِ لا مَعِلَمُونَ فَالْا اَمْلِكُ لغنية تعنعا ولاضرا الأمانا أءالله وكوكث أغلوالعيت لااسْكَتْرَبُّ مِنَ الْمُخِرِّةِ مَامَسِّنِيَ النَّوْءُ إِنَّ اللَّاللَّالَةِ بُرَّةً بَبُرُ لِهِ وَمِنْوَنَ هُوَ الذِّي خَلَفَكُهُ مِنْ فَيْنُ وَالْحِدُونُ وَجَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا لِيسَكُمْ النَّهَا فَلَنَّا لَمَتَنَّا لَا تَصْلُحُ مَنْكُ تَعَهُمُ الْمَرْنَ يَهِ فَلَمَّا أَتُفَلَّكَ دَعُواللَّهُ وَيَهَ مُمْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ وَلَهُ وَيَهَ مُمَّا لَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ صَالِمًا لَنَكُوْ يَزْهَرُ النَّاكِيْنَ فَلَتَا الْبِهُ مَّا صَالِمًا جَعَلا لَهُ شَكِاءً فِيهَا الْمُهُمَّا فَغَالِ اللهُ عَنَّا لِيْنِ وَنَّ أَبْشِي وَنَّ الْمِنْ كُونَ مالابخاو بيناوه شخلفون كايتنظعون كمنه تضافه أنفنهم بنضرون وان ملغولم الكالهدى لابني ألاسوا عَلِنَكُ الدَّعَوَ مُوْمُهُم آمَ أَنَا مُصَامِنُونَ اِنَ الْهِ بَنَ لَمَعُونَ مِنْ

ذُرَّيَّةً مِرْبَعِدُ مِنْ مَنْ لَكُامَا مَعَلَ الْمُطَاوُنَ وَكَاذَاكِ نَفْضِيْلُ لا الْ وَلِعَلَّمَ مُرْجَعُونَ وَالْأَعْلَيْمُ مِنَّا الَّهُ الْفِيِّنَا وْالْمَايْنَا فَانْسَلَّةَ مِنْهَا فَانْفَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِزَّ النَّايَةِ وَلَوْمَنْ عِنْهَ الرِّيْفَ أَلْهِ مِهَا وَلَكِيَّتُهُ أَخَلَدَ إِلَى لَارْضُ وَانْبَعَهُولُهُ مَنَالُهُ لَكُونُ الْكُونُ الْحُدُولُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ذٰلِكَ مَنْ الْفُورِ وَالْدَينَ كَانَبُوا أَوْ الْمَا الْبُنَّا فَا فَصْصِرً الْعَضَصَ لتَلَهُ مُنَفِّكُمُ وَنَ التَّعْمَا وَالْفَوْمُ الدَّ لَنَ مُوالْمَالِينَا وَانْفُنْهُم كَانُوْ الْفِلْدُولَ مَنْ بَقَادِ كِاللَّهُ فَهُوَ الْمُهُنَّاتِيُّ وَمَنْ صِنْلا فَاوْلَقُكَ فَمْ الْخَاسِرُونَ وَلَعَنَا ذَرًا مُنَا لِحَهَنَّمُ كُنَّرًا مِنْ لَحِينَ وَالْاِسْ لَمُنْ فَالْوِثْ لِانْفَعَهُونَ لِمَا وَلَمْ عَنْ لا يَضْرُونَ بِهَا وَلَمْ الْأَلْا لِمَتَمَّوْنَ بِهَا الْكُلُكُ كَا لِأَمْنَاعَ مِلْ مُسْرِاصَتُكُ اللَّفِكَ مُمْ الْمُاعِلُونَ وَلْيُهِ الأسماة المنتفية وغوه بها ودرواالبر المنات المناه ٱسْمَا لَهُ مِبْخِرَوْنَ مَا كَانُو الْمِتْمَاوُنَ \* وَمِيْنَخَلَفْنَا الْمُنْفَكِكُ بأكيق ويوتغيلون والتربي كذبوالالالات كذرجه مِزَجَيْثُ لَا عَبَامُوْنَ وَأَمْلِي لِمُثَمَّانِ كِنَا يُحَيَّنُ الْحَلَمَ بَعَكَرُ وُامَا يَصِاحِهِ مِنْ مِنْ أَنْ اللَّهِ الْمُؤْرِثُ لَا لَهُ أَمْنِ إِنَّ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

عَنَالْفُولَ الْفِنْ وَوَالْاصْالِ وَلَاتَكُنْ مِنَ الْفَافِلِينَ الْوَالْدَيْنَ

عِنْكَ رَمِكِ لاَئِنْكَكُمْ وَنَ عَزْعِبَادَيْهِ وَدِيْعَ وْمَدُولَهُ بَعْدُولَهُ

مَعْ مِثْلُ الْمِعْ الْحَصَّى مَعْ مُعَالِّ الْمُعْ الْحَمْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمُعْ اللهُ وَالْرَسُولِ وَانْقُوْ اللهُ عَلَى اللهُ وَالرَسُولِ وَانْقُوْ اللهُ

هِ عَلَىٰ وَالْتَ عَرَاكُمْ الْ فَالْ الْاَعْالَ اللهِ وَالْتَوْلُولُواْ الْعَالَىٰ اللهِ وَالْتُولُولُواْ الْعَالَىٰ اللهِ وَالْتُولُولُواْ الْعَالَىٰ اللهِ وَالْمَا وَالْمَا اللهِ وَالْمَا وَالْمَا اللهِ وَاللهِ وَالْمَا اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ



門行出

وَلَوَالنَّمْمَ مُ لِنُولُوا وَمْنَ مُعِرْضُونَ الْإِلْهُمَا الْلَهِنَ الْمَوَّا سبجيه السولل والإنسولياذا دغاكة للجنية واغلبوا أناش جَوْلُ مِنَ الْمَرُهُ وَفَلِنِهِ وَأَنَّهُ النَّهِ يَخْتَرُونَ ۗ وَلَقَوْا فَتُتَّهُ لَا لُصْبَةُ الدِّينَ طَلَّمُوا مِنْكُمُ خَاصَّةٌ وَاعْلَمُوا ازَّاللَّهِ عَلَمُهُ الغيفالي واذكر وااذات فالبار فيتنفع فون فالكون يَّخَافُونَ أَنَّ الْمُخْلِقَا لِمُ التَّاسُ فَالْوَلَا وَأَبْلَ كُوْسَفِيرٍ وَوَزَفَكُونُ مِرَالطَيْبِ إِلِمُلَكُمُ لِنَكُمُ رُونَ الْآَيْهَا الْدِينَ الْمُؤْلِلْ لَمُؤْلِلًا لَمُؤْلِلًا لَمُؤْلِلًا الشر الرسول وتعونوا أمانا لافقا فلمنكنون واعكوا تنا المُواللهُ وَأَوْلا ذَكُونُ فَيْنَا وَأَنَّا لَهُ عَنْدَهُ أَجْرُعَظُمْ إِلَّهُا الَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ مُعَوَّا اللَّهُ مَعَالًا لَكُمْ فَرُوانًا وَنَهُمِّ عَنَاكُمْ سَبِيًّا لِهُ وَتَعِنْظُمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و النَّن هُمَّة وَالنَّمْ اللَّهُ الْوَيْقَالُولُوا وَالْمُعْرِيُّولُ وَمَكُرُونَ وَعَكُنْ الشُّولَاللَّهُ مِنْ إلْكَالِدِينَ وَاذِا تُنَاعَلِهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال فَالْوَافَلَ سَمَعِينَا لَوَكُتُنَاءً لَعَلَيْنَا مُتَا لَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الأوكين وافي فالوا الله عان كارتفنا فوالحق مرعن ال فَامْطِعُلِنَا إِجَادَهُ مِزَالَتِمَاء الوَانِينَا بِعِنَا سِإِلَهِ وَمَا كَازَلَشُ لِغِيدَ مَهُ وَآنَ فِهُ وَمَاكَا زَاللَّهُ مُعَدِّيمَ مُ وَهُمْ

مِزَالَتِهَا وَمَا وَلِيْطِهُ كُونِهِ وَنُهِنَ هِ عَنَا أَنْ رُزُواكَ مُطَانَ وَ لِنَهُ عِلَمَا فَا فَكُمْ وَنُبْتِكَ وَالْأَفْالُمُ الْدُبُوخِي وَالْكَ الْمُلْأَكُونَا أَقْتُمُكُمْ فَنَيْمُوا الْهِ بَنَ الْمَنْوُ السَّالُونِ فِي فَالْوْسَالُونِ وَفَالْوْسَالُونِ لَمُسَرُّوا النجعب فأخير بؤافؤ وأكاعتنان واختر فواعته كاكم تهنان ﴿لِكَ إِنَّهُ مُنْ أَفُوا اللَّهِ وَرِيهُ لَهُ وَمَرْ كُمُنَّا فُوْ أَلِمَهُ وَقَالَ اللَّهِ اللَّهُ فَلِكُمْ عَنْ وَفُو هُ وَأَزَلِكِ إِنْ عَنْ إِلَيْهِ اللَّهِ عَنْ إِلَيْهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَ امَنُوْ الدِ الْهَبْ وُ الدَّيْنَ كَمَّرُ انْحَفَّا أَمَلانُوْ لَوْ هُمْ لِلاَ دَابِدُ ۖ وَفَيْ بؤكلينه ومتيان دبرة الالمنغ وألفنال أضغير اللي فناد فعناماة يعَصَبَ مِزَاهُم وَمَا وُلَهُ جَهَتُمْ وَمِينَ الْمِدَرُ فَارْفَانُالُو لَمْنَهُ لكر السَّفَّنَا لَهُ وَمَا رَمَبُنَا ذِرْمَتِ وَلَكُرُ اللَّهِ رَمِيْ وَلَهُ إِلْهُ وَمِنْ مِنْهُ بَلا عَمْدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَازَّاللَّهُ مِنْ فِينْ كَالْكِلْ فِي إِنْ الْمُنْفَعِنُوا تَعْلَمُ الْمُكَالِكُوا لَعْنَا فِي الْمُكَالِكُوا لَهُ الْمُعْوَا فَهُوَجَرُ لِكُوْ وَإِنْ لَعُودُ وَانْعُلُ وَإِنْ الْعُودُ وَانْعُلُ وَلَرْ الْعُنْ غَلَمْ فَكَالَمُ السَّقَّاق لَوَكَتُنْ وَأَلَقْهَ مَمَ الْمُؤْمِنِينَ لَأَابُهُمَا الدِّبْزَامْمَوْ أَأَجْمُواللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلانُولُوا عَنْهُ وَانْنُونَمُعُونًا وَلاَنْكُونُوا كَالَّهُ فالواسمينا وه علابمعون إن مَثَرًا للهُ وَالشَّعْنِدَاللَّهِ الضُّهُ الَّذِي لَا يَعِفْلُونَ وَلَوْعَلَمُ اللَّهِ مِنْ مَرْجَدًا لِأَنْهُمُ

السَّعَنَلَمْنِيكُمْ وَلَوْ فَإَعَانُ عَلَا الْمُنَاقُتُمْ فِي الْمِبْلِادُ وَلَكِنَ لِنَّفِينَ إِللهُ أَمَّا كَانِهَ فَعُولًا لِلْهَالَ مِنْ مَكَاتَ عَن بَبِيكُمْ وَجِبْهِ عِنْ حَتَ عَرْبِينَ فِي أَزَّالْهُ لِمَ يَوْعَلِيدٌ \* الذَّبْرُ بِهِ مُعْ الشنخ متنامك فلي الأولوا وكهم فيكير المتنيلة وكنا وكفة فِي الأَمْ وَلَكِرًا لللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ بِنَا سِالصَّال وَ وَافِهُ بْرِيكُو مُنْ إِذِ الْفَيْسَانُ فَإِنَّا أَفَالَكُو فَإِلَّا لِمُعْلِكُمْ فَا الْمُؤْمِنُ إِنَّا لِكُونَ أَعْلَيْهُمْ لِمِنْ اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْتُعُوكًا وَالِيَ اللهِ يُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ الْمَ ٱلْهُمَا الذَّينَ الْمَنُوا إِذِ الفَيْتُ فِيعَا فَاشْنُوا وَالْدَكُرُوا اللَّهَ كَنِّهِ اللَّهِ كَا لتَكَدُّ نُفْيُكُ وَنَ \* وَالْجِيْمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلاتَّنَازَعُواْفَفُنَّالُو وَمَنَ هَتَ زَعِكُم وَاضِهُ وَالرَّاللَّهُ مَعَ الصَّائِرِينَ ۖ فَلا نَكُونُواْ كَالْهُ بِنَ خَرَجُوْا مِنْ دَالِ رِهِمْ مَطَلًا وَرِثَاءُ النَّاسِ وَتَصِيدُ وْنَعَنْ جَبُل اللهِ وَاللهُ عِمَا مَنِمَا فَيَ مَهُمُ اللَّهِ وَاذِنَ مِنْ لَمُنْ السَّبْطُ اعناه وَ فَاللَّا عَالِبَ لَكُمْ الْمُوَّمِينَ النَّاسِ وَابِيُّ خَادُّ للانورية المراقة المرا اِفْ دَى مَا لَا مَ قَنَ اِفِي آخًا فَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَذُا لَمِ غَالِي اذْبَهَوُ لُالْنَا فِفُونَ وَاللَّهَ بَنْ فُلُونِهِ مَحَدَّعَ مَوْلا وَبَهُمُ डक्रं देव के कि वह देव के कि के कि के कि के कि

يَنْتَغَفِرُونَ وَمُالْمُنَا لَا بِمُنَّا لِمُنْ إِنَّ اللَّهُ وَمُنْ بَصِلْ وَنَ عَنْ الْبَغَنُ الْحَرَامَ وَمَا كَانُوا اوَّلِنا عَمُّ إِنْ اوَّلِنا وَاللَّاوَ الْاَلْفَهُ فَا وَلِكِنَّ ٱلنَّهُ مُنْهُ لَا مِنْكُونَ وَمَا كَانَ صَلاَّ فِي مُنْكَالُبُتُكُ الأمكاة ولصارتة فن وفوااله لناب عاكث كفرون إِنَّ الْمُنْ رَكُمْةً وَالْنَفِيفُونَ أَمُوا لَمُنْ المِنْ أَوْمَ وَاعْرَبُهُمْ مِنْ اللَّهِ فَيُنْفِغُونُهُا أَنَّمُ لَكُونُ عَلَيْهُ مُحْدِّرُ فِي تُعْشِيلُونَ لَا لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَفَرَوُا الْحَهَا مُعْتَرَوُنَ لَمَ مَرَاللهُ الْفِيدَ عَرَاللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لِلللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لِللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لِلللَّهُ فَاللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لِللَّهُ فَاللَّهُ لِلللَّهُ فَاللَّ بَحْمَا لَا لَهٰ الْمُعْلِقُ مَا يَعْمُ لَهُ الْمُعْلِقُ مِنْ لَكُ وْجَمِيعًا فِيمَا لَهُ وَجَهَا مُ الولقات فم الخايرة ق فل للذَ تكفر وال بنه والمنعَ في لَمُنْهُ مَا فَلَ سَلَعَ وَإِنْ بَعِوْدُ وَافْعَنَلُ مَصَفَ سَنَّهُ الْأَوْلِينَ وَفَا لِلْوَهُ مُنْ مَتَةً لِا لَكُوْنَ فِي أَوْ يَكُونَ الدِّن كُلَّهُ لِمُعْوَلِ النَّهِ فَإِنَّ اللَّهِ مِمَا مُعْمَلُونَ بَصِبُّر قَانَ نُولُوا فَاعْلَمُوا أَزَالُسْغَلِيُّهُ نعِيرَ المُوَلِي وَنعِيمَ النَّهَبُرُ \* وَاعْلَمُ الْمُاعْنِيمُ مُنْ مَنْ عَلَيْهُ المَّاعْنِيمُ مُنْ مَنْ عَلَيْ خُتُ وللرَّسُولُ ولي عِالْفَيْ فِي وَالْبَاعِي وَالْسَالِينَ وَ الزالت ما أركنت امن والله وما الزكنا على عندنا ابوم ٱلفَرُفَانِ بَوْءَ النَّهِ إِنْ مَنَا أَنْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أسنن بألف ذوفاال أنبا وهنه بالعثن وفالفضوي والتكث



لْنَا وَنُوكَا عُلَالِينًا لِنَهُ مُوَالتَمِبُعُ الْمَلِبُ وَإِنْ بُرُبِهِ وَإِنْ بُرُبِهِ وَإِنْ أَنْ جَلَعُولَةً فَا نِحَتَ بَكَ اللَّهُ فَكُوا لَكَ فَي آبْكَ لَكَ يَحِيرُهُ وَالْمُؤْثَرُ وَٱلْفَ بَنَ فْلُو بَهِ مُ لُوا الْفُغَكَ مَلْ فِي الأَرْضِ جَبِعًا مَا ٱلْفَكَ يَٰكُ للوين ولكواله والمكارية في الماية عليه الماية البيني حَدِيْكَ اللَّهُ وَمَنَ النَّهُ عَنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَّهِ هُمَا النَّبِي مَرْضِ المؤينين عَلِ الفيال إن مَكْرُ مِن المُحْدِ عِنْدُونَ صَالِمُونَ بَيْنِكُوا مِا بْنَ وَإِنْ بَكِرْ مِنْكُ مِا نَهُ بْغَيْلِمُوْ الْفَاعِنَ الْدَبْنَ كَفَتَرُوْا مِانَهُمْ فَوَعُ لاَ هِنَا مُهُونَ \* الْأنْ فَقَفَ الشَّعَنَكُمُ وَعَلِمَ آنَ فِيكُ صَعَفَا فَإِنْ بَكُرُ مِنْ يَهِ مُوافَةً صَابِرَةٌ بَعَلَوْ اما مَنْ وَ إِنْ مَجْ نُمْ مِنْ كُوْ أَلْفُ بَعِيلِوْ أَلْفَ مِن إِذِ زِلْهُ وَاللهُ مَعَ المفائرين ماكارَلِينَ إِنْ بَكُونَ لَدُاسَتُ يَحَنَّى يُعْرِينَ الأزَّفِي مُهُوْ وَنَعَمَنَ الْنُسْأَ وَاللهُ مُهُمُ الْأَخِّرَةُ وَاللهُ عَرَجُ عَلِيْ لَوْلَاكِما اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَسَافًا لَكُونُ مَا أَخَذُ فَ عَذَا اللَّهُ عَذَا اللَّهُ عظيم مكلوا عاعني نظر لاطبيا والقواالله إن الله عَنْفُورُ رَجْئُ إَلَهُمَّا الْنَبِيُّ فَالِينَ وَابْدَبُهُمْ مِنَ الْاسْرَيْ إِنْ بَعِيلِ اللهُ فِهِ فَعُلُو كَلِمْ حَبِرًا إِنَّ كَانُ حَبِيرًا مِثَّا الْحِدَّ مَنِ كُوْوَتَعِينًا لَكُوْوَالْفَاعَ عُوْدُوجَةٍ وَإِنْ لَهِ بَدِوْ اخِيالَكَ تَفَلَغَانُوا

الذَبْنَ كَفَتْرَوُّ الْلَاكِلْنَظِيْنَ مُونَ وْجُومَهُ مُواَدُا إِرَهُمْ مِنَ دُوْفُواْعَلَابًا كُجِرَفِ وَلِكَ عِلَافَهُمَكَ آبَدُ بِكُرُوْلَ الله البن ظلام الغبب مكانبال فرعون والدّبن فر فيلم كَسَرُوا بْإِيَالِي لِيهُ فَاحْدَهُمُ اللَّهُ مِنْ نَوْبِهُمُ إِنَّ اللَّهُ فِي مُنْ اللَّهِ وَيُ شَاكِلُ الغيفاب فالك بأزاله مَن بَكْ مُعَيرًا نِعْمَا أَلَعْهُمَا عَا فَقُ حتى بَعَ مِنْ وَالْمَا مِفْيْهِ وَوَانَ الله مَدِينَ عَلَيْهِ كَلَا الله مَا مَعْ عَلَيْهِ كَلَا الله فرْعَوْنَ وَالْدَبْنُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا هَا لَكُمْ الْمُ مِنْ فُوْمِهُ وَأَغْرَفُنَا الْ فِيعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواظُلِينَ إِنَّ شَعَ الدَّوْآبِعِندَاللهِ الْدَبْنَ كَمْرَوُا فَهُ عَلاِبُو مِنُونَ \* ٱلْبَرْبَنَ عاهدنك مِنهُ مُرْاتُمْ بَنِعَطْنُونَ عَهدَاهم فِي كُلْمَرَ فِي كُلْمَرَ فِي وَهُمْمَ لاَبْغَوْنَ فَامِّالْمُعْفَقَةُ وَالْحَرْبُ فَيْرِجُومُ مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَهُ مَهِ يَكُرُونَ وَاقِالْفَافَتِهِ فَوَعِ عِلَامَهُ فَابْنِيزَالِهُ وَعَلَا سَوْلَ وَارْأَلُسُ لَا بِفِنْ الْخَاصِّينَ وَلَا بَعَنَ مَنْ الْذَينَ كَفُطِّ ستبفؤا لأنمرا بعخزون واعلاوالمئة مااسكطعنزم فوتغ وَمِن إِطِالَا لِمُنْ الْمُمْنُونَ لِهِ عَدُ وَاللَّهِ وَعَدُودُ وَالْحَرَبُ مُنْ دُونِ إِلاَنْ عَلَيْ أَلْمُ اللَّهُ الْعَلَّمُ إِنَّ وَمَا نَفْنِ فُوا مِنْ اللَّهِ فَيْ إِيدًا الله بُوفَ البَكِرُ وَانْتُمْ لانظلمُون وَانْجَوُاللَّهُ مَاجَعُ

هَزَوْا مِينَا بِإِلِيهُ \* الْأَالْةِ بَنَهَا هَدُنْ مِنَ الْفُيْرُ لِينَ ثُمَّ لَدُّ بَغَضُوكُورَ شَيًّا وَلَوْمُظَامِرُوا عَلَيْكُمْ آحَمًّا فَا يَمُوا البَهْيِمُ عَهَلَ هُ لِلْ مُنْ نَهُمُ إِزَالُهُ بِي أَلِنُقِنَانَ فَآذِ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ ا الخرفي فأفالوا المنت كربحيث وجلن موهنة وخلن وهدم وَاحْصُرُوهُ مُ مَا فَعُلْدُوا لَمُ مَا كُلِّحَ مَهَا فَانْ فَا بِوْا وَأَفَا مُوْا الصَّالُونَ وَانْوُا الرَّكُونَ فَخَلُوا سِبَيالُهُ أَوْلَا اللَّهِ عَنْ زُرِّجُهُمْ وَانِ احَادُهِنَ لِلنَّيْرِ كَارِ الْبَنْ لِللَّهِ مَا يَكُونُهُ مَنْ لَلْهُمَّ كَالْمُ اللهِ ثُمَّ أَلِينَهُ مَا مَنَّهُ ذَلِكَ مَا نُهُمُ وَفُو ثُمٌّ السَّلَمُونَ كُمُّ السَّلَمُونَ كُمَّ بَكُونُ للْمِنْ لِينَ عَهْ لَكُونَ لللهِ وَعَيْدَ وَنُولِهِ إِلاّ الَّذَيْنَ عُاهَدَ ثُنْمُ عِنْدُالْكِيدُ إِلَيْ الْمُخْمِلُ السَّفَا مُوْالِّكُوْ فَاسْتَغْمُوا لهَنْ إِنَّاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَإِن مُنَّا وَإِنْ مُنْلِقَ وَاعْلَبُهُ لِلْمَفْوْل وَكُوْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً بَرْضُو تَكُواْ مَوْا هِمْ وَزَالِي فُلُو مُرْدَالُهُمُ وَأَكُّرُهُمُ فاسفون الشنزوالالإالاله تتكافلنك فتتد واعزسبله إِنْ إِنَّ مَا كَانُوا الْمِنْمَا وْنَ لَا يَهُونَ فِي مُؤْمِنِ الَّهُ وَلا أَمْ خُمَّةً وَاذْلَقْكَ هُوْلِلْفُ لَدُونَ ۖ وَإِنْ أَابِوْ إِمَّا فَامُوا الصَّلَّوَةُ وَانْوْاالَّذِكُوهُ فَاخُواْنَكُمْ فَالدِّينَ وَنَفْصُلُ الْأَوْلِيفُومَ مَعْلُكُ

قَانِ نَكَوُّا أَمَّا لَهُ مِنْ بَعْ يَعْهُ مِنْ وَطَعَنُوا إِنْ الْمُحَالِقُ الْمُ

بَرَاءٌ فُرُّمِوَ اللهِ وَصُولِهِ إِلَى الْهَبَنَ عَاصَانُهُ مِوَ الشَّيْجِينَ الْمَاسِمُ اللهِ مِنَ الْمَاسِكُمُ اللهِ وَمَاسَتُهُ مُواعِلُهُ اللهُ عَبَرُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ مَنَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالل

فَخَنَّا فِي لَمْ مَا لِمَ يُرْمُفُنُّمْ خِالِدِينَ فِهَا الْكُلِّ اللَّهِ عَلَيْهُ المُوْعَظِيمُ اللَّهِ عَالَيْهِ مَا أَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مُواجُولًا لَكُمْ ا وَلِنا وَالْ عَيْوُ اللَّهُ عَكِي لِإِنَّالُ وَمَنْ يَوَكَّهُمْ فَيْحَ عَارْ لَعْكَ مُمَّ الطَّالِمُ فَنَ فَلْإِنْ كَانَ الْإِنْ كَاذْ وَاتَّنَا تُوكِدُونَ الْحُوانَا وُوَادُوا لِمَا وَعَتَ مَنْكُونُوا مَعُوا لَا فَنَهَ مَنْ هُوَ هَا وَلِهَا نَقْ منون كادها ومال في في ونها الما لكم مراليه وروا وجهاد ف ببله مَنْ تَصَوْ احَيْ إِذَاللهُ إِلَيْ وَاللَّهُ لا بَهَدَى الفَقِ الفاسِفِينَ لَفَلَ سَكَ الله فِي مَواطِنَكُ مَوْ وَالْ مُنَا إِذَا عِيْكُ مُلِيلًا فَارْتُعْ زَعَنَا لَمُنْ عَلِيكُمْ الأرْضَ فارَحْكَ تُعَرِّى لَيْتُ مُمْمِنَ " ثَمَّ أَمْزُلَ اللهُ مُكَيِّنَهُ على رسوله وعلى الوفيان والمراجة والمتروها وعانت الْهِبْنَكَ مُنْزُوًّا وَذَلِكَ مَنْ أَوْالْكَ الْفِينَ نُتُمَّ يَوَالْمُاللهُ مِزْبِعَادِ ذَلْكَ عَلَى مِزْلِيّا إِنَّ وَاللَّهُ عَنْ وُرْجَيْدُ مَا أَبَّهُا الذِّبْنَ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ وَنَ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُعْدَد عامه ماناوازخفننوعيا قسوت بغنكم الأنهن فصله انْ أَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ فَالْمُوا الْمَا يَهُ اللَّهُ وَمُونُوزُ وَاللَّهُ كُلُّ الْبُوَةُ الْاَخِرَولا بُحْرِّمَهُ نَ مَاجَرَةً اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا بِدِبْنُونَ ثُنِ

مَّالِلُوا أَيُّمَةُ الكَفِرُ إِنَّهُمُ الْمُعَانَ لَمَتَمْ لَعَلَمْ بِنَنْهُونَ اللَّهُ الفانيلون فؤما لكفوا إنمانه وكهنوا مانخاج الرتسؤل وهمة فانلو هنم فعيد به الشائل المركة وعنه ومفر وعاد بتفيضان وركوم مؤمن وبدهب غيظ فالوم المراث الشقالي وكالمتعلقة كالمتعلقة المكنفة المتعلقة كَتَابَعَكِ اللهُ الْذِينَ المَّالَةِ وَامِنْكُمْ وَلَمْ يَعَيْلُ وَامِنْ وَوَاللهِ وَلارَسُولِهِ وَلا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيهَ فُواللَّهُ عَبْرُ عِلَا يَعْمَلُونَ عَلا كَانَ لَلْشَرِكِينَ إِنْ مِنْ وُاسْلِمِنَا شَاعِلَا مُنْ وَعَلَامُهُمُ بالكفنوا والتأت حطك أغالم فأرك والناوم فالدون المَانَ مَن البَيالِيةِ مَنْ المَرَالِيهِ وَالبَوْمُ الاخِرَا فَا الصَّالُوهُ وَانَالِكُوهُ وَلَهُ خِنْ إِلَّا لَهُ مَتَّكُمُ وُلِقَاعَانَ بَكُونُو أَوْلَامُنَّا اجَعَلْنُ شَفْابَةَ إَلَاجٌ وَعِارَةَ الْجِعَلِ الْحَرْامِكُنُ أَمْنَ اللهِ البق الاخروجاهك بببلالله لايتنون عندالله الله لابقدي الفؤم الظلين لا الذين امتواوها عن العاهد ج - بالالله امتوالية والفيه مراعظ درجة عندالله الْكَانَ فَمُ الْفَائِرِوْنَ \* بِينَ وَ الْمَائِرِوْنَ \* بِينَا وَ الْمُعْالِمُ الْفَائِرِوْنَ \* بِينَ وَلَا الْمَائِرِوْنَ \* بِينَ وَلَا الْمَائِرِوْنَ \* بِينَ وَلَا الْمَائِرِوْنَ \* بِينَ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ wigo

وَفَا نِلْوَالْشِيرِينَ كَمْ فَرَكُمْ إِنْفَانِلُوْ تَكُونَكُو كَافَدُوْ أَفَالُمُوا أَزَلُكُمْ مَعَ الْلَّقِيْنَ الْمُأَاللَيْنَ إِزَادَةٌ فِالْكَمْنُونُ مُثْلُ الْأَنْكَ فَتَوْ جُلِوْنَهُ عَامًا وَجُرَّمُوْنَهُ عَامًا لِنُواطِئُواعِنَ مَاجَرٍ اللهُ فَغَلَوْا ماح تالله ذنة لحن سوء اعناله والله لابقاري لفؤم الكافيين لَا إِنَّهُ الدِّينَ الْمَوَّالْمَالَكُمْ الْخِلْكُمُ الْفِينُ فَا مِنَ الْاخِرَةُ فِنَامَنَاعُ الْيَوْفِ الدُّنِنَا فِي الْاَخِرَةُ اللَّهُ فَلَيْلٌ الأنفذر الغذتك عنائا آلنعا ويشندن فؤما غنزك ولانصَرُ وَهُ شَنَّا وَاللَّهُ عَالَيْ آشِعُ فَلَكُم الْأَنْضَرُّونُهُ فَفَكَ نَصَرَهُ اللَّهُ الدُّ إِنْ تَعِهُ الدِّنَ كَا قُرَالًا فَالنَّبَ فَا ذِهُمَا فِ الغاراذ بفؤل لصاحثه لانخ فالأشمعنا فأنكل لفيكبنه عَلِينَهُ وَأَبْدَهُ مِحُنُو يُولَمُ مِنْ فَأَوْجَعَا كَلِيمَهُ الْذَبِرَ كَعَرُوا التَّفْذُ لِهِ وَكَالِمَهُ اللَّهُ هِيَ لَمُ لَيْنًا وَاللَّهُ عَرَبُّهَ كُمَّ الْفَرُوانِيْقًا وَيْفَالا وَجُلِهِدُ وَالمَوَاللَّهُ وَالْفَيْكُ مُ فِي سَمَّا اللَّهُ وَالْفَيْكُمُ خَنْكُوْ إِنْكُنْ الْمُعَلِّمُوْنَ لَوَ كَانْعَتِشَا فِيَبًا وَسَعَرًا فَاعِمًا لَا اللَّهُ وَلَا وَلَكِنْ مَهُ لَ نَ عَلِمَ مُ الشُّفَاءُ وُرَّبَ عَلِيهُ وَرَالِينَ لِيَ استطعنا لأتينا متكرنها كؤراهنه فوالشاتب المهركازي

انجؤمن الذبزا ونواالكابح فيغطوا الزيةعز بدوهم صَاغِرُونَ وَعَالَيَا لِمَهُونَاءُ بَرْ إِللَّهُ وَقَالَ الصَّادِ اللَّهُ اللَّهُ السَّادِ اللَّهُ بْزَالِيِّهِ ذَالِكَ فَوَلَّمُ مُ إِفَوْاهِمِيِّ مُضَاهِمُونَ فَوَلَ الْذَبَّكَ فَأَوْامِنَ فَنَاكُ فَا نَلَهَ مُ لِللَّهُ أَنَّ يُو فَكُونَ الْخَلْدُ وَالْجَبِّ الْمُعْدَوْهِ لِلْكُمْ أَنْهُا بَامِن وْ فِرَالِمُ وَالْسَحَالَ مَنْ مَنْ مَرْ مَا مُرْوِا الْأَلْمَ فِي أَوْا المِمَّا وَاحِمَّا لِآلِهُ الْأُهُونِ فَالْهُ عَنَا الْمُرْدُنَّ لَي مُرْدُونَانَ بُطْفِئُوانُورَاللهِ بَافُواهِ مِنْ مَوَا وَاللهُ الْأَانَ سُنَةَ وَرُزُو وَلَكُو الخافِرُونَ الْمُوَالْدَيِّ وَسُلُّ وَسُوْلَهُ الْمُدُى وَدِين الجَفْ الْمُطْهَرُهُ عَلَى اللَّذِي كُلَّهُ وَلَوْكُمْ الْمُشْرُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الم الذبينا متؤال كيرام الانجادة الزمنان لباكلون آموال الناس بالناطل وتصندون عنست الشوالذي بكنزؤنا لذهب والفضة وكالمففوتها فيسترابط فتشره منعياب النم وتمنح عليها فارجهتم تكفي بهاجاهم وجوء أوظهوره أطاماكن الأناه فَلَوْفُوا لِمَا كُنْكُمْ فَكُرُونَ \* إِنَّ عِلَقَا النَّهُو رُعِنَ لَا لِللَّهِ أَنَّا عَشَرَتُهُ وَالْفَرِكُما إلله بَوْمَ خَلُوالَ مُوانِ وَالْارْتَفْ اَدْبَعَةُ مُوْءُ ذُلِكَ الدِّبْنَ الْفَيْئُمُ فَالْانْظَلَمُ وَامْهُ زَافَفُ كَ



اذَكَرُهًا لِرَيْفَتَةً وَمَنْكُمُ الْكَفُلُكُ مُوْفَا فَاسِفِيْنَ وَمَامَعَهُمُ الن فُ لَمِنْهُ مَ نَعَفًا أَنْهُمُ الْأَلْمُ مُ لَعَدُو اللهِ وَمِهُولِهُ وَلَا مَاذِ أَنَا لَصَالُوا لَهُ وَهُمْ مَكُمَّا لِي وَكُلُّ مُعْفُونَ الْأُوهُ مَكَافِحُو فَلا نَعِينُكَ امْوَالْمُنْمَ وَلا آوَلا دُهُمْ إِنَّا إِرْمِلْ اللهُ لِمُعَلِّمَ مَهُمَّا فِي أَكِيَو وَالذُّنْنَا وَنَهُوَ إِنَّفُ ثُهُمُ وَهُ يَكَا وَثُونَ \* وَتَعَلِّفُونَ بالسَّانَةُ مُلَكُمُ وَمَاهُ مُنكُ وَلَكَ يَهُ وَلَكَ يَهُمُ فَوَ مُنْفِرَةُ وَأَنْ لَقَ عِيْدُونَ مَلِكًا اوَمَعَا وَاسْا وَمُثَنَّ فَكُلُّ لَوْلُوا النَّهُ وَهُمْ يَحَيَّفُونَ وَمِنْهُ مَعَ إِلَيْ لِكَ فِالصِّدَ فَائْ فَازَاعُطُوْامِنْهَا وَضَوُّاوَ انُ لَمْ يُعْطَةُ امْنِهَا إِذَاهُمْ يَنْعَظَمُونَ وَلَوْ آَنَهُمُ وَصَوْ الْمَالْهُمُ اللهُ وُ وَسُوِّلُهُ وَفَا لَوُ احْسَنْهَا اللهُ سَبُو نَنْبَا اللهُ مُنْ فَصَلَاهُ وَ رَسُولُهُ إِيَّا الْمَالِمُ وَاغِبُونَ الْمُتَا الصَّدَ فَاكْلِفُ فَرَآءَ وَ الساكين والملاينلين عليها والثؤلفية فلويهم ويفالزفاية الغارمين وتفسنها الله وانوالت الفرضة فزالله والله والله عَلِيْ عَلَيْهُ وَمُنِهُمُ الْمُرْبَنُ بُودَ وَاللَّهِي وَهَوْلُونَ هُودً فُلْ الْذُنْ خِبْرِكُمْ نُومُرْ باللهِ وَنُومُنْ للبُومِينَ مَنْ وَرَحَمَّ فَلِلَهِ مَنْ الْمَنُوانِكُمْ وَالْهُ بَنْ يُؤْذُونَ رَسُوْلَ اللهِ لَمْ مَعَلَاكًا لِهُ بَعْلِفُونَ اللهِ لِكُمْ لِبَرْضُ فَوَكُونُوا للهُ وَرَسُولُهُ أَجَوْ أَنْ رَضُوهُ إِنَّ

عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ اذَيْنَ لَمُنَمَ حَيْ بَيْنِينَ لَكَ الْهَ بِنَ صَلَّ فُوا وَنَعْنَا لَكُوا مِنْ إِنَّ كُلَّا فِي ثُلَّا لَهُ إِنَّ اللَّهِ وَالْمُواْ ألاخ أنجاها دوابا مؤالهن وانفيه فيزوالله عليه النفين الِمَّا يَسَنَا فِي مُلَّا لَهُ بَلَا بُومْنِهُ زَمَالِيِّهُ وَالْمُومِ الْلِحْرَ وَازْا مَنْ فُكُو فَهُونَ رَبِهِ وَيَبْرُدُدُونَ وَلَوَازَادُوْالِكُورَةُ كَاعَدُوا المُعْلَةُ وَكُلُوكِ وَالشَّالْمُعَالَيْنُ فَتُظَّامِهُمْ وَمَنَّا أَمْنُكُ فَا مَعَ الفَاعِدِينَ لَوَحَجُوا بِيكُ مَا ذَا دُوكُمُ الْأَصَّا الْأَصَّا الَّهِ الأوضعوا خلالكم أبغو تكرا الفنة وفكر سماع والمترا الشاعلب الظالمين لفكاننغؤ الفيك ومناز وتلكو لَكَ الْأَمُورَكِيْ إِلَا أَالْكُوْ وَظَهَ آغُرُاللَّهُ وَهُمَكُا وَمُونَ وَمِنْهُ مُونَ بِعَوْلُ الْمُن رَبِلِي وَلا نَعِنْ الله فِي الفِّن الفِّن الفِّن الفِّن الفِّن الفِّن وَانْجَهَنَّمَ لَمُحَلَّهُ بِالْحَافِينَ إِنْ نَفُسُكَ حَتَّ لَهُ الْحُ وَإِنْفُيْكِ مُصْبِبُ مُعَوْلُوا فَلَا خَذَ الْمَزَامِةُ فَيْ وَيَوَلُوا وَهُمْ فَرَخُونَ \* فَالْزَيْمِينَا الْأَمْ النَّيَّا اللَّهُ الْمُومَوْلِينا وَعَلَى اللَّهِ وَلَيْنُوكُمَّا لِلْهِ مُنُونَ فُلْمُ لَنُزَيْضَوْنَ بِنَّا الْالْحِكُّ الجنسبين ونجز فتريض كمران فينكر الشايع ناب فزعناه اقبابد بنا فَغَرَيتُوا إِنَّا مَعَكُمُ مُنْرَبِّتُونَ فُلُ الْفَيْفُو الْمَوْعًا

بالِبَيْاتِ فَاكَازَاللهُ لِبَطْلِمَ مُ وَكِينِ انْوَالْفَسْمُ مُنْطِلُونَ وَالْوَفْيَنُونَ وَالْوَمْنِاكَ مَعْضَهُمُ وَلِياءٌ بَعَضَ الْمُرُونَ الْمُعْرُفِ وَيَنْهُونَ عِزَالُنُكُمُ وَيَغِيْمُونَ الصَّلَوَ هُ وَيُؤْتُونَ الزَّكُو هُوَ بْطِعُوْزَاللهُ وَرَسُولُهُ اوْلَنْكَ سَيْرَحَهُ فِي اللَّهُ ازَّاللَّهُ عَنَّانُ حكية وعدالله المؤنين والوفيناك جنان تخري من نتخفا الانفا وغالدين فهاومت كرطيته فيف جناب عدب وَرَضِوانْ مِزَالِيهِ ٱلبُرِّدُ الدِّهُ وَالْعَوْزُ الْعَظِيمُ الْآَيْهُ ٱللِّيَّةُ جاهدالكفار والمناهنة واغلظ علنه وماونه جهتما وَسِيرًا لِلْمُنْسِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا فَالْوَا وَلَقَانَ فَالْوَا كُلِّيَّاهُ الكفية كفنزوا بعداب الامه موقمتموا عالمتنا لؤاومنا نَعْمَوْ اللَّا أَزَاعَنَا مُهُ إللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَصَيْلَا فَإِنْ بَوْبُوا مَبْ خَرًّا لِمَا مُولِنَا مُؤَلِّوا مُؤَنِّهُ مُمْ اللَّهُ عَذَا مَّا المَّلْ فِي الدُّنْبِا وَالْاحَ أَهُ وَمَالِمَتَ فِي الْأَرْضَ مُرْوَيِّ كُولانِهَمْ وَمِنْهُمُ مَنْعًا هَذَا لِشَلِيْزَانُنْنَا مِنْ فَضَلْهِ لَنَصَّدُ فَيَ وَلَنَكُونَ فَا لَيْنَا فَلَتْا الله مَنْ فَصَلْه تَعَلُّوا لِهِ وَفُولُوٓ اوَهُ مُعْرِضُوَّنَ فَاعَفْتُهُمْ مِنْا فَانْفُ فُلُونُ مِنْ لِلَّهِ مِ مَلْفُونَهُ فِمَا اخْلَفُوا اللَّهِ مَا وَعَلَىٰ وَ وَيَمَا كَا نَوْ الْتَكِيدُ بُونَ الْوَتَعِلَّمُ الْوَاللَّهُ كانوامومنين الوتعيكمواالة من كادرالله ورسولة في لَهُ الرَّجَهَ مَا الدَّا فِهَا ذَلِكَ الْحِزْيُ الْعِظِيمِ عَنَدُوْ الْمَافِقِ آنَ نُشَرَّلَ عَلِيَهُمْ مُوْدَهُ تُنْبَعُهُمُ عِلَا فِي فَلْوِيمُ مُّ وَالسَّيَهُ وَاللَّ الشغيج ماغتردون وليرساله ليقول كالماهاي وَمُلْعَثُ فُلْ اللَّهُ وَالْمَانِهِ وَرَسُولِهِ كَنْ الْمُسْتَفَةُ وْنَ لَا نَعَنْ لِذَوْا فَلَ كَمْرَتُ مُعِدًا عَمَانِ أَازِيعَ فُعَنْ ظَالْفَةُ مِنْكُ نُعُنْذِبُ ظَانِفَةً مَا يَّا مُكَانُوا هِجُرِمُينَ ٱلْمُنَا فِغُورَ وَالْمَا فِيَّا لغَضْهُمْ وَيَعَضَ كُامْ وَنَ وَالْمُلْكِرِ وَيَنْهُوَ نَعَنَ الْغَرَوْنِ وَ بَعْنِضُو ۚ أَكِدُبُهُ مُلْسُوا اللَّهُ مَلْتَ لِمُ إِنَّ الْنَا فِهٰنَ هُمُ لَفَاشِعُو وعكالله المناوفين والمناففات والمصفار الجهتم اللابن فهاهي منه ولعنه كالله ولمن عذاكم فبم كَالْدَيْنَ فُرْ فَيَلِكُمْ كَانُوا السُّلَدُ مَنْكُمْ فَوَةً وَالْكُرَّا مَوْاللَّادّ الكلاقًا فَاسْتَمْعَوْ العَلادِينَ فَاسْتَمْنَعُ نُوعِيلًا وَكُرُكُمُ اسْتَمْنَعَ الذبن مز فبتكن عالامه موخضت كالذي خاصوا أولفات حَطِكُ اعْتَالِهُ مُوفِاللُّ سُاوَالاحَ فَوَالْوَلَاكَ فَمُ الْحَاشِينَ ٱلْهَا أَيْمُ مِنَّا اللَّهُ مَنْ مِزْقِتَ إِنْ قَوْمَ نُونِ وَعَادٍ وَتَعَوْدُ وَقُومُ المهيم وأخاب مذبق وألونفي النائة وسلهم



الفَاعِدْبَنَ وَصَوْلَاإِن كَاوُنُواْمَعَ أَلَحُوالِفِ وَطُبِعَ عَلَى الْوَامِ فَهُ عَلَا هِ مُعْهُونَ لَكُن الرَّسُولُ وَالْذِينَ امْنُوامَعُهُ جَاهَدُوا المقواله فيه والفيه فرواؤلفات المتمالخة الكوافلات الم الْفَيْلُونَ لَهُ اعْدَالُهُ لَهُمْ جَنَّا يُنجِّرَى فِرَيْخِهَا الْاَنْهَا لِلْيُنَّا فِهَا ذُلكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَجَاءَ الْمُعَدِّدُ وَنَ مُزَّا كُلُعُعَابِ لِبُوْدَنَ لَهُ مُ وَفَعَلَا لَذَبُّ لَكَ أَوْ اللَّهِ وَرَسُولَهُ مُتَصِيدًا لَكَ ا كَفَرُوْامِنُهُ مُعَالًا لَا لَهُ لَسَرَعَلَ الشَّعْفَاءِ وَلَاعَلَ أَنْ فَيَ وَلاَعَلَىٰ لَهُ بَن لا بِعَدُ وَزَمْا لُهُ عَوْنَ حَرَّجُ اذِا نَحَتُوا لِللَّهِ وَرَسُولُةً مَاعَلَ الْحَيْنَ بَهِ وَرَسِينِ إِلَّوَالْسُوعَ عَوْرٌ رَجِيمٌ وَلَاعَلَ كَالْنَبُ اذاماآنوك يفلهن فك لااجد مااح للاعك فولوا اعَيْنُهُ فَهُ فِي مِنَ الدَّمِعَ مَرَّا اللَّهِ عِلَى وَالْمَا الْمُفْرِفُونَ الْمِمَّا السِّبُلُ عَلَى النَّرَيْسَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَهُمُ الْغِينَا أَوْرَضُوا مِانَ تكؤنؤامع ألخوالف وطبع الشفان فلوبهج فهم لابعكن بِعَنْكِ دُوْنَ الْبَكُمُ الْحِارَجَعَنْمُ الْهِيَمُ فُلْلِالْغَنْدَ دُوْاَلُنُ فُنِي لَكُوْفَانَ مِنَا اللهُ مِنْ الْحَبِّ إِلَّهُ وَسَهِرَى اللهُ عَمَاكُ مُوَدِّيلِهِ تُشَمَّرُ وَنَ لِلِنَا الْمِ الْعَبِينِ وَالشَّهَا مِنْ فَيُنْتَكُونُهُمَا لَمُنْفَعِلُونَ سَيْحُلِفُوْنَ بِاللَّهِ لَكُمْ الدَّالْفَلَكَ مُ اللَّهِ مُ لِنَعْ ضُواعَنَهُمْ

بَعَلَاسِيَهُمْ وَنَجَوَا مُمْ وَإِزَالِيَّ عَلَامُ الْفَيْوْبِ \* الْدَيْنَ كَلِمْرُونَ الْمُطُوِّعَينَ مِنَ الْمُؤْمِنَةِ فِي الصَّدَافَاتِ وَالدِّينِ لِا عَدُوزَاكُمْ الْمُطْوَقِينَ مِن المُؤْمِنَةِ فِي الصَّدَافَاتُ وَالدَّينِ لا يَعْدُوزَاكُمْ جُهُل مَهُمْ مَنْبِيْدَ وَنْ مِيْهُم مِنْ اللهُ مِنْهُمْ وَلَمْتُمَ عَلَاكِ لَهُ استغفرات أولات عفرات اند التعفرات المتعاق مَنَّ فَكُرْتِينَ غِزَاللهُ لَهُ مُنْ ذَلِكَ بَانَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ البهدى الفؤم الفاسقين فيج الفلفون عقفيهم فلا وسول الله وكرهؤاان بالمدواباموا الحنه وانعيه فيتدر الله وَفَا لَوْ الْلِيْفِرُوْكِ الْحُرِّفُولُ الْحُمِيَّةِ الشَّلْحُرُّ الْوَكَانُوْ تَعْفَهُونَ فَلْبَغْفِكُمُ افْلَتَالَّا وَلَلْتَكُو النَّهُ إِنَّ الْحِرْاءُ مَا كَانُوا تَكِنْهُونَ فَازْدَجَعَكَ اللهُ الْمَالَقُ لَهُ مِنْهِ مُو فَاسْتَأْذَنُوكَ لْلِحُرْجُ فَفُالْ لَضْغَنُو الْمِعَى لَكَّا وَلَنَ نَفَا الْمُوْ الْمِعَى عَلَى وَأَلْفَكُ رَضِينَمُ الْفِنْعُوْدِا وَكُمْ وَفَا مَعْدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ . وَلاَضْلَا عَلَىٰ عَلِينَهُ مَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا نَفْ مُعَالِمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ رسوله ومانوا وهنه فاسفون كالفينك موالف موالا المَا إِرْبُواللهُ أَنْ مُعِلَيَّةً أَنْها فِاللَّهُ سَا وَيَرْهَوَ الْفَسْنُهُ وَهُمْ كَافِرُونَ \* وَاذِا الْمُزَلِّ سُورَةُ النَّامِنُ اللهُ وَحَاهُ لُوامَةً رَسُولِهِ إِسْنَا ذَمَكَ وُلُو الطَّوَلِ نِهُ مُوَفَّا لُوا ذَرُا مَكُنْ عَ



مِمْ عُمَايُمُ الْمُرْتِبَلِوُ الْأَلَيْنَ مُوْتِقِبَ لِلْاَتُوبَهُ عُرْعِبًا وُ مَّأْخُذَالصَّدَافَ فِ وَأَزَاللهُ مُوالنَّوَٰ الْإِلْجَبْمُ ۗ وَفُلْ إِغَلُوا فترة الله عَدَاكُ و رَسُولُهُ وَالْوَمْنِوْلَ وَالْمُومِدُولَ وَالْمُومِدُولَ وَسَنْرَدُونَ الكاعاله النيت والثهادة فغننتك فياكنن فتمأون وَاجْرُونَ مُرْجُونَ لامْرَالله المَّالفَ لنَّهُمْ وَالْمَالَمُونَ عَلَيْهِمْ وَ الله علية حكية والذبن أنجذ وامنيكا ضرارا وكفنرا وَنَفْرِهِنَا مِنْ الْوَقِيْنِ وَارْضَادًا لِينَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ جَانُ وَلِقَافُ وَإِنْ وَدُنَا الِأَالِحِيْثُ يَا وَاللَّهُ مِنْ عَلَا الْمُعْدَ لحَادُنُونَ لَانْفَنْ مِنْ آلِكًا لَنَعِنَّا النَّا عَلَى النَّفَوْيُ مِنَ وَلِي مَوْمُ الْجَوْلُ إِنْ فَقُوْمُ مَنْ أَنْ مُنْ رَجَّالٌ مُحُوِّفًا أَنْ مُنْظَمِّقُوا وَاللَّهُ بِعِنْ الْمُطْهِرِينَ أَفَرُ السَّبِّرِ بُنْيَالَهُ بَعَلَىٰ فَوْعًى مِنَ الله ورضوان حيثرام من سير بنيامة على شفا برف ما فَأَنَّهُا رَبِهِ فِإِلَّهِ مُعْلَمُ وَاللَّهُ لَا بِهَا مِي الْفَوْمُ الظَّالِينَ وَ لأَبْرَالْ بْنِيَا نُهُمُ الْذِي تَوَارَبَ مَنْ فَالْوُيْرُ إِلَّالَ تَفَطَّعُ وَاللَّهُ عَكَدُ عَكَالُهُ ازَّاللَّهُ إِنَّ اللَّهُ الْمُعْرَى مِنْ الوَّفِي مِنْ الفَّالْمِ وَوَ امَوْالْمَ مُ إِنَّ لَهُمُ ٱلْجَيُّ فَهُ اللَّهُ رَفِي مُنْ إِلَّهُ مَهَا لَكُونَ وَمِينَا إِلَيْهُ مَعَنَّا لُونَ

فَاعَرَضُوا عَنَهُ مُلْأَيِّمُ رُجُنْ وَمَا وَهُمْ جَهَنَّمُ جَاءً عِلَا كانواتك بون تخلفو زك البَصَوْاعَنه وَ وَالْحَالَ اللَّهُ وَالْتَالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا لَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّ اللَّالَّ اللَّالَّالّالِ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِ اللَّهُ ول عَنَّهُ مُواَزَّاللَّهُ لِلْمُ الْمُرْجَعُ عَنْ الْفُورِ الْفَاسِقِينَ الْأَقْرَابُ أَشَّنْ كُفُرًا وَنَفِافًا وَاجَدَرُوا لَا بِعَلَمُوا جُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ حَكِيهٌ وَمِنَ الْاَقَرَابِ مِنْ يَغِيُّهِ مُلْمُغُونُ مَغْرَمًا وَتَبْرَهُمُ لَكُوالدُّوْلَيْرَعَلْهُمُ وَلَا إِلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللهُ تَمِيعُ عَلَيْهُ وَمِنَ الْإِعْزَابِ مِنْ نُوعِزُ اللهُ وَالْبَوْمِ اللاخر وينجنك ما منفؤة فالبيعيكالله وصكوات التسول ٱلْااتْفَا فُرْبَةٌ لِمُنْتَمْ سَيُلْخِلِهُ مُ اللَّهُ فِي رَحَتُ الْآلِيلُ عَنْهُ وْ تجيم والشائفون الأوكون من الفاج بن والانشاد وَالْذَبْنَ الْبَعَوْمُهُمُ الْحِيالُ رَضِوَ اللهُ عَنْهَ وُ رَضُواعَنُهُ وَاعْلَىٰ الْمُنْ مَا يُنْجَعُ عَلَيْهُمُ الْاَنْهُا رُخْ الدِينَ مِهْ الدِّنَّا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْفَطْنِيمُ وَمِينَحُو لَكُمْمِنَ لَا عَزَابِ مُنَافِئُونَ ومن المتل للدِّن المرِّدُ واعلى القِنَّالُ لالفَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالِمُ الْمُ منعليهم وتنبن ترية وللاعلاب عظيم والزوافا من في مخلطوا عَمَال صالحًا وَاخْرَتُمَّا عَتَّم الله إِنَّ نَوْتَ وُحِيَّةً خُذُمْنِ أَمُوالْمِيْمُ صَلَّ فَنْظَهُمْ

وَطَوْ النَّالَامَلِهَا وَمِزَالِهُمَا لِأَالِيَةَ ثُمَّ الْبَعَلِيَّةِ مِنْ لِيَوْبُونُو إِزَاللهُ مُوالنَّوَابُ الرَّجِيْمُ فَإِنَّهُ الَّذِينَ امْنُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَكُونُواْمِعَ الصَّادِنِينَ مَاكَانَ لِإِصْلَالِبَبَهِ وَمَنَ حَوْلَمْ مِزَالُاعَ إِلَانَ عَلَقُواعَنَ رَسُولُ للله كَلا بَرْعَمُوا مِانَفَيْهُ مِعَرِ نَفِيتُهُ ذَٰلِكَ مَا مَهُمُ لا بِصُبْهُمْ ظَمَّا وَلا نَصَّ وَلاَ حَمْصَةً " فِي سَبِيل الله ولا بَطُونُ مُؤَمِّنًا مَنْ طُالْكُ عَارَكُمْ تنالون وزع بارتناكا الآليب لحقه بدع مل الإالكالية بضبغ اخرالحينبن ولايفيفون نففة صعنيرة ولاليتر كَلَامْفِطْمُونَ وَادِّمَا الْأَكِنَ لَنَهُ لِمَنْ مَا الْأَكُنِ لِمَنْ لِمُنْ لَكُنْ فَاللَّهُ الْمُؤْا مِتَمَاوُنَ وَمَاكَانَالُوْمُنُونَ لِيَغَدُواكِمَا فَدُّقَاوَلاَ يَعَيَّنَ كُمَّا فِي فَهَ مِنْهُ مُنْ لِمَا لَقِنَّا لُلِيفَ فَهُوا فِي الدِّينِ وَلَمُ ذُرُوا فَوْ اذارَعِمُو النَّهِ مُلِمِّكُمْ يَعَنَ رُونَ لَمْ بَالْمَهُا ٱلذَّيْنَ أَمَّهُ افْاللَّهِ البَبَنَ بَلُولُهُ مُنِرَ الصُّارِ وَلِينَ وَاحْتَا عَلِظَةً وَاعْلَمُواانَ الله مَعَ المُفْهَنَ وَاذِا مَا أَنْزَلَ سُوْرَةٌ فَيَهُمْ مَنْ هَوْلِكُمْ ذَا دَنَهُ هٰذِهِ إِنَّا فَامَّا الدِّبْنَ امْنُوا فَرَادَ فَهُمْ إِنَّا أَوْهُمْ بِسَنْبَيْرُوْنَ ﴿ وَأَمَا الْبُهَنِّ فِلْوَيْهِمْ مَنْ فَإِلَّهُ مُرْجَعًا إِلَّا وخينه ومانؤاوه مكافرون أولاج وتأثر فينوث

وَنُفْنَانُوْزَوَعَلَّاعَلِنَّهُ حَضًّا فِي النَّوْزَلَةِ وَٱلْإِنْجِنَّ [وَالْفُرُ وَمَزْلُونِ فِيعَهَانُهُ مِزَالِلهِ فَاسْنَبُسْرُ وَابِبَعَاكُمُ الْنَجَيْ الْبَيْ مِلْمُ وَذَٰلِكَ مُوَالْفَوَ زُالْعَظِيمُ ۗ الثَّالِّبُونَ الْعَالِدُونَ ألحاميد وزالتا يجونا لأاكيون التابعد وزالا مرون بألغرف والناهؤن عزالن ووألافظون كادود الله وكبير المؤمنين ماكاز للني والذين المؤاان بتنعفر والليشركين وكؤكانوااولي فرج وزبيك مالبق لقنه أينه المفان الجيء وماكاز المنعفاذ الزهيم لابية الأعن موعدة وعده الأو فلنات لذا يه عد وللمنتر مَنْهُ إِنَّ إِلَهُ مِيمَا وَالْمُحَلِّيثُم وَمَا كَا زَلِسٌ لِمِنْ لَفُومًا بَعَلَاذِهَلَيْهُ خِنْ فِي مَا مَا مَعَوْنَا إِزَالُهُ عِنْ الْمَا مِنْ فَوْنَا إِزَالُهُ عِنْ إِلَا شَقُّ عَلَيْهُ ۚ إِزَّالْسَكَهُ مُلْكُ الشَّالْ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالْمُؤْلُولُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّالَّ اللَّا اللَّلَّالْمُؤْلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّلَّالْع وَمَالَكُمْ مِنْ دُوْزِاللَّهُ مَرْوَئِ وَكَانِصَنِي لَفَكَنَّا بِاللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِ النبقي والمهاج ت والانقتار الذبر المتقوم فسافله وزيعت ماكاد برنع فلوب فريف منه ماثة ماب عليم عِنمِ دَوْنُ دَجِبُمْ وَعَلَى الشَّلَا يُّذَالدَبَنَ عُلِفُوا جَنْواخِ صَافَ عَلِيْهُ إلازَضْ عِارَحْتِ وَصَافَ عَلِيْهُ إِلازَضْ عِارَحْتِ وَصَافَ عَلِيْهُ إِلْفَهُمْ

لَيُفُرُونَ هُوَالْهِ تَيْجَعَلَ لِلثَمْ يَرَجِيلًا وَ الْعَنْمَ نَوْرًا وَفَلَ رَهُمَنا زِلَ لِعَبَلَوُ اعْلَكُ الشِّنينَ وَالْحِسَاتِ مَاخِلُفَ الشُّهُ ذٰلِكَ الْإِبِالْكُوَّا عُفِصَّلُ الْأَلْمِاكِ لِفُوَّ مَجَالُمُونَ ﴿ إِنَّكِي اخْيلانياللِيَكِ وَالنَّهَارِ وَلمَا خَلُواللَّهُ فِالسَّمُواكِ وَ الأدَمِنُ لَأَبَالِ لِفُوْمَ أَنْفُوْنَ الْأَلْذَيْنَ لَابَرَجُوزَلْفِأَتَّنَّا ورصوا بأيحو والدنتا واظمانوا بهاوالذن متهزايانا غافلون أولكك مّاويهم التاريما كانوا تجيبون اِنَ الْهَ بَنَ مَوْاوَعَمِلُواالْمُالِكَاكِ بَهَدِ بَهُ وَيَعْمُوا لِكُا المَوْيَ مُنْ فَعُولُوا لَا نَهَا دُخِ جَنَّا النِّيْمِ وَعُولُهُمْ فِيهَا سُبْخَانَكَ اللَّهُ مِّ وَتَخِبُّ نُهُمْ مِنْهَا سَلاَّمْ وَالْتُرْدَعُونِهُ مِانِ الْحَدُ يَشُورُ مَا لِمَا لَمِينَ وَلَوْ يَعْتِ وَاللَّهُ السَّالِيُّ السَّالِيُّ السَّالِيُّ السَّا الخزَلِقَضْ اللَّهَ عَاجَلُهُ مُ فَنَدُرُ اللَّهِ بَالْاجْرُوْزَلْقَانَا مَ خُطْعَيْا فِهُ مِعَنِمَهُونَ وَاذِامَتَ الْانْتَانَ الصَّدُ دَعَانَا لِجَنِّهِ أَوْفَاعِلَّا اوْفَاتْمَا فَلَمْ الدَّعَنَاعَنُهُ ضُرَّحُ مُنَّ كَانَ لُوَيَدِهُ عُنَا اللَّهُ مُرِّمَتَ وُكَذَلِكَ زُينَ لَلِسْرُ فِي مَا كَابُوْ تعتملون ولفتنا ملككا الفرون مرفيلك ملاظلو وَجَاءَ فَهُ رُسُلُهُ مُ الْكِتَالِ وَمَا كَانَوْ الْمُو مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهِ وَمِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّالِقُولُ اللَّهُ مِنْ أَنَّا لِلَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالّ

كُلِّعْامَ مَنَ أَوْمَنَ بَنِيَ مُنْ لَا بَوْنُونُ وَلاَهُمْ مِنَ كُرُونَ وَافِياً مَنَا الْمُنْ الْمَنْ مُنَا الْمُنْ الْمَنْ مُنَا الْمَنْ اللهُ اللهُ مُنْ الْمَنْ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ عَلَيْهُ اللهُ الله



هُوَالْذِي بُتِيرُهُ فِي أَلِيرَ وَالْبِخِ جَنَّىٰ إِذَاكُنْ مُنْ فِالفَلْكِ وَجَنَ بِهِ مِنْ يَعْ عَلِيَّةٍ وَفِرْهُ اللَّهَ النَّهُ اذْ يُحْ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كَالِ وَطَنَّوْا الْمَا الْمُحَالِمُهُم دَعُواالشُّغُلِمِينَ لَهُ الدِّبْلَ لِمُزَّاجِينَ مَنْ امْن هُن لَنكُوْنَنَ مِزَاكَ إِلَيْنَ فَلَمُّا الْحَنْهُ مُواذِاهُ مُرْبَعُونَ فِي الْأَرْفِيْجَةِ الحَقِّ النَّاسُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ شُرِّلِيَنَا مَرِجِعُكُمُ مِّنْشَكُومُ النَّهُ الْمُنْكُونِ الْمِمَامَةُ لَأَكِمُ فِي الدُّنْاكَا وَانْتَلْنَاهُ وَزَالَتَمَا وَفَاخْنَاطَ بِهِ سِنَاكُ الْارْضِحُ اَكُ النَّاسُ وَالاَنْعَامُ حَذًّ إِذِا اَخَلَبُ لِلاَنْصُ نُخْوَفَهَا وَارْبَيْنَ وَطَنَ هَلُهُا أَمَّةُ فَاحِدُونَ عَلِيَّهُ أَلَهُا امْرَا لِلَّهُ أوَنَهَا رَّافِعَتَكُنَا هَاجِمِينًا كُأَكَانَ لِمُوَنِّيَ الْإِمْسِرَاكُ لِلْكَ نَفْضِيلُ الْأَمْالِ لِفُوَّمَ مَنْفَكَّرُونَ \* وَاللَّهُ بَمْعُوا الْخُوالْيَالُّ وَبِهَدِي مَزْمَتْ إِلَّهِ عِزاطِ مَنْ عَنْمِ لِلَّذِيزَافَ وَأَلَّهُ وَزَادَ " وَلا بَرَهَنُ وَهُو هَهُ مَ فَرُولًا ذِّلَهُ الْالْقَاعَ الْمَعَ الْجَيْلَةُ خَالِدُونَ وَالْدَرَكَةِ الْكَثْبَاكِ وَالْدَيْرَاءُ مِنْ الْمَا الْكَثْبَالُ وَالْدَيْرَاءُ مِنْ الْمَا وَنَهْمَعُهُ مُ ذَلِهُ مُالْمَنُهُمْ اللهُ مَزَ عَاصِمَ كَأَنَّا اغْتِنَكُ وَفَيْ فطيعًا مِنَ اللَّيْ لَ فُظِيدًا أُولَتُكَ الْحَالِ النَّا وهُ مَنْهَا خَالِفُونَ بَخِرَىٰ الفَوْمَ الْجِيْمُنِينَ لَتُمْجِعُلْنَا كُوْخَالْالْفَ فِي الْأَوْنَ مِزْبِغَالِهِ مِلْ لِنُظْرَكُ فِي الْجَامُلُونَ وَاذِالْنَا لِعَلِيهُمْ الْمَانْنَا بِيِّنَاكِ فَالَالْإِينَ لَا بَرَجُوزَ لَفَا لَنَّا النَّهُ فَعْزَا غَبَرُ هْلْنَا اوْمَدِّلُهُ فُلْمَا مَكُوْرِ إِلَيْ الْمَدِّلَهُ مِنْ ثِلْفًا عِنْسَةً إِنْ البغ الأما بوخ إلا كاخاف ازعصبت تبعناب عَظِيْمٍ مُنْ لُوَ شَاءً اللهُ مُا لَلُوَنُهُ عَلِكُمْ وَكَا دَرْكُمْ لِهُ فَلَكُ لَبَيْنَ فِي مَا مُنْ الْمُونِ مِنْ لَهُ الْمُلْسَفِلُونَ فَرَ الْمُلَمِّينَ افْرَى عَلِاللَّهُ لِكَ الرَّكَانَةِ أَا اللَّهُ اللَّهُ لَا يُفْلِلُ الْحُرْمَةُ لَا وَبَعَـُكُونَ مِنْ دُوْزِ اللهِ مِا لَا يَصْرُفُمُ وَلا يَنْفَعَهُ مُوَ بَعْوُلُونَ هُوُلا وَشَعْجَا فَاعِندَاللهُ فَلْ أَنْبَدَوْرَ اللهِ عَالا تَعَلَمْ فِالشَّمُوانِ وَلا فِالْارْضُ الْبَعَالَةُ وَتَعَالَىٰ عَيَّا بَشِرَكُونَ وَمَاكَانَ النَّاسُ الْإِلَمْةَ وَاحِدَةً فَاجْتَلَفُوا وَ لَوْلاكِلَةُ سُتَغَنَّ مِنْ رَبِّكَ لَفَضْ بَنِهُ مُنْ مُلْكَ لَفَضْ بَنِهُ مُنْ مُناهُمُ بَخِنَالِمَوْنَ وَيَعِوْلُونَ لَوْلَا أَيْزَلَ عَلِينَا وَاللَّهِ مِنْ رَبْيَظَلْ الِمَّا الَّغِيَّ بِشِهِ فَانْنَظِ وَأَانَى مَعَكُمْ مِنْ النَّظِيْنَ وَاذِّا آذَفْنَا النَّاسِ رَحْهَ مِّيزُ بِعَلْ فَرَّاءَ مَنْ نَهُ الْالْمَ مَكُونُ الْمَانِينَا فَلَا لِقُدُ السِّرَعُ مَكُمَّ النَّفِينَا لِكُنُونَ مَا مَكُمُّ فَنَ



الْعَالِبَنَ ﴿ امْ مَهِ وَلُوْنَ افْرَيَا ۚ فَانْهَا مُوْالِبُونَ وَهُمِثَلِهِ وَانْعُوا مزَانَ طَعْنَزُمْنَ دُوزِالِيقَانَكُنْ مُطَادِّهِنَ \* بَلْكَ نَبُوا عِالْهَ يَحْطُوالْمِيْكُ وَلَا إِلَيْهِ مَا وَبُلَّةً لَكَ لَكَ لَكَ عَلَيْكُ لَكُ مِنْ فِيَالِهُ وَانْظُرُهُ فِي كُانَ عَالِمَهُ الظَّالِينَ وَمِنْهُ وَمَنْ بوفن به ومنه معرز لا بوفن به ورثات عد بالمنسان وَانْكَ لَا بُولْ فَعَالُهُ عِمَا وَلَكُمْ عَمَاكُ وَالْحَالِثُ الْمُرْجُونُ عُمَا اعْتَمَلُ وَأَمَا مِنْ عُمَّا الْمُعَلَّوُنَ وَمِنْهُ مُمَّرُكِ مَعْوَ النِّكَ أَنَا تَكَ نُكُمِ عُلَاتُمْ وَلَوَكَانُو الانجَعْلِوُنَ فَيُلْكُمُ مَّ يَنْظُوُ النَّاكُ أَفَاتَ نَهَانِي كَالْمِنْفِي وَلَوْكَ انُوالْأَبْفِينَ الَّالْفُهُ لاَبْظَالُ النَّاسَ نَتَا وَلَكِنَّ النَّاسَ انْفُسَهُ مُنْظَلُنُونَ وَبَوْ مَحْشِرُ فِي كَانَ لَوْمِلْنَهُ ۚ الْأَسْاعَةُ مِنَ النَّهَا رَبُّعَا فِي بَيْنَ مُ فَلَخَدَ اللَّهُ مَنْ كَانُوا لِلفِّلْ وَاللَّهُ وَمَا كَانُوا مُهَّلِّكُ وَامَّا مُرْكِنَاكَ بَعِضَ إِلَّنَ يُ لِعَيْلُهُ مُ إِنَّ فَيُنَّاكَ فَالْسَالُ مَرْجِيهُ وَنُمَّ اللهُ نُنْهَا يُدْعَلَى عَلَى عَلَى اللهُ رَسُولُ فَإِذَا لِمَاءَ رَسُولُ مُنْ فَضِي مِنْ أَمْ الفِيطِ وَهُمْ لَا بْطُلُونَ وَتَفْوُلُونَ فَيْ هُلَا الْوَعْدُ إِنَّ كُنْ مُسَادِهِ فِي فالاامَلكِ ليقِني ضَرًّا ولا فَعَا الأما شَاءً اللهُ أَكِا

وَيُومَ خَشَرُهُ مُ جَنِعًا أَشَرَعُوْ لَاللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَا أَشَرُكُوْ الْكَالْكُوْ أَنَّا فَ وَشَرَكَا وَهُ فِي لِلنَّا سَنَّهُ وَالْ لَهُ رَكَا وَهُوْ مِاللَّهُ الْأَلْفُكُ مَلَقِي اللهُ شَهِ مَنَا الْمِنَا وَبَيْنَكُوانَكُنَّا عَزَعًا كَنِكُولَكُنَّا هْ اللَّ سَلُّوا كُلُّ فَيْنَ مَا اسْلَقَ فَرَدْ وَالِيَ اللَّهِ مَوْلَهُمْ الحق وصَالَعَنهُ مُ مَاكَانُوالْعَنْ مَرُونَ ۖ فَافْنَ مُرَدُونَ ۗ فَافْنَ مُرَدُونُكُمْ مِزَالْتَمْآءَ وَالْانْصَامَزْ مَلَكُ السَّمْعَ وَالْاَصَارُومَنَ فِيْزَةُ الْحَيْمَ الْيَبَ وَفِيْ الْيَوْمِ الْيَوْمِ الْيَوْمِ وَالْحَيْدَ وَمِنْ لِدَيْمِ الْمُفْتَى عَفُولُو اللهُ فَعَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَجُكُمُ اللَّهُ وَرَجُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَجُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَجُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَجُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَجُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ أَكِفَا لِأَالْضَالَالْ فَاتَكُ نَضْرَفُونَ كَذَلِكَ حَفْثَ كَلِيلُهُ رَّنْاتِ عَلَىٰ لَهُ مِنْ فَتَعَوْا أَنْهُمْ لا بُوْمِنُونَ فَلْ هَلْ مِنْ يَكُمْ لُكُمْ مَرْيِبَ وَالْفِلْفَ مُنْ مَمْ يُدُهُ فُلِ اللهُ بُنَدَ وُالْكُو مُنْ مَعْنُ فَ فَالْمُ نُوْمَكُونَ \* فَالْهَالْمَنْ مُرَاكِمٌ مِنْ مِهَدِي لِيَالْحِيُّ فَلْ لِللَّهُ بِهَدُى لِلْعِوْ اَفَنَ بَهَدِي لِأَالْحُقْ لِمَوْ أَرَيْنَ مَا أَمْنَ لَا بِهِدِي الأان بفدي فالكركية الحكون وماسم فالمرفق للا ظَنَّالَ الظَّنَ لا بغني مَنَ الْحَوْسَةُ الزَّاللَّهُ عَلَيْهُمُ مِا صَعَافُونَ وَمَا كَانَ هَٰكَا الْفُرْانُ انْ مُفْرَى مِنْ دُوْرِاللَّهِ وَلَكِنْ فَعَلَّا الذَبَيْ بِبَنَ مَدِ بَهِ وَفَصْمَالُ الصِّنَابِ لاربَّ فِيهُ وْمُرْرَبُ



تكون في أن ولما تناؤ المنه من فزان ولانج ماؤن مِن عَمِل لاكُناعَلِيَّكُمْ شَهُوْدًا الْذِنْفِيضُوْرَفِيُّهُ وَمَا بَعْنُ عَزْدَتُكِ مِنْ مُنْفِال دُدَّهِ فِي الْأَرْضُودُ فِي النَّمْثَا وَلااصَغَرَمُن لَاكْتُ وَلاَ أَثْمَ الْإِنْ فِيكَامِينُ لَا الْآلِنَّ وَلِنا ءَالله لاحْوَثُ عَلِينَهُ وَلاهُ مُجِّزِّ بَوْنٌ \* اللَّذِينَ المنوا وكانوا بنقون لمن البشري في الجوف الدنبارفي الاخرولاند لكحانا اللهذلك موالفؤ والعظم وَلاَ يَغُونُ اللَّهِ مَا لَا الْعِنَّ لَيْدُجْمَعُ الْمُوالْمَيْ عُلْكُمُ الاازمة عن فالسمال ومنفي لارض وما سيم الْذَبَنَ مِلَعُونَ مِن دُوزالِللهُ شَكَّاءً أِن سَبْعُوزَالِاللَّاكَظُ وَانْ مُنْهَا لَا يَحْرَمُونَ فَوَالْذَيْ يَحِمَا لِكُ إِلَّكِنَّا لَيْسَكُنُوا فِي وَالنَّهَا رَمُنْصِرًا إِنَّ فَاللَّهُ وَلَاكُ لَا مَا فِي فَرَمْ مُعْقَلًا فَالْوُا الْجُعَتَنَا لِلْهُ وَلِلَّا سُنْطَانَهُ مُوَالْفِينَةُ لِلْمُمَا فِالشَّمَٰوٰ الْ وَمَا فِالْارْضِ رُغِينًا رُغِينًا لَكُونُ مِنْ السَّلْطَانِ لِهِلْأَالْفَوْ لُوْرِعَ السُِّمُ الْأَلْفَ لَمُوْنَ فَالْإِنَّالَةِ بَنَ مَقِنَّتُمْ وَنَ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ اللللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل لأمُنْ لِحُوْنَ ﴿ مَتَاعٌ فِ الدُّنْيَأُ اثْمَ الِيَنَّا مَرْجِعُهُ مُ نُثُمَّ الْمُنْفِقُهُ أَلْمَنَا جَالَثُكُ مُدِّيهِ عِلَمَا أَوْالِيَكُ عُرُونَ ۗ وَأَ

المَهْ الجَلَّادِ الْجَاءَ اجَالُهُ وَلَاتَنَا عِرُونَ سَاعَدُ وَلاَتَنَاعُ وَالْكَ لَعُلَّا المُنْ اللَّهُ عَمَالُهُ مِينًا أَلَا وَهَا وَالمَا ذَالِمَ مُعَلِّمُ مِنْ اللَّهِ مُعَلِّمُ اللَّهُ المُعْلَمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ المجرُمؤن أشْمَادُ المارَ فَعَالَمَتَ مُلَّالًا لَا وَفَلَاكُ مُرَّالِهُمْ لِيهُ تَنْ يَعِلُوْنَ الْمُرْجَالِلَا مَنَ ظَلَّمُوا دُوْفُوْاعَلَا بَالْخُلَدُ مَا أُخْرَوْنَ الْأَيْمَا كُنْ أَنْكُنْ وَنَوْنَ وَتَنْشُؤُنَكُ أَجُواْ هُوَ فْلَايْ وَرَجْهِ أَيَّهُ بِكُونُ وَمَا أَنْدُ مِهِ فِينَ وَلَوْ زَلْكِ لَا فَيْنَ ظَلْتُ مَا فِي الْأَرْضِ لَا الْمُعَالِّذُ الْمُعَالِّذُ الْمُعَالِّلُهُ الْمُعَالِّلُهُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِقُلْ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِقُلْ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَلِّقُ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَلِّقُ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَلِقِينِ الْمُعَلِّقِينِ الْمُعَلِّقِينِ الْمُعَلِّقِينِ الْمُعَلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعَلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِي الْمُعِيلِي الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِينِ الْمُع زَاوُاالْعَدَاتَ وَنُضَعَ بِنَهُمُ الْفَسْطُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّالِيهُما فِي النَّمُوانِ وَالأَرْضُ أَلَا إِنَّ وَعَدَّاللَّهُ حَقٌّ وَ لِكُرِّا إِنَّ مُهُلِا مِتَالَمُونَ \* هُوَ عُ وَمَدُّنُ وَاللَّهِ بالنها الناس فكجاء نكرم وعظاة مزريت وشفاءلك الصُّلْوُرُوكُهُ لَي وَرَجَهُ لِلْمُؤْمِينَ فَلْ عِنْ اللَّهُ وَرَحْنَهُ مِنْ الْكَ فَلْقَرْجُوا الْمُوحْتَيْرُمْ الْحَعَوْنَ التَأْمَيْنُهُ مَا أَمْرَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ وُرُو فِيعَكِنْ مِنْ أَجْرَامًا وَخُلْا فْلَ اللهُ الْحِرَاكِ مُا مَعَلَى اللهُ نَفُ مُرَوْنَ وَمَا ظَوْ اللَّهُ اللَّهُ تَصْنَرُونَ عَلَىٰ لِشَالِكَ بِنَ بِوَمَ الْفِينَ اللَّهُ لَلَّ وَ فضناعلى التاسر والمنجز المزهن لاستكنون وما

مؤسلى الفؤاما استنم مُلفؤن كَلمَا الفَوَافَ المَوْسَى مَا الفَوَافَ المَوْسَى مَا الفَوْافَ المَوْسَى مَا الفَوْافَ المَوْسَى الفَيْنَا الفَوْافَ الْمُوسَلِيَ عَمَا الفَوْرَةِ الْحَرْمُونَ فَالْمَنْ الْمَوْفَ الْمُوسَلِيَ الْمُوسَلِيَ الْمُوسَلِيَ الْمُوسَى الْمُوسَلِيَ الْمُوسَى اللَّهِ الْمُوسَى اللَّهِ الْمُوسَى اللَّهِ الْمُوسَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُولِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُؤْمِنِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُولِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِلِي ا

المتناس الأليتم فال فدائميت دعوتكا فاستبغما

وَلاَنَّبْعِ أَنَّ سِبْلَ الْإِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاوَزُنَاسِينَ

السِّرِ النِّلُ فَانَعْهَ وْفَرْعَوْنُ وَجُنُو دُهُ بَعْنَا وَعَلَّا أَعْنَا

الْحِادَدَكَةَ الْعَرِينُ فَالَاسْتَ فَالْلِلْهَ الْإِلْهَ الْأَالْفَ فَالْمَالِمَةُ فَالْلِلْهِ الْمُناكِمَةُ

الْلُهُ لَمْ يَعْدُ مِنْمَا نَوْجُ إِذْ فَالَ لِفِوْمَهُ فِافْوَ مِ إِنْ كَالَّكُمْ رَ عَلِيْتُ مُعَامِي وَمُنْ كَرِي اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فالمغوالم كذوشر كالأدث لانكزام كفاسك مُنَّمَّا فَسُوُّا الِكَ وَلا لَنُظِرُونِ فَالْنَ فَوَلَيْتَ فَهَا سَالَكُمْ فَنُ المخان المحكالة والمرتان كؤن وكالشالية فَكَ نَابُوهُ فَعَيْنًا وْوَمَزْمَعَ مِنْ فِالْفِيْلُ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَاهَ وَأَغْرَقُ الذَيْنَ كَ ذَوْ الْمَالِينَا فَانْظُرِيقَ كَانَ عْلَفِيَةُ الْمُنْذِرَينَ الْمُتَعَبِّنَا مِزْمِينَ عُرْسُ لَّلِالْفُوْمَهِمِ غَاوُهُ مُ الْمُغِيْاتِ فَاكَانُو الدُومُنُو أَعْلَكَ بُوالِهُ مِنْ فَلَا لَكَ اللَّهِ تَطْبَعُ عَلَىٰ فِلُوسُ الْفُنَاكُ بَنَ الْمُعَمِّنُنَا مِنْ عَبْدُهُمْ مُوْسِي وَهُ وَنَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلاَيْهِ بِالْمَانِيْافَاسْنَكُ وَ وَكَا نُوا فَوَمًا غِجْرُمِينَ \* فَلَتَا لِمَاءَ هُـُمُ الْجُقِّ مُزْعِنُهُ إِفَا لَوُّا إِنَّ هَٰذَا لِيْغَةُ مُنْبُرٌّ ۚ فَالْمَوْسَٰعِ كَافَةُ لَوْنَ لِلْحِيِّ لَا إِمَاءَكُمْ اَيَعُكُولُمُنُاوَلا بِفِنْكُ السَّاحِ وَنَ ﴿ فَالْوُالْجَيِّنْنَا لَنَّا فَسَنَّا عَنَا وَجُدُنَا عَلَيْهِ النَّهُ الْمُؤْلِدُ لَكُمَّا الْحَدِينَ لِكُمَّا الْحَدِينَ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ ال الأرضُ وَمَا يَحُ لِكُمَا يَمُؤْمِنِ مَنْ وَفَالَ فِرَعُونَ المُؤْذِنْ كِيل احِ عَلْمُ فَالْمَاءُ النَّوَ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا فَاللَّهُ مَا فَاللَّهُ مَا

وبد

وَالْاَرْضِ وَمَا الْفَيْ الْالْاِنُ وَالنّٰذُ وُعَنْ فَوْ الْاِبُونُ وَالْمَا فَيْ الْمَالِمُ الْمَالُمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُمُ اللّهِ الْمُؤْمِنِينَ فَلْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

يهُ بَوُّا السِّلِ إِبْلَ وَآمَا مِنَ الْمُهْ لِهِ بَنْ الْآنَ وَمَنْعَصَّيْكِ فَبَلْ وَكُنْ مِزَالُفْ بِينَ فَالْمِوْمَ نُعِيَّاكَ بِدَرَالُكُ فَيُ لين خَلْفَاتَ لِيهُ وَإِنْ صِيرًا مِنَ النَّاسِ عَزْ الْإِنْيَا لَفَافُو وَلَفْنَد بِوَانا بَيْ إِسْرَاسِكُ مُوَاصِدِي وَدَدَنظ الْمُمْنَ الطَّبُ إِنَّ فَالْجِنَا لَهُ الْجَنَّ لَمُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ كنُنْ وَشَكُ مِمَّا أَمْرُكُمْ النَّكَ فَاصْبَلُ الدِّينَ عَهُورً الكياب مز فَبَلَكُ لَفَ لَهَاءُكَ أَلِحَ فِي زَيْكَ مَلاَ لَكُوْنَ مُنْ الْمُهْزَنُ \* وَلَا نَكُوْزُنُهُمْ اللَّهُ رَبِّكَ دَبُوالْمَالِمَ اللَّهُ مَنْكُونَ مِنَ لَجِنَا مِن مَنْ ﴿ إِنَّ الْذِبَرَ حَفَّتْ عَلِيْهُ رَبِّكِ لا يُومِنُونَ \* وَلَوْجَاءَ أَنْ كُلُوالِهِ وَجَنْيَ مُواالُعُلاَ الْأَلِيْمَ فَلُولَاكُمَاتُ فَرَيَّةُ الْمَثْ فَفَعَهَا إِمَانُهُ الْإِلَّا فؤم وُلْزُمُ كَالْمَوْ أَكَفَّنْ اعْنَهُ مُعَلَّا تَا يُخْرِي فِي أَكِمُوْ الذُّنْبِارَمَنْعَنَاهُمُ إِلَىٰ وَلَوَشَاءَرَا كُلَّا مُنَامِنَ الأنضِ كُلْمُ مِيعًا أَفَانَكَ كَارُهُ النَّاسَحَةُ فَيَكُوفِا مُؤْمِنِينَ وَمَأَكَانَ لِنَقِيشِ إِنْ نُؤْمِنَ الْأَبَاذِ رَاللَّهِ يَجَمُّلُ الرَّيْرَ عَلَى الْذَبِّرُ لا سَمِ فِلُوْنَ ۖ فَلْ انْظُرُوا مَا ذَلْ فَ الْتَمْوَا

خَرًاء مَسَنَهُ لَبِعَوْ لَرَدَهِ مِالسِّبًا نُعَقِّ إِنَّهُ لَهِ مَجْ غُورُ الْ الأَالْهَ بِنَصَبَرُ وَاوَعَيِلُوا الصَّالِكَ إِنَّا لَا أَوْلِنَاكَ لَهُمْ مَغْفِقٌ وَاجْرُبَيْنُ فَلَمَلْكَ إِلَا وَالْمِنْفُولِ إِلَيْكَ وَضَائَفٌ بَدُ صَدُرُكَانَ بَعُولُوا لَوَكَا أَنْزَلَ عَلِينَهُ كَنْ اوْجَاءَ مَعَا مَكَاكُ المِّيَااَتَ نَمَنْ وَاللهُ عَلَىٰ كِلِّنْ وَكُلُّ الْمُعَوْلُونَ افَزَالْهُ فَا فَانْوُ الْعِشْرِ لُو وَمُثِلِهِ مُفْتَى الْإِنْ وَالْمُعُوالْوَلْ طَعَ مَ وُوَرِاللَّهُ إِنْ كُنْ فِأَادُونِي فَأَنَّ لِمُنْفَعَةُ وَالْكُ فَاعَلَيْهُ النِّمَا النَّزِلَ مَا اللَّهِ وَأَنْ لِا اللَّهِ الْأَهْوَ فَهَا إِنَّكُ سُلُونَ مَزَكَا أَنْهُ مِنْ الْجَوْةَ الدُّ بِنَا وَرُنْكُمَا لُمُ القده اعتمالمته فها وهذه فها المبعَدُونَ أُولِنَا كَأَلَّهُ لبرَ لمَّهُ فِي الأَحْرُ فِي الْأَالنَّادُ وَحَطَّمَا صَنَّعَهُ ادْمُا وَمَاطَّلَّا مْاكَانُوْالْمِيْمَلُوْنَ افْرَكَانَكُولِيْكُوْمُونُ رَبْدُيْكُوْ شاهد منه ومن قبله كائم وسي ماما ما ورحمة أوائك بُومُنون بَهْ وَمَن يَكُومُ مِن الاخراب فَالتَّارْمُوعَالْهُ فَلانَكُ فَعْرِمَة مِنْهُ اللَّهُ الْجُوَّمُ وَمَاكِ وَلَاكِ أَلَانَكُ النَّالِيَّا الإنوميون ومن طاكرمين افزي على الميم كريا الولاك بِمُ عَوْنَ عَلَى دَيْرٍ وَتَعِوْلُ الْأَشْهَا دُهُوْلًا ۚ الَّذِيزَ كَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَتَعِوْلُ الْأَشْهَا دُهُوْلًا ۚ اللَّهِ وَتَعِوْلُ الْأَشْهَا وُهُوْلًا ۚ اللَّهِ وَتَعِوْلُ الْأَسْهَا وُهُوْلًا ۚ اللَّهِ وَتَعِوْلُ الْأَسْهَا وُهُوْلًا ۚ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَتَعِوْلًا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْ

الرُ كَيَّا بُ الْمَكْنَ تَعْتَلْكَ مِنْ لَكُنْ مَكِمْ مَنْ الْمَالِمَةُ الْمَكْمُ مَنْ الْمَكْمَةُ الْمُكْمَةُ الْمَكْمَةُ الْمَكْمَةُ الْمُكْمَةُ الْمُكْمَةُ الْمَكْمَةُ الْمَكْمَةُ الْمَكْمَةُ الْمَكْمَةُ الْمَكْمَةُ الْمُكْمَةُ الْمَكْمَةُ الْمَكْمَةُ الْمَكْمَةُ الْمَكْمَةُ الْمَكْمَةُ الْمُكْمِلُولِ الْمَكْمَةُ الْمُكْمِلُولِ الْمُكْمِلُولِ الْمُكْمِلُولِ الْمُكْمِلُولِ الْمُكْمِلُولِ الْمُكْمِلِ الْمُكْمِلُولِ الْمُلْمُلُولِ الْمُكْمِلُولِ الْمُكْمِلُولِ الْمُكْمِلُولِ الْمُكْمِلُولِ الْمُكْمِلُولِ الْمُكْمِلُولِ الْمُكْمِلُولِ الْمُلْمُلُولِ الْمُكْمِلُولِ الْمُلْلِيلُ الْمُلْمِلُولِ الْمُكْمِلُولِ الْمُلْكِلِيلُولِ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْمُلْكُمُ اللْمُلْلِلْمُ الْمُلْلِلْمُلْكُولِ الْمُلْكِلِلْلِلْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُعْلِلْلِلْكُمُ الْمُلْ



وَاإِنْوَ مِلْا اللَّهِ عَلَيْهُ عَلِينَهُ مِالَّا إِنَّ اجْرَى الْأَعِلَّ اللَّهُ وَمَا أَنَابِطِارِدِ الْإِبْرَالْمُوْ ٱلْنَهُمُ مُلافَوْ ارْبَهُ وَلَيْحَ فَكَادِنُكُمُ فَوَمَّا أَجْهَا أِنَ وَلَا فَوَمَ مَنْ يَبْضُرْ فَمِ مِزَالِيهُ أَنِطُرُهُ أَمْ الْمُلْأَلَكُ وَنُ وَلَا الْهُ لِالْكُمْ عُنِدُى خَالْزُالِشَ كَلَّاعَالُمُ الْغَيِّ وَلِا الْفُولُ إِنِي مَلَكُ وَلَا أَفُولُ لِلْذِبْنَ نَرُدُدَى اغَيْكُ إِلَى مُؤْمِنِهِ مُواللهُ حَبِّرًا اللهُ اغْلَمْ عِلَا خَا نَفِيهِمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا ادِّالمِنَ الظَّالِمُنَ فَالْوُالْمِانِوْ مُ فَلَاجًا دَلْنَا فَاكْتُرَبُّ جِلَالنَّا فَانِينًا يَمَا تَغِيدُ الْأِرْكُ مِنَ الصَّادِ فِهِنَ فَالَّ المَّلَابَانِ لَهُ إِللهُ الرَّسْكَةَ وَمَا النَّهُ مِعْدَرَنَ وَلا بِنَفْعَكُمُ نَفِحَ إِنَّ ارَّدُنْ انَّ الْفَعِ لَكُمْ انْكُ انْ اللهُ بُرُمْدُ انْ بْغُوْبَالْمُ هُوَرَبْكُ مُوالِيَهُ مُرْجَعُونَ امْبَعُوْلُوْنَ افرَّاهُ فَلَانُ اِفْرَيْنَكُ مُعِتَلِعًا جَرًا مِي وَانَا بَرَجُكُمُ مِمْ اَخِيْنُونُ وَادْجِ عَلِي نَوْجُ أَنَّهُ لَنَ بُوْمِنَ مَنْ فُومِكَ الْأَمَنُ فَلَ أَمَّنَ فَلانْتَنْكِينُ مِياكِ انْ الْهِنْعَلَوْنَ وَاصْيَعَ الْفُلْكَ ماعبنينا ووجينا ولأنجاط بني فالذبن طلتؤالية مُغِرَّفُونَ وَبَضَعُ الفُلْكُ وَكُلْمَا مَرَّعِكَ وَمَالامِنْ فَوَالْمُ سِخُرُوامِنْهُ فَالَالِ لَبْغِزَ وَامِينًا فَالْمِالْفَةُ مِّنْفِكُمْ كَا عَلَى دَبِهِ إِلَالْقَتْ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمَينَ ٱلدَّبْنَ يَصْلُونِ عَنْ سَبْلِ اللَّهِ وَبَغُوْنَهَا عَوَجًا وَهُمْ بَالِلاحَ وَهُمَا فِيْنِ الألفك لذبكؤنوا مغزين فيالارض وماكان لمقمن دُوْزِلْتُهُ مِنْ أَوْلِياءً بُطِناعَفَ لَمُ الْعَمْناكِ مَا كَانُوا بسنطبغؤنا ليتمع وماكا نؤايض ون اوللك آلي حَيْرُو الْفَدْ مَهُ مُ وَصَاعَتْهُ مُماكانُ الفِيْلُونُ لاجرَ مَا نَهِ مِنْ فَالْاجْرَةِ مُنْ الْاجْتَةِ رُوْنَ الْأَلْفَ فَالْمَنُوا وعتملوا الطالحان والجنواالي ونهي اولقك اخفاب الجَنَّةُ فِيهُ فِهَا خَالِدُونَ مَثَلُ الْفَرَقِيْنِ كَالْاَعَنَّى والاحتموا لبمبرة التمنع هلكبتوان مثلا أفلانكرون وَلَفَكُنَّا وَسُلَّنَا نَوْعًا إِلَى قُومَهُ إِنَّ لَكُ فَلَيْرُ مِنْ إِنَّ لَكُ فَلَيْرُ مِنْ إِنَّ أنلانعت والااللة الأالنة التاخاف علتك عذات وماكم فَفَا لَا لَمَا لَا مُالْدَيْنَ كُفَرَّ فَاغِن قَوْمَهُ مَا مُرَالِكَ الْإِلْبُكَوْ مشِلْنا وَمُانِزَلِكَ الْمُعَالِكَ الْإِلْهِ بَنَهُمُ اذَا ذِلْنَا الْحِيَالُمُ الْمُ وَمَا نَرَى كُلُوْ عَلِيْنَا مِنْ فَضَرِّلَ مَلْ ظَنْكُ مُكَاذِيْنَ فَالَ الفؤء اكالبنة ان كت عليقة في رقة كالا ورحمة في عِنْكِ فَمَنْتَ عَلِيَّكُمُ اللَّهُ مُلْفُوهُما وَاسْنَهُ لَمَا كَارِهُونَ

وَمَرْجَبُنَا كُنْمَ الْخَاسِرَينَ فِيلَا انْوْخُ الْمِيطُ بِيلام والمركان علنك وعلااميم ميزمعك وام سَنْمَتَعُهُ مُنْتُمَ مَبَيْهُمُ مُنْاعَلًا عُلَاكِلُمُ لَمُلْكَ مِنَ الْبَاءُ الغيت نوح فاالنك ماكن تغلنها آت ولافومك مِنْ فِينَالُمُ لِلْأُفَاضِيرَازَ الْعَافِيَّةُ لِلْنُفْتِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُ مُ هُودًا فَالَ الْقِيمِ اعْدُرُوا اللهُ مَا اللَّهُ عَنِي إِلَّهُ عَتُوهُ أَنِ النَّنُهُ الْأَمْفَغُرُونَ ۖ الْمِؤْمِ الْمُعَلَّمُ عَلِيَّ عَلَيْكَ الْمُعْلَى عَلِيَّ الْمُعْلَ ان اجرى الأعلى الذي فطر فالفلان فلؤن وافق استنعفر فارتج فأتم تؤنوا النه مرسل المماء علكا مِدْدَادًا وَبَرْدِكُونُو مَا لَيْ فُو لَكُمْ وَلَا نَوْلُو الْحِيْمِينَ فالوالافود ماجينا بتنة ومانحن اوكالهينا عَنْ فَوْلَكِ وَمُالِخَ اللَّهِ مِنْوَمُنِّينَ إِنْ نَفَوْلُ الْأَاغَلِكَ معض الهينا بُسوَ وَفَالَ لِيَاشُهُ لَا لِمُعَالِمُ اللَّهِ وَاشْهَا وُالْ إِنَّ بَرِحْ مِمْ الْشِرْكُونَ مِنْ دُونِهِ فَكِيْنُ وُنِجَهِمَا أَنْهُمُا الله وَيْ اللَّهُ وَكُلُّكُ عَلَى اللَّهِ رَبِّهِ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دا أَوْ الْاهُو الْخِدُ الصِينَّا الرَّبِيِّ عَلَى الْمُوالْمِينَ عَلَى الْمُوالْمِينَ عَلَى الْمُوالْمِينَ عَلَى فَانْ فُولُوا فَفَنَا لَلْعَنْ فُ مُمَّا الْوُسُكُ مُهِ النَّكُرُ فَكُمَّا فَاللَّهُ وَالنَّكُرُ فَكُمَّا

نَّخُ وَلَّا مُنْوَفَ نَعَلَمُوْنَ لَا مَنْ مَانِيهُ عَلَاكُ بَحُرْبَهُ وَ جِلُ عَلِنَهِ عَنَابُ مُقِينَمُ جَنَّ آذِ الْجَآءُ امْرُ الْوَفَارَ النَّوْكُ مَنْ بَقَ عَلِيْ وَالْفُولُ وَمِنْ اللَّهِ وَمَا امْزَمَعَهُ } فَإِنْكُمْ وَفَالَ ارْبُوا فِيهَا لِيهِ اللهِ يَحْرَبُهَا وَمُرْسِلُهُا انْ رَبُّهُ لْغَنْوُزْرَجِينٌ وَهِي جُرِينَيْ مُرْمُ فِي مَوْجٍ كَأَكِيالِ وَالْدَى نُوحُ إِنَّهُ وَكَالَ فِي مَعِزُلِ النَّوَادَكَ مَعَنَّا وَلَانْكُونُ مَا لَكُافِينَ فَالْسِافِي الْاِجْلِ بغضهني وزالنا فالنالاغاصرالبؤم منامرالله الألمن رَجِّ وَخَالَ بِيَنِّهُمُ مَا أَلُوَجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُعْرَفِينَ وَ مِيْلُ الرَّضُ اللَّهِ مَاءَكِ وَالسِّمَاءُ افْلِعُ وَعَيْضَ اللَّهُ وَنْضِيَ الْأُمْرُوَاسِنَوَنْعَلَى الْجُوْدِيُّ وَفِيلَ مُلَّالِلِفُومُ الظَالِبُنَ وَالدَّى نُوحُ رَبَّهُ نُفَال رَبِّ إِنَّكُ فِي الْفَالِكِينَ وَالْمَلِي وَإِنَّ وَعَلَاكًا أَكُنَّ وَالتَّاجَكُمُ الْكَاكِيْبَنُّ فَالْمَابِونُ خُ ايَةً لَبُنَ مِزا مَنِ لَكِ أَنَّهُ عِمَّا كُفَرَ صَالِحٌ فَالْاشِيَّةُ لَى الْمُنْكِلُونَ مَالْمِينَ لَكَ يُهُ عِلَمُ إِنَّ اعْظُكَ أَنْكُونُ مِنَ الْجَامِلِينَ فَالْ رَبِّ تَنْ يَعَوُّدُ مُكِيًّا زَاسَعَالَتَ مَالْيَرَ الْحِيدُ عِلْمُ وَالْاَسْفِيرَ إِلَّهُ عَلَمُ وَالْاَسْفِيرَ إِ



المنوامعة فيهجمة وشاومن ويوثي ومثنا وتاك فوالقو المِبَيْنُ وَاخَدَالْهِ بَنَظَلْمُواالْصِيْحَةُ فَاصَبْحَةُ الْحُدَاثُهُ جَائِمْيْنَ كَانَ لِمَنْفُوَّا فِهُا الْأَانَّ مَوْدَكُونَ وُارَهَامُ ٱلانجُدَّالِيَّمُوْدَ وَلَفَارَجًاءُ مِنْ رُسُلْنًا إِبِرْهُمَا لِيُشْرُ فَالْوُاسَلَامًا فَالْسَلَامُ فَالْسَنَانَ جَاءِ يَعِلْحَنْ لِهُ فَلَا لَكُواللَّهُ فَلَا وَٱلْنَالِيَهُمُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ ا فالوالالخِفَ الْمَارُسُلِفَ إلى فوم لوط وامرَانُهُ فَيْمَةً فضيكت فكشر اها بالمنعق ومن وراء السعو تيغوب فالكَ الزَيلِيَ عَالِهُ وَالاعَوْرُ وَهَالَالِمَ لِمَنْ عَالِيلًا لَنْيُ عِينًا فَالْوَآالَغِينَ مِنَ مِنَ اللهُ رَجْنَ اللهِ وَتَرَكَّأُ عَلِيَكُمْ الْعَلَالُهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ايره بيم الروع وجاء نه ألبشرى نجاد لناف فو الوط الكَّامِ المَّامِ المَّامِينَ اللهِ المُعْمِدِينَ المَّامِينِ الْمَصْلِمُ الْمُحْمِدِينَ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدِينِ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعِمِينِ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلْمِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعِمِينِ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعِمِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعِلَّ الْمُعْمِلِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْم هلنَّا ايَهُ مُلْرَجًاءً امَّرُدَ مَكِ ثُواجَةً اللَّهِ عَلَاكِ عَيْنُ مَرُدُودٍ وَلِلْالِمَ الْمُؤْسِلُنَالُو ْطَالِيَيْ مَنْ وَضَالَ مِنْ دَرُعًا وَفَالَ هَا لَهُ مُعَمِّدٌ وَلِمَا وَهُ مُعَمِّدٌ وَلِمَا وَهُ مُعْمِعُ التكرُّومَن فَتَالْكُ انْوالْعِمَالُونَ السِّيْلُ الْمُوالِمُ الْمُؤْمِ رَبِّ فَوْمًا عَبْرَكُو وَلا نَصْرُوْنَهُ نُشَيًّا إِنَّ زَوْعَلَى كُلِّسَةً حَفِيْظ " قَلْنَاجَاءَ امْرُهُمَا نَجَيْنَا هُوْدًا وَالْلَيْنَ الْمَنَوُا مَعَهُ مَحْهُ فِينًا وَجِينًا هُوْمِنَ عَلَابِ عَلَيْظٍ وَالْكَ عَادُ حِجَدَوُ الْإِلْمِانِ دَيْهِ فَعَصَوا وْسُلَهُ وَأَنْعَوَّا آمَنَ كُلِّحِنَّارِعَيْنُدِ وَالْبَغُوانَ فِي الدُّنْبِالْعَنَا وَيُوَّا الِفَيْنَةُ إِلَّاإِنَّ عَادًا كَاهَ رَوْارَيَّ أَنَّ الْابْغُمَّا الْعَادِ فُوْمِهِ هُوْدٍ وَالْ مَوْدَ أَخَاهُمُ صَالِحًا فَالَ الْوَءَاعُهُ دُوْ الله لم الكرنين الدغة وهو النَّاكُونين الأرضِّ وأنَّ عَلَيْهُ فِهُا فَاسْتَغِفِرُو هُ ثُمَّ وَثُو اللَّهِ إِنْكُ وَيَعْجُبُ فَالْوُالْمَالِحُ فِلْ كُنْ فِينَا مَرْجُوًّا فِيَالِهِ لِمَالْلَهُ فَالْأَلْفُهُ فَالْأَلْفُهُ فَالْأَلْ نعَبْدَمْ ابِعَتْ لَمَا الْأَوْالْ وَالْمِنَا لِهِيَ شَكِّ مِمَّا نَدَعُو اللَّهُ مِنْ فالكابافغ وأرات أركث على بتيته مزريج والابفث وحمَّةُ فَتَى يَضِرُ فِي مِزَ الله إن عَصَيْنُ أَهُ فَالْزَمِلُ وَبَعْضَرُ نَجَسِيرٍ وَالْ وَمُ هَلِي الْمُذَالِيهِ لَكُمْ الْيَدَقَلُ رَقُ هَا أَلَكُلُ مُ أَرْضِ الله وَلا تُمْسَوُها أَمُوعَ فَأَخُذَ كُوْعَالَا عُمْسَةً فَعَفْرَوْهَا فَفَالَ ثَمْنُعُوالْ إِذَا زَكُوْمَالُكَ أَيَا مُ ذَلِكَ فَالْ عَبْرُمُكُلُ ذُبُّ فَلَنَا لِمَاءَ أَمَرُ إِلْجَيْنَا صَالِكًا وَالْلَهُ

أُكَلِتُم الرَّجْبُلُ فَالْنَافِقِ إِزَاتَتِنُمُ إِزَكْفُ عَلَى يَبْنِ فِينَ مَنْهُ وَدَوَقِهِ فَيْ فَ ذُرِفاً حَنَّا أُوماً أُرْبِدُ أَنَّ الْجَالِقِكَةُ إِلَيَّا الفلكة عنه الأناؤ بدأ إلا الأصلاح مأات طعت وما نُوَ فِعَي لِأُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ وَكُلِّنْ وَالْكَ انْدُنْ وَالْخُومَ الإَخَ مِّنَكُمْ شَعْلِ إِنْ الْمُؤْمِثِكُمْ مُثِلُ مُ الصَّابَ فَوْ مَوْجُ اوَفُوَّمَ مُهُوْدِ اوَفُوَّمَ صَالِحُ وَمَافُوَمَ لُوُطُ مِنْكُمْ بِيَعِيْدٍ وَالْفَوْرَ لُوُطُ مِنْكُمْ بِيعِيْدٍ وَالسَّافِ الْفَيْدُ الْفَالِيَةُ الْرَبِيِّ وَمُوْلُولِ الْفَيْدُ الْرَبِيِّ وَمُؤْفِقًا لَا لِمَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُونُ الْفَيْدُ الْرَبِيِّ وَمُؤْفِقًا لَا لِمَا لِمُؤْمِنُونُ الْمِنْدُ الْمِنْدُ لِمِنْ اللّهِ اللّهُ اللّ فالوالماشعية مانففكة كبراماتهون وإثالترات وينا صَعِيْفًا وَلَوْلَا وَمُطْلَقَالَ مَا اللَّهِ وَمَا آتَ عَلِيْنَا يَعِزَيْنَ عَالَ الْفِعَ ارَهُ عِلَى آعَنُ عَلَيْكُ مُنَّ اللَّهُ وَأَخِلَ كُمُونُ وَزَاعَكُمُ ظَهُرًّا إِزَّتِهُ عِمَا تَعَمَّا وُنَ عِمُظُ وَمَا فِي مَا فَوْمِ اعْمَاوُا عَلَىٰ مَكَانَكُمُ الْفِعَامُ لَا سُوْتَ نَعْمَ الْوُنَ مُزْيَّا مِنْ أَيْنَ الْمُ عَنَاكُ يُخْزِيهُ وَمِّنْ هُوَكَاذِكُ وَارْنِفِيهُ ۚ الزِّمَعَكُ وَيَٰكُ وَلِنَا لِمَاءَ أَخُرُنَا فِحَتِنَا شَعْمَتًا وَالْذَيْنَ الْمَوْأُ مَعَاهُ مَرْجَاهِ مِنا وَاخَذَ سِالْمُ بَنَ ظَلَوُ الصِّيعَةُ فَا صَبْعَةُ الْفِدِ إِنْ فِي طاعبن كان لقعنوافها الانعقاليدي كاسيت مُؤُدُ وَلَفَكُ إِنْ لَنَا مُوسَى إِلَا فِنا وَسُلِطَا وَمِنْ يَنْ

هُولاء بَنان هُ مَن أَطْهَ لِكُمْ فَا فَوْ اللَّهُ وَلا يُحْرُونَ فِي صَبِغَنْ لَلِهَ مِنْكُمْ رَجُلُ رَشِيْدٌ فَالْوُ الْفَيْعَلَيْ لَيْ وَفُوْمًا وَالْمِي الْوَالْمِ الْوَالْمِ الْوَالْمِ الْوَالْمِ الْوَالْمِ الْوَالْمِ الْوَطْ التَّارُسُلُ دَمَّكِ لَزَيْصَافُ الْلَيْكَ فَاسْرِ مَا مِثَلَكَ فَطِعِينَ اللَّتَ لَوَلاَ بَلْفَتْ مِنْ إَجَدًا لِأَامْرَ أَنَاتَ الْمُقَافِقَةُ مَصْبُهُ فَامَّا اصَابَهُ إِنَّ مَوَعِدَهُ مُ الضُّهُ وَالْبَرَ الصَّبْدَ مِنْ فكناجآء أفزنا بحقلنا غالمها سأ فلها وامتطرنا علنها عِلْنَ مُزْسِعِ إِلْمَضُودٌ مُتَوْمَةٌ عِنْدَ رَبِكِ وَمَا هِي مِزَالظَّالِمَةِ بِبَعِثُ وَالْإِجْدَةِ إِنَّا خَاصُهُ شُعِبًا فَالَّ فافؤتم اعتدن واالشمالكومن الدغترة ولانتفضوا المنتك والنزان أرك فيجروا أأخاف علنا عناب بوم مُجَطِ وَمَا فَوَجِ ا وَفُوا اللَّهِ عَالِهُ وَالْمُبْرَالُ الْفِيطِ وَلاَ نِعَتُوا النَّاسِ النَّهِ إِنَّهُ مُعَمِّدُ لاَ نَعَثُوا فِي الْأَرْخُومُ فَيْكُ بَفِيَّانُ اللَّهُ حَيِّمٌ لِكُوْانَ لَنْهُ مُولِينِينَ وَمَالَاعَلِينَا وَمَالَا عَلِينَا لَهُ بِحَفِيظٍ فَالْوَالْمَاشْعِينَ اصَّلَّوْمُكَ مَا مُرْكَ أَنْ مَنْكَ مَا مَبُنُنَا بَاذْنَا أَوْانَ نَعَعُلَ فَامُوالِنَا مَا نَشَاءُ الْإِنْ كَمَانَ



عَطَاءً عَبَرَ جَلُ وَذِ فَلَامَكُ فِي مِنْ مِمَا يَعَلَىٰ هُولاً ﴿ مانقلادنا لإكمابقنانا أؤهني فتأروا المؤفق صَيْبَهُ عَبْرَةَ عَوْضِ وَلَقَدَا لَهِ الْمُوسَى اللَّهَابَ فاختلف فيه وكولاكان تفني زيك لفضو يُتَهُمُ وَاللَّهُ الْهُ شَلَّ مَنْهُ مِنْ مِنْ وَانْ كَالْكًا لَبُوَفَّتِهُمْ وَلَا اعْمَالُهُ مُلِا تَعِبَمَا وُنَجَبُّ فَاسْتَغِمْ كَالْمُرْتُ وَمَ لَا تَمَعَكَ وَلا نَطْعَةُ النَّهُ مُمَا نِعَاوُنِهَمْ لَ ولا تكوالا الذي ظلموافقت فألناؤوما للمون دُورالشُّهُ إِذَٰلِنَاءَ نُهُ لانفُرُونَ ۗ وَاقِيم الصَّلْوَةُ طَرَيْ فِالنَّهُ وَوُزَلُقًا مِنَ اللِيَ لِأَزَائِحَ مَاكِ بِلْفِينَ اليَيْانِ ذلكَ ذَكَرِي للنَّاكِزِينَ وَاعِبْرَقَاتِ الله لا يضبع الجر الم ينبين فلولا كان من الفنرون فِرْفِيَا فِي الْمُوالِمُ الْعَنْيَادِ بِبَهُوَ نَعَرَ الْفَتِيادِ فِي الْازْدِ الأفك أدمم وأنجينا منهاة وأنبع الذين ظلموا ماالزفوا مِنْ وْوَكُمْ الْوَالْحِزْمِينَ وَمَالَكُ انْ رَبُّكَ لِيهُلكَ الفري فطلخ واهلها مضلون ولوسناء وأبا بحكم النَّاسُ عَدُّوا مِنْ وَلاَ زَالُونَ تَعْمَا لَهِ مَزْدَحِيَ ذَلَّكُ

الفيعون وملائه فاتنعوا المرفيعون وماام فيعون بَرَبْيْدٍ لَهُمُ لَهُ فَوَمَهُ بُوَمَ الْقِيْدِ فَا وَرَدَهُمُ النَّارُّورَ نِيْنَ لُوْرُدُ الْوَرُورُدُ وَانْبِعُوا فِي هَازِهُ لَعَنَّهُ وَبَوْعَ القِيا بَنِينِ الرَّفِدُ الْمَافِوُدُ وَلاكَ مِرَا تَبَاءُ الفَرْيِ فَفْضُنُهُ عَلِينَكَ مِنْهَا فَايَنْهُ وَجَصَيْنُ وَمَاظَلَيْنَاهُمْ وَلَكُنْ ظُلُوا الْعَشْيُ فَالْأَعْنَ عَنْ مُؤْلِكُمُ الْمِنْ مُؤْلِدُونَ بَلْعُونَ مِن دُوْزِ اللهِ مِن سَطِّ لَنَا خِاءً امَرُوبَاتَ وَمَا وَٰادُوهُمْ عَبْرَهُ بَيْتُ وَكَنَ ٰلِكَاخَذُ رَبِّكَ ٰ الْخَالَّةُ الْعَلَّمُ الْعَالَةُ الْعَلَّمُ الفُنْرِي وَهِ طَالِحَهُ أَنَّ آجَنَكُ آلِيهُ شَدِّبُدُ ﴿ انَّ إِذَ لَا يَكُونُهُ الرَّخُواتَ عَلَاتًا الْأَخِي وَلَا لِكَ بَوْمٌ بحَمُونُ عُلَا النَّاسُ وَذَلكَ بِهِ مُمْشَهُونُد وَمَانُونُنَّ الالاحا معادود وموانلانكانفيزالا بِاذْنَهُ فَهَ فِي مَنْفِي وَسَعِينَ \* فَامَا الْذَينَ شَفَوْ الْيَعَى ٱلنَّارِهَ مَنْ فِهَا رَفِرٌ وَشَهَدُّونٌ خَالِدُ بِنَ فِيهَامَا ذَامِيَ السَّلْهُ الْ وَالْارْضُ اللَّهُ مَا شِاءً رَبُّكَ إِزَّرَتُكَ مَكَّا لِنَاجْرُيْنُ وَامَّا الْهُ بَنَّ سُعِيدُ وَافِعَ أَلِحَتْ يَخْالِدُ بَنَّ فهاماذامنالتموان والازمن الاماشاء رؤك

وَبُنِيْ نِعِينَهُ عَلِنَكَ وَعَلَىٰ لِيَعِنْ وَكُمَّا أَمَّهَا عَلَىٰ لِيَعْ مِنْ فِتِلْ إِلْهِ مِنْ مِوَالْمِعْيِّ إِزْرَاكِ عَلِيمٌ عَلَيْهُ لَفَادُكُمْ الْفَادُكُمْ الْفَادُكُمْ مُ فِي سُفِ وَالْجِونَةُ الْمَابِ لِلْ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ اذْ فَالْوَالْبُوفِ وَّاجُوهُ اجِّتُ إِلَّالِيَنَا مِنَّا وَيَعَنِّعُمْتُ أَلِيَا لَا لَهَيُّ صَلالٍ مُنبِنُ الْفُلُو الْوُسُفِ وَاطْرَحُوهُ ازَضًا عُلِّلُكُ مُوجِّهُ اسْكَرُ وَنَكُونُو أَيْرَ يَعِينُ قَوْمًا صَالِحِينَ فَالَّ فَأَمَّلُ مِنْهُ مَمَا نَقَنْ لُوانُوسُكَ وَالْفُوْمُ مُغْفِظًا مِغَا الجُبِّ بِلنَقِطُ لَهُ بَعِضُ السِّنَارَ فِالْرَكْ فَهُ فَالْوُا المَّا الْمَالَكَ لاَمَا مُتَاعَلَى وُسُفَ وَالْمَالَةَ لَنَا عِمُونَ ادَسِلهُ مِعَنَاعَكَامَ لَعُونَلِعَتُ وَالْالَهُ لِمَا فَطُونَ. فَالْ لِلْهِ لِهُ إِنَّ فَانَ لَذَ هُمُوالِهُ وَإِخَافُ أَنَّ مَا أَكُلُوالِكُ وَانْمُعْنَهُ عَا فِلُوْنَ فَالْوَالِيَرَاكِلُهُ النَّبْ وَ تَخَرُّعُضَتُ الْمَالِدَّالِكَالِيْرُونَ فَلَتَا ذَهَبُوْلِهِ وَاجْعَوْلُ النجعكوه فيغتابة انحت واقعتا اليه لننته مِامِينِهِ مِلْمَا وَهُمُ لِابَتْعُرُونَ \* وَجَاؤُانَاهُمْ عِيثًا اللَّهِ يَكُونُنَ وَالْوَالْآلِالْالْآلُوا وَهَبَنَا لَتَنْبِفُ قَرَكُمَّا بِوُسْفِي عِنْدَ مَنَاعِنًا فَأَكَلُهُ الذُّنْ وَمَا آتَكَ مُؤْمِرِكَ

وللنالك تعلقه من و و المن المن و المن المن و المن المن و المن و

الرَّ الْمِكَا الْمُكَا الْمِكَا الْمِكَا الْمِكَا الْمُكَا الْمُكَالِكُ اللَّهِ اللَّمِينَ اللَّهُ الْمُكَالِقُومَ اللَّهُ الْمُكَالِقُومِ اللَّهُ الْمُكَالِقُومِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكَالِقُومِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكَالِقُومِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكَالِقُومِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكَالِقُومِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ مِن اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِلِي اللَّهُ الْمُلْلِلِي اللَّهُ الْمُلْلِلِي اللَّهُ الْمُلْلِلِي اللَّهُ الْمُلْلِلِي اللَّهُ الْمُلْلِلِي الْمُلْلِلِي اللَّهُ الْمُلْلِلِي الْمُلْلِلِي اللَّهُ الْمُلْلِلِي الْمُلِلِي اللَّهُ الْمُلْلِي الْمُلْلِلِي الْمُلْلِلِي الْمُلْلِلِي الْمُلِلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُلْمُلُولُ الْمُلْلِي الْمُلِلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلِي الْمُلْمُلِي الْمُلْمُلِي الْمُلْمُلِي الْمُلْمُلُولِ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلِي الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْ

مَنْ إِذَا دَبَا هِنَاكَ مَنْ عَالِكُ أَنْ بِنِعَتَنَا وَعَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فال هِي را وَ دَبني عَرُفْكُ وَشَهَدِ شَاهِ لُه مِن اهَالَهُ ا إنكان منضه فأيمز ففل فصَّلَكُ وَهُوَ مُرَاكِلًا وَإِنْ كَارَفِيْصَالُهُ فَلْمَنْ دُبْرِ فِكَ لَبَتْ وَهُومِنَ الصَّادُونِ فَكَارًا مِنْكُهُ فُلَّهِنَّ فُرُونُا لَ اللَّهُ فُينَ كَيَادِكُنَ ارْكِيَدَكُ تَعَظِيم بُوسُفْ أُعِرَضَ عَزَهُ لَكُ وَاسْنَغُفِرِي لِذَنْبِكُ أَنَّكُ لَتُ مَنَ أَلِحًا لِمُنْبَنَّ وَ فالكَيْوَهُ لِنْ الْمَدَبِيَّةِ إِمْرًا فِالْعَرَبِينَ الدِّفَظُاعَنُ نفت فالسَّعَقَهَا حُبِّا إِنَّالِيَرَيْهَا فِي ضَالاً لِمُبْسَ فلتاسمعت عكرميز ارتسلت النهتن واغنكت المنت مُنتَكاوان كُلُواحِين مِنه نَ سِيكِناوَ فالناخرج علنهن فالناران أكنزته وفظعزابان أ وَعُلَى عاس لِللهُ ما له منا مَشْرًا إِنْ لَمُنا الْأَمَّلُكُ مِنْ فَالْكَ فَانْ لَكُورَ الْدَيْ كُلْنُونَةً فِي فِي وَلَكُ ذَا وَدَمْ عِنْ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ نَفَ اللَّهُ ا اللَّهُ وَاللَّهِ الصَّاعِ فِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مِمَّا لِمَعُونِينَ الْمَاتَةُ وَالْلَائِمَةُ فَعَيْكَ لَكُ مُنْ اصَّتْ

وَلُوْكُاصَادِ فِينَ وَجَاؤُعَلَ فِيضَهُ بُدِمِ لَا إِنَّا لَهِ لَا لَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ سَوِّكَ لَكُوْ الْمَانِينَ الْمُرْ الْمُرْ الْمُرْ الْمُرْ الْمُنْ الْمُنْعَالُ عَلِيْ مِانْصَفُوْنَ وَخَاءَتُ سَنَارَهُ فَارْسَلُوا وَارِدَهُمُ فَا ذَ لِي دُلُو وَهُ فَا لَ مَا لَيْتُهُ فِي هِلِهِ أَمُالاً مُرْوَالِيَّةُ وَوَ نَطِيُّنَّا وَاللَّهُ عَلِيمُ عِنْ الْجَنْمُ لُونَ وَشَرَّوْهُ مِنْمَ يَنْ يَخِيرُ وَلَاهِمَ مَعْدُودَةً وَكَانُوا مِنْ قُمِنَ الرَّاهِيْدِينَ ۖ وَفَالَ الذَّيْ اشْنَى لَهُ مِن مُصَرِلا مُرَانَة آكَ فِي مَثُوًّا أَهُ عَمَد آرُ لِيَفْعَنَّا ا وَيَغَيِّنُ مَا وَلِلَّا وَكُنَّ لِكَ مَكُنَّا لِمُوسَفِي فِي الْأَرْضُ وَ لِنْعَلِمَهُ مِن أَوْمِلُ لِلْجَادِيثِ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى المِّرَةُ وَ لِلزَّا جَيْرَالْنَاسِ لانتِكُونَ وَلِنَا بَلْغَ النَّكُ ٱلْمِيْنَا مُنكَّا وَعِلمًّا وَكَانُ الدَّخِزَيْ الْحَيْنِينَ وَزَاوَدُنُا لَّهِي هُوَ فِي بِينَهُ اعَرْ نَفَيْهُ وَغَلَفَ الْأَبُوا بَ وَفَالَ هِنَ لَكُ فَالِمَعَا ذَاللَّهُ أَنَّهُ أَخَالَتُهُ أَخِيرًا مِنْوا وَإِلَّهُ لَا بُعِنْكُ الظالمؤن وَلقال هَتَ إِنْ وَهَمْ مَالُولًا أَنْ زَارُهُمْ أَنْ وَيَهُكُلُ النَّهُ لِيَصِرُفَ عَنَّهُ السُّوءُ وَالْفَيْنَ اءً اللَّهُ فِينَ عِبادِمَا الْخُلُصِيْنَ وَاسْتَبَعَا الْبَابَ وَمَلْتُ مَنْصَهُ مِنْ دُبْرِ وَالْعَيْنَاسِيْدِ هَالِدَى الْبِنَابِيِّ فَالنَّيْمَا مِزَّاءُ

رَبُّهُ حَدًّا أَوْ إِمَّا ٱلْآخِ فِيضَلِّكَ فَأَكْ الطَّيْرُونُ وَالْثُ ففقالا مرالذي ف ونستنفنان وفال للذي ظرالة المحضية منااذك في فيند رَبُّك فالشِّط الشَّط اللَّهُ السَّط النَّاكُ السَّط اللَّهُ السَّالَةُ السَّ رَبِهِ وَلِي وَالْمِعْ بِضِعَ نِينَ وَفَالَ الْلَكُ إِنَّاكُ اللَّهِ الْمُعْلِقَ اللَّهِ اللّلِلْلِكُ اللَّهِ اللَّ تعَفِّرُانِ سِمَانَ أَبِكُ لَهُ إِنْ مُعَافُ وَسَبَعِينًا فَ وَسَبَعَ نَبِيلًا مروائرًا ما الله الكافالكلافالفؤني ووالم المُنْفُلُونُولُا فِي أَوْنَ فَالْوُالْصَغَالَا عَلَامْ وَمَا نَحَنْ إِذْ وَلَا لِأَمَلَاهِ مِنْ إِلِينَ وَفَا لَ الْذَي يَجَامِنُهُ مَا وَادْكُرْتُهُ مِنَا أَنْهُ أَنَا أَنْبُ كُونَا وْمُلَّهُ فَارْسِاوُنْ بؤسُفُ أَيَّهُ ٱلصِّدِّونُ افْتُنا فِي سَبْعِ مِفْرَاتٍ سِمَازُما كُفُنَّ سَبِعُ عَافٌ وَسَبِعِ سُنِي النَّهِ خُضِرُ وَالْجَرَّ النَّالِيَّا لِمَّالِيَّ ارتجع الكالناس لقله وتبالمؤن فالمتزعون بم ينبن قَالبًا فِنَا حَمَانَ مُ فَانَرُو مُنْ فُنْ اللَّهُ الْأَفِلَ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللّ نَاكُونَ أَنْمَ مَائِغُ مُوْتِعِنْ ذَلِكَ سَنَعُ شَلَادًا كُلِّنَ مْافَلَ مِنْ مُولِنَا لِأَفِلِنَا لَا مِمْا يُغِضِنُونَ "ثَمَّمَا إِنْ مِنْ مَا الْحِضْوَلَ "ثَمَّمَا إِنْ مِنْ الْخِضْوَلَ "ثَمَّمَا إِنْ مِنْ الْخِضْوَلَ "ثَمَّمَا إِنْ مِنْ الْخِضْوَلَ "ثَمَّمَا إِنْ مِنْ الْخِصْوَلَ "ثَمَّمَا إِنْ مِنْ الْخِصْوَلَ "ثَمَّمَا إِنْ مِنْ الْخِصْوَلَ "ثَمَّمَا إِنْ مِنْ الْخِصْوَلَ "ثَمَّمَا إِنْ مِنْ الْخِصْوَلُ اللَّهُ مِنْ الْخِصْوَلُ اللَّهُ مِنْ الْخُصَالُولُ اللَّهُ مِنْ الْخُصِيْدُ وَلَا اللَّهُ مِنْ الْخُصِيْدُ وَلَا اللَّهُ مِنْ الْحَمْلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ذَلكَ عَامُ مِن يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهُ وَعِصْرُونَ وَفَالَ لَلَكُ النُّورُ فِي إِلَا مِلْنَا لِمَا تَا وَالرَّسُولُ فَالْ ارْجِعُ الْرَبِّكِ فَاسْتُلُهُ

الِلْهَيْنَ وَآكَنُ مِنَ الْخَاهِلِينَ فَاسْجُابَلَهُ زَيْهُ فَصَيَّ عَنْهُ كَيْلَ هُنَّ اللَّهُ هُوَ الْتَمِنُّمُ الْعَلَيْمِ مُثَّمَّ بِلَالْمَتْمُ مِنْ بعَدِهُ مَارًا وَاللَّا مِانِ لِبَغِنْ لَهُ مَنْ حَنَّ وَدَجَلَّهُ عُمَّا مُ البعن فَيَانُ فَالَ اجَدُهُ أَا إِنَّ أَفَكُ إِلَّهُ عَمْدُ مَرًّا وَفَالَ الاتوليِّ أَوَانَ إِخِلُ فَوَوَرَاكِ خِزَّا مَاكُولِ الطَّيْمُ مَنْهُ بَعْنَيْنَا بِنَا وَبِلِهُ أَغَامَا مِن مَزَالِحِ نِبَقَ قَالَ لا المنكاطعاة مزوفانة الأستانك ماساوبله فتل أَنْوَانِحُكُمُ الْمُنْكُمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ لابونينون بالله وهنه بألاح وهنه كأفرون وأنبعت قِلْذَا لِأَنْكَ آمُرُهُ مِ وَالْعُلِيِّ وَيَعْتَغُونُ مُمَاكِانَ لِنَاآنُ المشرك بالله مزشك لالك من فصال الله عليانا وعملي الثَّاسِ وَلِكُونَ النَّاسِ لَا يَتُكُرُونُ لَا مِمَّاحِي الِبِّحِينَ ازَاكِ مُنَفِرَ فُوْنَ خَبِرًا مِاللهُ الْوَاحِدُ الْفَهُ الْ ما تَعَبَى وَنَ مِنْ وُونِهِ إِلاَّ اسْمَاءُ سَمِّيتُمُو هَا أَنْهُ وَآبَاؤُهُ مَا انْزَلُ لِشَيْنِهَا غِرْسُلُطًا نُّ ازْ الْحُكُمُ الْأِلْسِيَّا مِلْلاً نعَبُنُ وَأَا لِأَرْااِهِ فَخُذَالِيَ الدَّيْرِ أَلْفَتْ وَلَكُوَّا تَكَيَّ الثَّا لايعَالمُوْنَ الصاحِيَ الْبَعْنَ إِثْالْجَلْكُ مَافَلْبَهُنَّ

نِدُوالمُمْ لِعَلْهَ مُ مِنْ فَوْنَهُ إِذَا انْفَلِوْ إِلَا امْلِمُ لَمُلَّهُ مُرْجُعُونَ فَلَتَارَجَعُو [ الْمَالِيَهِ مِنْ الْوُالْإِلَالَا منع مِنَّا الجَمَّلُ فَارْسُ لِ مَعَنَا أَخِالًا نَصْنَا وَالْالَفُكَافِظُو فَالْهَا لَامْنَكُمْ عَلِيَّا لَكُوكُمُ الْمِنْدُ فَعَلَّا لَهِمُ مِنْ فَتَلْ فَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل مَنَاعَهُ مُ وَجَلُ وابصِنَاعَنَهُ مُ زُدَّتَ الْهَلَمُ فَالْوَآلَآلَانَا مَا بَعِي أَهِ إِنْ يُضِاعَنُنا رُدِّتَ الْيَنَا وَيُعَيِّرا هَلَنَا وَيَحْفَظُ لَخَانَا وَمَنْ ذَاذُكُمُا يَعِيمُ ذَالَكَ كُنَّا أُنْكُهُ \* فَأَلَّ إِنَّ أَنْكُهُ كُمْ حَيْنُ وْنُوْ نُمُونُقِنَّا مِزَالِلهُ لِنَا النَّبْقِ لَهُ إِلَّاآنَ جُاطَيْكُمْ فَلَتَا الْوَهُ مُوتَقِيًّا فَالَ السُّعَالِمُ الْعَوْلُ وَكِلَّ وَفَا لَ إِلَهِ مَنْ لَانْتَخَلُوا مِزَالِ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِرَافِكَ عَلِيَّةُ وَكُلُّنُ وَعَلِيَهِ فَلِنَوْتِكُ اللَّوْكُلُونُ وَلَيَّا دَخَاوُاءِرْجَبُ مَرَهُ مُ أَبُوهُ مُ مَاكَانَ بَعْبُقَ عَبْهُمُ مِزَالِلَهُ مِنْ سَيِّ الْأَحْاجَةُ فِي نَعِينُ لِعَبْفُونَ وَصِنْكُمْ وَاللَّهُ الدَوْعِيْ لِمَاعِلْنَاهُ وَلِكِيَّ أَكْرَاكُ إِنَّاسِ لِاسْتِلَوْنَ وَلَا دَخُلُواْ عَلَى وُسْفَ أَوْكَ الْنَهِ إِخَالُهُ فَالْ لِيَّا أَنَّا

الالانة واللائة فطفة إندته فارتف كالمت عَلِيهُ وَالْمُا خَلِيكُما أَذُوا وَدُنْنَ وُسُفُ عَرْ نَفِيهُ فَلْنَ المسترية في اعليه مِن سوونا الماير المالم المنظلان جَمْعَ الْكُونُ الْأَوْادَوْنَهُ بْعَرْنُونِيَّهُ وَالَّهُ لُلِّيَّ الْمُعْادُهُ وَاللَّهِ الْمُعْادُهُ وَ ذلك ليعَالمَ إِنَّ لَمَّا عَنْهُ النَّيْبَ وَازَّاللَّهُ لا يَعْدُ وَلَيْنَ الخاشين وماانزئ فنفراز النفن كأمارة اليو الأمارة وَيُعْ أَزْدَ عِنْ عُنْ وُرَحْتُ وَفَالَالْمَا الْمُ يةُ أَسِنَخُطِفُ لِقَنْهُ ۚ قَامَا كُلَّهُ فَالْ اَلْكِ الْمُعَ لَذَبَا مَكُبُّ امَيْنُ فَالْ اجْعَلْمُ عَلَيْ إِزَّا لَا نَصَالَ حَفَّظُ عَلَّهُ وَكُذَاكِ مَكُمُ الْوُسْفِ فِي كُلْ رَضِ بَنْوَامِنْهَا مِنْكُ نضلب برحيا مزنا أولان فنعاج المينين اللاخ في جَزُّ للذَينَ أَمَوُ اوَكَانُوْ أَمْعُوْنَ وَجَاءُ أَخُوُّهُ فَلَخَلُوا عَلِيَّةُ فِعَرَهِهِ مُ وَهُمُ لِهُ مُنْكِرُ وْنَ وَلِمَا جَهُمْ بِجَهَا زِهِيمِ فَالْ النَّوْنُ فِي إِنَّ لَكُوْمِ زَالِيكُوْ ٱلْأَرْوَنَ لَكَّةً اوُنِيْ أَلِيكُمْ وَأَمَا عَيْرًا لَمُزْلِينَ فَإِنْ لِمَنَّا نُونَ فِي بِهَالًا كَلِّ الْكُوْعَنِينِ فِي وَلاَ فَيْزُونِ \* فَالْوَاسُنْ الْوَدْعَنَاهُ آناه والألفاعلون وفال لفظانه اجعلوا بطاعتهم

استنباسؤامنه بكحواجيانا لكيره فمألف كمواآن ٱلْكَوْفِيُّ أَخِلَ عَلَىكُونُمُو تَفًّا مِزَالِلَّهِ وَمِنْ فِيَلَمْ الْعَطِّلْمُ فِي بِوْسُفَ أَمْلَ أَبْحَ الْأَرْضَجَنَّ فَأَذِنَ إِلَا أَوْجَهُ اللهُ لُ وَهُوَخَبُ إِلَا كِينِ الرَّجِيْوِ اللَّاسِكُمْ فَقُولُوا إِلَّا المانا آزابتك سرف وماشهد فاالاياعلة اوماككا للنست انظين واستا الفرية الوكثافه ألعبر الْمُ أَفْتُكُنَّا مِهَا وَاتَّالْصَادِفُونَ ۗ فَالْ بَلْسَوَّكُ لَكُمْ \* الفَّنِكُوْ الْمِقَافَمَةُ فِي الْمُعَالِقِ اللهِ النَّالِينَ فَالْبَيْنِ فِي مِنْ مِنْ عَلَيْهِ اللهِ النَّالِينَ فَالْبَيْنِ فَي مِنْ مِنْ عَلَيْهِ اللهِ النَّالِينَ فَالْبَيْنِ فَي مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلِي مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَ الله هو العلم الحكيم ونو والعنه مؤوفال السَّف علا بُوْسُفَ وَالْبُصِّتَ عَبْنَاهُ مِنَا لَكُوْنَ فِهُوَكُظُبْمُ فَالْوْا فَاللَّهِ نَفُونُونُ وَالْفَاحَانُ مِنْ اللَّهِ وَمَعَالَ وَلَكُونُ مِنَ الْمُالِكِينَ \* فَالْمَايْمَا آشَكُوابِيقَ وَخُنْجَ إِلَّاللِّهُ وَأَعْلَمُ مِوَاللَّهُ مِهَا لَانْعَنَالُمُونَ الْبَيْنَ إِذْ هِبُوا فِيَعَاتِثُ إِمْرُبُوسُفَ وَاجْهِ وَلا سَاسُوامِنُ رَوْجِ اللَّهُ أَلْأً الْفُومُ الْكَالْفُومُ الْكَافُورُ فكتا وخلوا علبته فالوا أأثها العزيزمت اواهك الفرا وحننا سطاعذ فرخاء فاوق كناالك أوضكة عَلَيْنَا إِذَا لِللَّهُ عَنَّى الْحَدَدُ فِينَ فَالْ مَنْ عَلَيْكُمْ مَا

آخون فَلْنَاجِمَةُ مِنْ عَلَاكُ مُوالْعَمْلُونَ فَلَمَّاجِمَةً هُ بجفازهيم بمعكاليفائة ورحيل كمية فتتأذن فود أَبُّهُا الْهُ بْزَانِكُ مِلَّا زَوْنَ ۖ فَالْوَارَآفَكُوا عَلِيمَ مَا دَافَنَفِنُ وَنَ قَالُوافَ فَعَالُصُواءَ ٱلْمَاكِوَ جَاءَيه خِيْل مِبْرِ وَأَمَارِهِ زَعِبٌ فَالْوَا نَا لَهُ لَفَ أَكُلَّمُ ماجينا ليفت تفالارفزوماك ناسارفين فَالْوَافِنَاجَ ۚ وَمُ ٓ إِنَّكُ مُكَّاخِبِينَ فَالْوَاجَ ۚ إِنَّهُ مُنَّ وبالفررجيله فهوجرا والاكالت بجزي الظالمين فتكرا وعينه وقارعاء اجب أثم المنوجها مزوعا عَنْ مَا يُعْلَقُ مِنْ مِنْ الْمُوسَاعِينَ مَا كُانَ لِمَا خُلِكُ مِنْ الْمُعْلِقَةِ مِنْ مُنْ الْمُؤْمِنِينَ دِّ بِزَالِيُلِكِ لِالْآنِيَةَ اللهُ نَرْفَعُ دَرَجًا نِ مَزْفَتًا فَكِ فَوَفَكُ إِذِي عَلَيْهِمْ فَالْوَالِأَنْ لِمَرْوَفَكَ فَكُ أَخْلَهُ مِنْ فِي لَا فَاسَرُ هَا إِنْ سُعْتُ فِي نَعَنْ وَلَهُ مَا وَلَمْ مُلْ هَا لَمْ مُا لَا أَنْ مُنْ مُنَا مُكَا مُا وَاللَّهُ أَعَلَى مِانْصِفُونَ الْمُلْأَ لِمَا إِنَّهَا الْهِزَوْنَ لَذَا لَا أَمَّا الْجُنَّا لَكُ الْحَدُولَ عَذَا لَكُ الْمُكَالَّةُ الأنهك مِنَ الْحَيْنِينِ فَالْمَعْنَا غَالْمُوازِنَا خَالَالًا مَنْ وَجَدُنَا مَنَاعَنَاعِنَاتُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ فَلْتَا



بيرين

نَرَعَ التَّهُ لِلانْ يَهِي وَبَنَ الْحُوَ فَإِلَّ لَكُمْ فِي لِلْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ إِنَّهُ فَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمَ ﴾ رَبْ فَنَا نَبِنَنِي مِزَ الْلَاكِ وَعَلَمْتَى مِنَاوْ بِل الأَحَادِبْ فِاطِرَ المَّمَوْاتِ وَالْازْضِ أَنْ وَلِيَ إلى سُناوَ الآءَ فِي فَوَفَيْ مَسْلِما وَالْحِفْوِ بِالصَّالِحِينَ ا ذلك مزائلا والغت نوت والنك وماكث لدم إذ المَعْوَالْمَرْهُ مُ وَهُمْ مَكُرُونَ \* وَمَالَكُثُرُ لِنَاسِ وَلَوْصُ عُوْفِ بِنَ وَمَا لَتَ نَالُمُ عَلِيَهِ مِنَاجُوْ إِنْ هُوَالِلْادِكُرُ لِلْعَالِمِينَ \* وَكَابَنُ مِزَالِمَ فِي التَّمَوْاتِ وَالأَرْضَ مُرْدُنَ عَلِمُهَا وَهُمْ عَنَهَا مُعِرَضُونَ \* وَمَا بُؤُمِنُ آكُمْ فُهُمْ الله الله وَهُمْ مُشْرِكُونَ \* أَفَامِنَوْآانَ فَانْهَا مُعْاشِبَةُ فِمُ عَنَابِ الشِرَاوْنَائِنَهُ والسَّاعَ لَعَنْهُ وَهُمْ لَالسَّعَرُونَ فَلَهُ لَيْهِ ببل دُعُوا إلا الله على جَبْرُهُ إِنَّا وَمِزْانَبْعَ بِي وَسُمَّانَ الله وَمَا أَنَامِنَ الْشِيرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَامِنْ فِيَلْتَالُّونِكُمَّا نُوْجُ الْمُهَدِّمِ أَهِمَا الْفُرِيُ أَفَارَكِ إِنْ الْأَرْفِينَ الْأَرْفِينَ الْأَرْفِينَ الْمُلْكِ كَفَّ كَانَ عَافِيَّهُ الدِّينَ مُرْمِنَا لِمُ وَلَمَا وْالْارْالْارْ وَفِي مُثْلِلْدُهِ انَعْوَا أَفَلَا تُعَفِّلُونَ فَهَ جَمَّا ذِ ٱلسِّيَاسَ الرَّسُ لَ وَظَنْوُا المَهُ فَلَكُ يُنْ إِلَا مُنْ يَصَرُنا أَنَّهُ مِرْكَ وَلا جُرِدُ مُعَلَّنْهُ مِوْسُفَ وَإِجَاءِ إِذْ أَنَهُ خِاهِلُونَ فَالْمُ ٱلْمُنْكَ لاَنْ بَوْسُفْ فَ لَا لَا أَنَا بَوْسُفُ فَ وَهَا ٓنَا الْحَىٰ فَارْمَنَّ اللهُ عَلِينًا اللهُ مُن بَقَّ وَبَصِيرُ فِأَزَّ لِشَهُ لِيضِعُ إِنَّ الْحُيْبِينَ نَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فْالْ لَانْتُرْبُ عَلِيكُمُ الدُّوْمُ لِعَفْرًا لَلْهُ لَكُمْ فَهُوَارِّحَهُ الرَّاحِينَ \* اذْهَبُوالْفِيضَةُ إِمَانًا فَالْفَوْ وْعَلَى وَحِهُ بأث بَصِيرًا وَانْوْ عِيا مُلِكُواجَعِينَ وَكَافْصَلَتَ الْعِيْنُ فَالَ ابُوْهُمُ إِنَّ كَاجِلُ رُجِ بُوسُونَ لَوْ لَا أَنِفُنِّكُ ا والمَا لَهُ إِنَّا لَهُ فَا لَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ البَيْدُ الْفُنْ الْمُعْلِي وَجَهِ إِمَّا وَلَكَّ بَصِيرًا وَ فَالْ إِلَّهُ آفَالُ لكَمْ إِنَّا أَعْلَمُ مَا لَانْعَلَمُونَ فَالْوِالْإِلَافِا أَلْتَعْفِرْكَا ذُنُونِيا أَوْكُنَا خَاطِينَ فَالْتَوْسَنَعُوْلِكُمْ مِنْ اللَّهِ مُوَالْفَعُورُ الرَّجِيْمِ فَلَتَادَخَاوُ اعْلَى نُوسُفَ اوْمَا النَّهِ أَبَوْ بَهِ وَفَالَ اذْخُلُوا مِصْرَانِشَاءَ اللهُ المِنْ رَالِهِ وَ وَفَعُ ابِوَيْهِ عِلَى الْعَرَيِينَ وَخَوْوالْهُ سِحَقَا وَفَالَ مِالْبَيْ لِمَالًا نَاوْبَلُ دُوْنًا يَ مِنْ فَلَكُ فَلَ جَعَلَهَا رَوَّجَفًّا وَفَلَاحَتَنَ عَادُ الزَّرَجَيُ فِي الْعِينَ وَجَاءً لِكُمْ مِنَ الْبُدَو مِزْمِنَا إِنَّ



جَدِيدٍ الْأَلِنَاكَ الْذَبِنَ لَعَنَدُ وَامِنْهِ مُوَا وَلَيْكَ الْأَغَالِالْ خُ آعَنَا وَلِهُ يُورُأُونَ لَكُاكَ آحَيًّا إِللَّا زَّفِيمُ فِهَا خَالِدُونَ ثُ وبسنفلانك التشنة فتك الحكتنة وقانخك في الم السادي والمراكب المستعلق المناه في المناه والمناه المناه ا كَنَّوُوْ الْوَلَا الْمُزْلِ عَلْبُ وَاللَّهُ مِنْ رَبِّهُ إِمِّنَا أَنْتَ مُنْكِرُونَ لْكِلْفُورُ هَادٍ اللهُ نَعِلَهُ مَا خَمُلُكُ ٱللهُ نُوَا نَعْبَضُ الْازَحَامُ وَمَا لَنَ ذَا دُوكُ لُ شَوِّعِتُ كَا يُمُقِلَانِ عُلِوْالْعَبْتِ وَالشَّهَا وَمُوالِكِي إِلْمُعَالِ مَوْالْمُمْتِكُمْ مَنْ اَسَرًا لَفُولَ وَمَنْ جَهَرَاهِ وَمَنْ هُوَمِنْ عُنَى اللَّهُ لَ وَ سْارِبْ بِالنَّهَارِ كُهُمُعُعَفِيْنَا تُعِنْ بَيْنَ بَدِبَهُ وَمُرْخَلْفِهُ بَعْفَظُوْ مَهُ مِنْ أَمِرُ اللَّهِ إِذَاللَّهُ لا بِعُنَيْمُ مَا يَعَوْمٍ حَيْنَ لَهُ بَيْرُواْ مَا مِانِفَيْمُ مُواذِ آارًا دَاللهُ يَغِوَ عِنْواءً فَلا مُرَدِّلَهُ وَمَالَكُمْ مِن دُونِهِ مِنْ وَالِ الْمُوَالْدَى مِهِ الْمَرَى خَوْفًا وَطَمَعًا وَبْنِيُّ النَّالِ الْفَيَّالِّ وَبِنِيُّ الرَّعَنْ عِنْ وَالْكَالُّكُذُ مِرْجِعَتُهُ وَبُهْ لِالْصَوَاعِيْ مَصِدُ إِنَّهُ مَرْكِنَا فَوَ مُنْ إِلَا لُونَ وَ اللَّهِ وَمُؤْسَدُ بِدُ الْخِالِ لَهُ دَعُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الْكِوْ وَالْدَيْنَ بَلِغُوْنَ مِنْ دُونِهِ لِاسْتَجْيَوْنَ لَمُنْ يَتَغَالِا

بَاسْنَاعِزَ الْفَوْمُ الْخِرْمِينَ كَفَلَاكًا فَعْضَصِمْ عِبْنُ الإولالكناب ماكارتك بالمنتى وللنفيان الْدَيْ بَنَ بَكِبَهِ وَفَعَضِينًا كُلَّا شِيَّةٌ وَهَلْ يَ وَرَحَمَّةُ لِفَوْمُ تُوجُدُ والتوالخرالجة لْلِكَ الْمَاكِمُ الْكِمَاكِ وَالدَّقَ الْمُرْكِ الْكَاكِيرِيَاكِ الْجَوْءُ وَلِكِنَّ كُثْرًا لِنَاسِ لا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ الَّذِي رَفِعَ التماان بغيرعم كتروتها فتراستوي على الغريق تعَقِّ النَّهُ وَالْمَا مُن الْحَرِي الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِ بْهَضَيْلُ لِلابَابِ لَعَلْكُمْ الْمِيَاءُ وَرَبِّكُمْ نُونْ فِيوْنَ وَهُوَ الذَيْ عَنَّا لأَرْضَ وَجَعَل فِيهَا دُواسِي وَانْهَارًا وَيْنَ كُلِ الشَّمَرُ الْحِبَلَ فِهَا وَوَجَنَ النَّبَرُ لَمِسْجُ اللَّيَ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا ارتبخ ذلك لأاب لفوم يتفكرون وتفالأرض نِطَعْ فَظَاوِدُاتٌ وَجَنَّاكُ مِزَاعَنا بِوَدَدُعُ وَجَيْلٌ صِنوانٌ وَغَيْرُضِنُوانِ لَيْغِيٰ عَلَمْ وَاحْدُ وَيَغْصَالْ بَعِنْهَا عَلَيْعَضِ فِي الأَكُولُ إِنْ فَذَالِكَ لأَبْ لِي لِفُوْمِ مَعْفِلُونَ وَإِزْ بَعِنَ فِعِ وَفُولُهُ مُ أَمُّا لِكُنَّا أَزْا النَّا الْوَحَ لَكُنَّا فُوجَ لِنَ

مُوَاعَنَةً إِنَّا لَكُرَّا وَلُوا الْآلِبَابِ ٱلْذِينَ يُؤُونُ بَهَ يَاللَّهُ وَلا بَغُضُونَ البَيْثَانَ ۚ وَالذِّبَنَّ بِصَالُونَ مَا امِّرَاللَّهُ إِنْ بُوصَلَ وَتَجَنَّوُ نَ رَبُّهُ مُ وَتَجَافُونَ اللَّهُ الخاك والبن صبر والبغاء وجورة وأفاموا الصَّلُّوهُ وَانْفَ غَوُّهُ إِلَى الرَّدُفْنَا هُمْ سِرًّا وَعَالَانِهُ وَلَكُلُدُ مُلِحَينَةِ السِّمَّةِ الْإِلمَاتَ لَمَ مُفْعَنِي اللَّالِّ جَنَّاكُ عَدْن لَنْ عُلُونَهَا وَمَنْ عِبْلِ مِنْ الْأَيْثِي وَاذْ وَالْحِهْدِة ذُوْلِا فِهُ وَالْكُلُّ عُلَّاعًا لِمُعَلِّمُ اللَّهِ مِنْ كُلَّابِ سَلَّا عَلِينًا كُمُ مُمَاصِّرَ نُهُ فَيَعَتَمَ عُفِنِي اللَّازُ وَالْلَهُ رَبِيَفُعُ عَهْدَ اللَّهُ مِزْ بَعْلِي مِنْ الْهِ وَبِعَظْعَةُ نَ مَا أَمَّ اللَّهُ اللَّهُ يِهُ أَنْ بُوْضَكَلَ وَنُعِنُكُ وَرَخِفًا لِأَرْضَ الْالْكَ كُمْ اللَّغَنَّهُ وَلَهُ مَنْ مُوعُ الدَّارُ اللَّهُ بَيْنُطُ الرَّرُي لِكُنَّ يَنَاءُ وَيَقِنُدُ رُوْفِحُوا بِالْحِيَوِ فِالدُّنْفِا وَمَا أَلْجِيَوْ الدُّنيافِ الإخرَ فِي الْمَناعُ فِي وَبَعُولُ الْهَ بَنَّ لَعَرَفًا لُولِ انْزِلْ عَلِينَ وْالِهَ فَمْنَ رَبِّهُ فَلْ زَّاللَّهُ مَنْ لَمَرْتَكُ وَبَهَانِ كَالِيَهِ مِزَانًا بِ أَلْهُ بَنَ أَمْنُوا وَنَظَمَّ ثُولُاؤُهُمُ مِنكِ اللهُ الامنكِ اللهُ تُطَمِّنُ الفُلُوبِ اللَّهِ اللَّهِ

كَلِيطِكَةُ عَالَى لِلْآءِلِيبُلْغَفَاهُ وَمَا هُوَيَالِعَهُ وَمَا دُعْآءَ النَّافِينَ الْأَنْهُ مَثَلُولِ وَلَيْهُ لِعَيْنُ مِنْ ف البيِّمُوانِ وَالارْضُ طَوْعًا وَكُرُهًا وَظلا لَهُ فَمُ الْفَاتُ وَّالْاصَٰالِ فُلْمَزُورَتُ السَّمْوَانِ وَّالاَرْضِ فَل اللهُ فَلْ ٱفَاكَفَ نَا مُنْ وَوْلَهُ الْكِلَّاءُ لا مُثَلِكُونَ لِانْفُيلُمْ مُفَاجًا وَلاَحَةً أَفَا مِا إِنْ وَيُ لاعَني وَالمِسْرُ إِنَّهُ مَا لَاعْتِي الظَّلْنَاكُ وَالنَّوْزُاخَ جَمَالُوالسِّيشِرُكَ أَغْظَفُوا كَلَّمَهُ فَنْسَالَهِ ٱلْخَلْوْعَلِهِ فَإِنَّ اللَّهُ خَالِقَ كُلَّ شَيٌّ وَهُوَالُوالِمِلْ الْفَقَارُ النَّهُ مِنَ السَّمَاءِ فَآءً فَنَالِكَ أَوْدَ بَرْفُلَدُهِا فأخنمكم الشبك زمكا والماوغان فلأورعلنه فالتطا الْمُغِنَّاءُ عِلْمَ فَإِوْمَنَاءِ زَمِدُ مُثْلُثُ لَا لَكَ بَصِرْبُ اللهُ أتحو والباط فأمّا الزند فندنف فيفاء وأماما بفع التَّاسِّرَ فِيمَكُنْ فِالْارَضْ كَذَلْكَ بَصَرْكُ لَلَّهُ الْأَمْكُ لِلْذَبِنَ السَّبْطَاءُ الرَّبَقِ وَالرَّبَقِ وَالْذَبِنَ لَوَ يَشَبُّ عَالُهُ لهُ أَنْ لَكُمْ مَالِ فِي الأرْضُرْجَمْعُ الْوَمْشَلَهُ مَعَنَّهُ لَا فَنَكَ وَاللَّهُ الْلَكْ وَلَنْهُ سُوَّةُ الْحِسْلَابِ وَمَا وَيُهُمْ جَهَ مُ وَمُؤْمِنَ الِّهَا و الْفَرِّينَ إِلْمَا أَنْزَلَ الْنَاكِ مِزْدَلِكَ الْجِئْ لَمَنَّ

عُفْتَى الْذِينَ الْفُؤَا وَعُفْتَى الْكَافِرِينَ النَّادُ أَ وَالْإِذَانَ البَيْنَا فَهُ الْحُيْنَابَ مِفْهُونَ مِلْ الْيَلْ الْيَكَ وَمِنْ كَالْمَرْكَ الْمِنْكَ وَمِنْ كَالْمُرْكَ مَنْ يُنْ إِنَّهُ مَنْ أَفُلُ مِنْ أَيْمَا أَمْرَتُ أَزَاعَتُ كَاللَّهُ وَكَا أَشْرِكُ يةُ النَّهُ أَلِيَّهُ أَوْلَاكُ مِنَابِ وَكَنَ لِكَ مَنْ أَنَّاهُ مُعَكًّا عَلَيًّا وَلَوْ النَّعْنَ اهَوْ لَكُمْ يَعَدَ مَا لِمَاءُ لَدُ مِزَ الْعِلْمُ لَمَا لَكَ مُزَالِفُهُ مِنْ وَلِي وَلا وَاقِ وَلَعَدُا رَسَلْنَا وُسُلًا مِرْ فِيَلِكَ وَجَعَلْنَا لَهَمُ أَزُوا إِجَا وَدُرَّتِهُ وَمَاكَانَ المنول آزمانة بالماد زالله لكم احتلكا عَهُ اللَّهُ مَا لِينًا أَوْ وَيُتِلِثُ وَعَيْثُ أَمَّ الْحِتَّابِ وَانْ مَائِرَةً لَكَ بَعْضَ الْذَي نَعِدُهُمُ أُوَنَوَ مُتَّاتً مَانِيًا عَلِنُكَ الْبَلاغُ وَعَلِيْنَ الْحِيابُ الْمُرْتَرِفِ الْأَلْالِي الادَ صَنَ مَفْضُها مِن اظَرافِها وَاللَّهُ بِحَالُوْلا مُعَفِّ لِيحَدُّهُ الْمُعَفِّ لِحَبْدُهُ الْمُ وَهُوَسِرُيْ الْحِيابِ وَفَلَ مَكْرًا لَا يُزَمُنُ مِنْ الْمِيْ فليه التخرجيا للمعالك الكري كالفنوا وتبعلا الحُفَّادُلِينَ عُفْءً اللَّارِ وَبَعُوْلُ الْهَبَنَ كَعَنْ اللَّهِ من عنده عناد الكاباب

المنؤاوع يملؤا الضالخا فطون كمانم وحث ماك كذيك وتشكاك فأمة فتنخلض فتلما ألم لينكو عَلِيهُ والنَّذِيِّ وَحَمِنا النَّكَ وَهُمْ يَكُورُونَ بِالرَّحِيُّ ا فَلْهُو رَبِّهِ لِآلِهُ الْأَهُو عَلِيَّهُ نُوكَانُ وَالنَّهُ مَنَّا وَلُوَّالَ مُثِرًا نَا أَنْ مِنْ مِنْ لِمِنْ الْحِلْ الْأَوْفُطْعَتْ مِدْ الْأَرْضُ الْوَ كُ أَيَّهُ الْمُ الْحُرِينَ لِلهُ الْمُرْجِيفًا أَفَارَيْتُ الْدُبِّ المنواآن لوَكِنا والله للدَّى النَّاسِ جِيعُ عَاوَلا مَا اللَّهُ كَفَرَ وَانْصُبْ بِهُمُ مِمَا صَنَّعُوا فَإِرْعَذَّا وَنُحُولُ فِيرَبِّا مِنْ ذَا فِيمُ حَنْقُ إِنْ وَعَنَّا لِلَّهِ ازَّالْلَهُ إِنَّالُهُ الْمِنَّادَ وَلَعْنَكُ اسْنُهْزِئَ مِهْ لِلْحِرْ فِيَلِكَ فَا مُلِنَّكُ لِلَّذِينَ كَهَ فَا فَالْمَانِ لِلَّذِينَ كَهَ فَوَالْمُ أَخْ نُهُ وَهُوَ مُعَالِي الْفَوْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُعَالِكُمْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّل نَعَيْنَ بِمَاكَتَبُ وَجَعَلُواللَّهُ مُنْكُاءٌ فَالسِّمَوْ هُ أَرْا مُنْكِئُونَهُ عِمَا لَابِعَنَا مِنْ وَالْأَرْضَ مِنْ لِطَاهِمِ مِنَ الْفَوْ لَ إِنْ زُوْزَ لِلْأَبِّ كفرة وامكر في وصفر واعز البيهنان ومزبضيل الشفا لَهُ مِنْ هَادٍ لَمُنْ مَعَلَابٌ فِي الْجَوْفَ الدُّنْنَا وَلَعَنَا فِأَكَّا اَشَقَّ وَمَالَمَتُمْ مِزَالِيهُ مِن وَانِ مَثَلُ الْمُنَافِ إِلَيْ وَعِلَ المنفقة تُنْجَرِي مِنْ تِحِنْهَا الأَنْهَا وُاكُلُها ذاكْةٌ وَطَالَهَا للَّهُ

وَفَا لَمُؤْسَىٰ إِنَّ لَكُورُوا النَّنْ وَمَنْ فِي الْانْضِ مَنْ عَالِمُ الْمُؤْسِمِينَا فَازَاللَّهُ لِنَوَ حُتَدٌ ٱلْوَالِيَهُ نَبُواللَّهُ مَنْ فَالْكُو فوَم نُونِ وَعَادٍ وَمُؤْدًا وَالْبَابِنَ مِزْبَ فِي هِمْ لَا تَعَلَيْهُ الْأَالِشُهُ عَامَ نَهُ وُسُلِهُ مِالْكَتَااَتَ فَرَدُوْلًا اللَّهُ مِنْ فَأَفَوْ الْمِهُمِّ وَفَا لُوْالْنِاكُمِّ وَفَا مُمَارُسُلِمْ فِي وَايًّا لِوَ مُشَاكِ مِنَا مُنْ مَوْمَنَا الْمِيدُ مُرْسِ فَالْسَوْلُمُ آفِاللهُ اللهُ فَاطِ السِّمُوانِ وَالْأَرْضُ لَهُ عَوْضٍ المنفركم فن ذنو بكم ونوخركوا الآجي أفسم فالواان استنظالا بستر المنافئ فالمنافئ فالمتاكان مَعِيْلُالْإِكْوُا فَا نُؤْنَا دِينَا لِمَا نِصُبِينَ ۖ فَا لَتَ لَمَنْ مُثِيلُهُمْ اِنَ جَيْ لِالْبَشِرُ مُنْكِلَا وَلِكُوا للهُ يَمَرُ وُ عَلَامِ وَيَنْ أَفِينَ عِنادِهُ وَمَاكَانَ لَنَا أَزْنَا يُبِيءُ مِنْ الْكَانَ الْأَباذِنِ الله وَعَلَى اللهُ عَلَيْنَ كُلُّ المُومِنُونَ وَمَا لَنَّا ٱلْأَنْيَةِ كُلَّ عَلَى الله وَ وَلَا هَا الله عَلَا الله عَلَا الله وَلَتَصْبَحَ وَعَلَا مَا الْجَبِعُونُما وَعَلَالِيثُ فَلَهُوَ كَالِلْوَكِلُونَ وَفَا لَالْهَ لَكُونَا النهائم لفخ جَنَاكُمْ مُوا زَّضِياً اوَلَا عَوْدُ تَفْعِيلِياً فَاوَخِيَالِهُ مِونَهُ لِنَهْ لِكِنَّ الْطَالِينَ وَالنَّكِينَاكُمُ

جَاسُوا الْمَحْوَا الْمَحْوَا الْمَحْوَا الْحَوْرُ الْحَجْمُ الْمُعْلِمُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الله

jo,

عِٱلسَّرِكُ وَن مِن فَتِكُ أَنَّ الظَّالِينَ لَمَّمَ عَلَا اللَّهِ وادخيل المدين المتؤاوع ملؤ االصالحات منا عرى من غنها الانها وطالدين مها باين وبهيما نَّحِنَهُ أَنْهُ اللهُ لَهُ الْمَنْكَلَيْنَ صَرَبَّ اللهُ مَثَالًا كُلَّهُ عَلِيْنَ كُنْتِي وَطِيِّنَا إِصَالُهَا فَابْثِ وَفَاعُهَا فَالسَّمَاءُ نوا كُلْهَا كُلَّهِ وَإِذِن رَبُّهَا وَيَضَرِي السَّاكُمُكُنَّا للناس لعَلَمَ مُنَا لَكُونَ أَ وَمَثَلَ كُلَّهُ خَيْثُهُ كَيْرَةُ وَيَنْكُ وَاجْنَتُ مِنْ فَوَقَالِ لا رَضِ مَا لِمَا فِي فَالد المُنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ المَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي الْمِلْوَفِي اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الذِّنا وَفِ الْاحَ وَ وَيَضْنَا اللهُ الظَّالِمِينَ وَتَفِعَلْ اللهُ مُا آمِنًا أَهُ الْمُتَرِالِيَ الْبَرِينَ بَدُلُوا الْعِينَ اللَّهُ فَعَرَّا وَاجِلُوا فُوْمَهُ مُوْدَارَالِلُوَارِ جَهَنَّمَ مِّصَلُونَهُ وَبُيْنَ الفرّارُ وَجَعَلُوا لِيهِ إِنَّا كَالِيضِ لُواعِنْ سِبَلْهُ فَلْ نَمْعُوْا فَإِنَّ مَصْبَرُ هُ إِلَى النَّارِ فَالْعِيادِ عَالَابَنَ المَنوُ ايفُنِيمُو االصَّالُوة وَمَنْفِغُوا مِثَارَ وَفَاهُمْ سَيِّلُو عَلايْنَةً مِنْ فَعَلَ أَمَانِكَ بِوَ مُلابِعُ مِنْ وَلا خِلالْ الشالذي عَالَ السَّالَةِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الأرَضْ مَرْ بَعِنْ مِهُ ذَالَكَ إِنَّ إِنَّا مَفَا فِي وَخَافَ وَعِيْدِ وَاسْنَعْفُوا وَخَابَ كُلْجَمْ الْحَيْدُ مِنْ وَزَانِهِ جَهَنَّمُ وَلَهُ فَي مُرْمَا فِي صَدِيلٌ مَعْزَعُمُ وَلا كادبنينه وبانفالونغز كالمكان وما هُوِيمين وَرَاللهِ عَلَاتُ عَلِيظٌ مَثَلُ الدِّينَ هُمُّ ويتن اعتمالات كرما واشتك بوالزعزة وعفا لَاسَّدُرُونَ مِمَا كَتَوُاعَلِي شَيْحُ لَالِكَ مُوَالضَّلَالِ البعيد المركز أزالف علو السموان والاز خالج ازكناه بذهنك وأن بخلف مدين وماذلك على السبغنى وتردوالسعيقا ففالالضعفا وللآن استكرزا أالكاكر نبعا فهالت معنون عناين عَنْ إِلَيْهُ مُرْشَعِ فَالْوُالْوَ مَلَا بَيَا اللهُ هُلَكَ بَنَا لَمُنْوَا وَ عَلَيْنَا آجَ عَنَا آمَ صَبْرُنا ما لَنَا مِن تَحِيضٍ وَفَا لَ النَّهُ عُلَانُ آيًا فُضِي أَكُمْ وَإِنَّا اللَّهِ وَعَلَا لَهُ وَعَدَّا لَجُنِّ ووعل للزفا خلف في وماكان وعليه مناط الْأَانَ دَعَوْلَكُمْ فَا يَنْ عَمْنَ فِي لَا لَكُوْمُونِ فِي وَلَوْمُوا المُنكِمُ المَا يُصرِحِدُ وَمَا النَّهُ عَصْرَحَ الْعَلَيْنَ الْمُعْمِرِحِ الْعَلَيْنَ الْمُعْمِرِحِ الْعَلَيْنَ الْمُعْمِرِحِ الْعَلَيْنَ الْمُعْمِرِحِ الْعَلَيْنِ الْمُعْمِرِ الْمُعْمِرِ فَالْمُعْمِرِ الْمُعْمِرِ فَالْمُعْمِرِ الْمُعْمِرِ فَالْمُعْمِرِ فَالْمُعْمِيرِ فَالْمُعْمِرِ فَالْمُعْمِرِ فَالْمُعْمِرِ فَالْمُعْمِرِ فَالْمُعْمِرِ فَالْمُعْمِرِ فَالْمُعْمِرِ فَالْمُعْمِرِ فَالْمُعْمِيمِ فَالْمُعْمِرِ فَالْمُعْمِيرِ فَالْمُعْمِيرِ فَالْمُعْمِيرِ فِي الْمُعْمِرِ فَالْمُعْمِيرِ فَالْمُعْمِيرُ فَالْمُعْمِلُ وَمِلْمُ لِلْمُعْمِعِ فَالْمُعْمِيرِ فَالْمُعْمِيرِ فَالْمُعْمِيرِ فَالْمُعْمِيرِ فَالْمُعْمِيرِ فَالْمُعْمِيرِ فَالْمُعْمِيرِ فَالْمُعْمِيرِ فَالْمُعْمِيرِ فِي الْمُعْمِيرِ فَالْمُعْمِيرِ فَالْمُعْمِيرِ فِي الْمُعْمِيرِ فِي الْمُعْمِيرِ فَالْمُعْمِيرِ فِي الْمُعْمِيرِ فِي الْمُعْمِيرِ فَالْمُعْمِيرِ فِي الْمُعْمِيرِ فَالْمُعْمِيرِ فِي الْمُعْمِيرِ فِي الْمُعْمِيرِ فِي الْمُعْمِيرِ فِي الْمُعْمِيرِ فَالْمُعْمِيرِ فِي الْمُعْمِيرِ فَالْمُعْمِيرِ فَالْمُعِلِي فَالْمُعِمِيرِ فِي الْمُعْمِيرِ فَالْمُعِمِيرِ فِي الْمُعْمِيرِ فِي الْمُعْمِيرِ فِي الْمُعْمِيرِ فِي الْمُعْمِيرِ فِي الْمُعْمِيرِ فِي الْمُعْمِيرِ فَالْمُعِلِي مِنْ مِنْ الْمُعْمِي فَالْمُعِمِي وَالْمُعِمِي وَالْمُعِلِي فَالْمُعِلِي مِنْ فَالْمُعِمِي فَالْمُعِمِ فَالْمُعِ

عافِلاعَمانِ عَلَى الْعَالِوْنَ الْمَايُوْعَ هُمُ لَبُوَهِ الْمَعَلَّا الْعَلَى الْمَعْلَى الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُلْمِ الْمُعْلِى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِي الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُع

مَاءُ فَا مَنْ عَيْهُ مِنَ الشَّمْرَا فِي وَرَفًا لَكُمْ وَسَعَرَكُوا الْفُلْكَ وَالْحَرَا الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ وَالْفَارُ وَالْفَالْمُ الْمُعْلَمُ وَالْفَارُ وَالْفَالْمُ وَالْفَارُ وَالْمَعْلَمُ وَالْفَارُ وَالْمَعْلَمُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمَعْلَمُ وَالْمَالُونُ وَمَا لَعْلَمُ وَالْمَعْلَمُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمَعْلَمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمَعْلَمُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمَعْلِمُ وَلَمْ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَلَمْ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ والْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْ

مَنْهُنْ وَالْارْضَهَدُدُنْ الْمَاوَالْفَيْنَا فِهَارُواْسِيَ
وَانْبَنَّا فِهَامِعْ الْحِنْ وَمَرْلَتَ مُلَا فَهِارَ فِينَ وَانْ مِن
لَكُمْ فِهِهَامَعْ الْحِنْ وَمَرْلَتَ مُلَا فِيلَا فِينَ وَانْ مِن
شَعْ فَا لِاْعِنْ لَمُ الْحَرْافِيْ وَمَالْمَنْ الْمَالِوْفِينَ وَانْ مِن
وَارْسَلْنَا الرِّبَاحَ لَوْاجْ فَانَكُنَا مِرَالْتَ مَا عَلَا مَا عَلَى وَالْمَالِمُونَ وَالْمَالِمُونِ وَالْمَالِمُونِ وَالْمَالِمُونِ وَالْمَالِمُونِ وَالْمَالِمُونِ وَلَمَالُمُونِ وَالْمَالُمُونِ وَلَيْ وَالْمَالُمُونِ وَالْمُونِ وَالْمَالُمُونِ وَالْمَالُمُونِ وَالْمَالُمُونِ وَالْمَالُمُونِ وَالْمُونِ وَالْمَالُمُونِ وَالْمَالُمُونِ وَالْمَالُمُونِ وَالْمَالُمُونِ وَالْمُولِولِ وَالْمَالُمُونِ وَالْمَالُمُونِ وَالْمُوالُمُونِ وَالْمُولِمُونِ وَالْمُولِمُونِ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُولِمُونِ وَالْمُولِمُونِ وَالْمُولِمُونِ وَالْمُوالُمُونِ وَالْمُولِمُونِ وَالْمُولِمُونِ وَالْمُولِمُونِ وَالْمُو

الرَّ عَنْ إِنَّ الْكِلَّابِ وَفُزَّارِ ثِينَ فِي أَمَّا إِنَّ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الَّذَيْنَ كَفَرُّوْالُوكَانُوْامْسِلِينَ ذَرَّهُ مُرْبَكُوْ وَتَمِنْعُوا وَبُلِهُ فِي الْأَمَّلُ فَوَفَ تَعِنْلُونَ وَمَا أَهْلَكُنَّامِنْ فَرَبَّهُ إِلَّا وَلَمَا يَكَاتِ مَعْلُومٌ مَالنَّبِيُّو: مِنْ مَّهُ إِيَّالَهُمَا وَمَا إِنَهُ الْحُرُونَ وَفَا لَوْ الْمَا إِنْهَا اللَّهِ نُتِلُ عَلِيَهِ الدِّكِنُ لِيَكُمُ لِمُنْ فَعُنُونٌ ﴿ لَوْ مَا الْمَدْ الْمُلْكِلِّكُ ازَكْنَ مِنَ الْمِثَادِ فِينَ مَانْزَلِ الْلَاهَدَالِ لَا إِلْحَقَ وَمَا كَانُوْأَ اذِيَّا مُنْظِرَبِنَ لِنَّا بَعَنْ مُزَّلِنَا الدَّحْدَوَانَّا لَهُ كَافِظُونَ وَلَفَكَارَسُ لِمُناعِنَ فِبَاكَ فَيْ مِعَالَهُ فَيْ وَمَا يَانِيهُمْ مِنْ رَسُو لِ الْإِلْكَ انْوَالِهُ لِمَنْ مَرْوُنْ كَنَاكَ نَتَكَلَّمُ فَحَ فَلُونَ الْجُرِمِينَ لَا نُوْمِنُونَ مِهِ وَ فَلَخَلَتُ سُنَّكُمُ الْأَوَّلِينَ وَلْوَفَغَنَّا عَلِيَّهِ مِنْ الْأَيْنَ السَّمَاءَ فَظُلُوا فِهِ عِبْرُجُونَ لَفَالُوۤ الْتِمَاسُكِرْتَ اَبَصْارُنْا بَلْ يَحَنُّ فُوَمٌ مُبِعُورُونَ مُ وَلَمَ نَدَجَعَ لَنْ إِذِالِيَّةُ مُرْفِجًاوَزَتَتْأُهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل منظان بَجُمُ الْأَمِنَ اسْتَرَى السَّمْعَ فَانْبَعَهُ فِينَهُا

وَمَزْ يَقْتَطُونَ وَجَهَةِ رَبِيهُ إِلاَّ الصَّالُونَ فَالْ مَا جَطَلِكُمْ إَهَّا الْمُسْلَوْنَ فَالْوُالْثِالْوُسُلِنَا إِلَى قَوْمِ مُجْمَعَنَ \* الأالكؤ طالا المنح فم احتجني الأامر الدفادريا نِهَالِنَ الْمَابِينَ كُمُنّا جَآءً الرَّوْطِ الْمُسْلَوْنَ فَالَالِكُمْ فَوْمُ مُنْكُرُونَ فَالْوُابِلَجِينًا لَهُ مِنْ اللَّهِ الْمُؤْا مِنْ فِي مَا يُونَ وَلَيْمَاكَ بِالْحُوْوَالْالْصَادِ فُوْنَ فاستر باهداك بفطع من اللتيل والنبغ اد بارهم والالمنفذ مُنِكُمُ أُمَّكُ وَامْضُوْ آحِيْتُ نُوْمُرُوْنَ \* وَقَضَيْنُ اللَّهُ وَ دُلكَ الْأَمْرَانَ دَابِرَهُوْلاً عَمَفْظُوعٌ مُضِيعَين وَ اهَالُالْدَرُيْنَةِ لِيَنْدَبُشِرُ وْنَ فَالَّالَ لِمُؤْلِمُ وَجَبَّفِكُمُ لْفَضَغُونٌ وَالنَّوْاللَّهُ وَلا نَخْرُونَ فَالْوُ ٱلْوَالْوَلَمْ اللَّهُ الْوَالْوَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْعِالْمِينَ ۖ فَالَّاهُولَاءَ بَنَائِكِ إِزْكُنْ مُعْ فَاعِلِينَ الْمُ لْعَمْرُكِ الْمَالَةِ فَيْ لَكُومَ مِنْ مِنْ مِنْ فَوْنَ فَاجَلَ مُهُولِكُ الْمِنْفَةُ مُشْرِفْنَ كَخِعَكُناعالِها سافِلهَا وَامَطَرُنا عَلِيَهُ مِجارَةً مُرْسِينَ لَا إِنْ فِي ذَالِكَ لَا إِنِ اللَّهُ وَيَمْيَنُ وَانِهَا لَيِسَبِهِ فَهُنَّمُ إِنَّ فَاذَ لَكُ لَا لَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ لَمُ وَانْ كَانَ اصَّا إِنَّا لَا تَكِيزُ لَظَالِمِينٌ ۚ فَانْفَعَنَّا مِنْهُ مُوَالْفِينًا



آن آمرُ الله فَلَاتِ بَعْلِ وَلَا مِنْ عَالِيَا لَهُ وَتَعَالَ عَمَّا لِيَرْخُونَ النزال الدائف بالزاوح منامره على مزينا أمزعا الم أَنْ الَّذِي وُوَا اللَّهُ لِآلِهِ الْآانَا فَانْقَوْنِ خَلْوَالْتِ مَوْافِ الارضُ الحِوْ الْمَالِعِالْمُ النَّيْرَ وَنَ خَلُوالانسانَ مِن نطفنة فأذا هوجميم منين والانفاع جلفهالكر فِهُ ادْفِ وَمَنافِعُ وَمِنْهَا فَأَكْ لُونَ وَلَكُمْ فِهَا اللَّهُ اللَّهُ فِهَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمِلْمُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا خِينَ رُجُونَ وَجِنَ لِمَرْجُونَ " وَتَجَلِّلْ مَقَالِكُمُ إِلَّى بَلِدَ لِمَ تكونوا اللعنه الأبية الانفيزار وريك مراوف ديث وَالْجِنَالِ وَالْبَعِنَالِ وَالْمُهِيمِ لِيزَكِوَهَا وَرَبُّهُ وَتَجَلُّوْمُالِا تعبكون وعرايشه فستذا تبينا ومنها بالمروك وشاء لْمُنْكِمْ الْجَعِيْنَ هُوَالْنَيْ الْمُوَالْتِكُمْ وَالْتَلْمُ وَالْتَكُمْ وَالْتَكُمْ وَالْتَكُمُ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شِعَ فَنِهِ فِنْهِ مِنْ أَنْ مُنْفَ لَكُونِهُ الزرع والرتبون والغنا والاعناب ومن كل المراكي انك ذلك لابه ألفوع بنفكرون وتعزاك للنا والنهار والنمت والعنم والغوه بهنظاك بأخروان ذلك لااب لِفَوْم بَعْفِلُونَ وَمَاذَرَ الكَمْ فَ الأَوْفِ

لباماء منبن ولقتذكذ تتاضاب الجزائر الرسكان وَالْبَيْنَا فُهُمْ إِلَيْنَا فَكَانُو اعْنَهَا مُغْضِبَنَّ وَكَانُوا بَغِنُوْنَ مِزْ إِنْجُالِ بِبُونًا الْمِنْبُنَ فَأَجَلَنَ ثُمُ الصِّحَاةُ مُصِبِّحِنَ فَلَا آغِنُهُ عَنْهُمُ مَا كَانُوْ ٱلْكِيبُوْنَ وَمَا جَلَقَنَا اليِّمُواكِ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُ مُمَّا الْأُمَّا لِحُالِحٌ الْ وَإِزَالَتْ اعْتُمَا لِيَهُ فَاضْفِحُ الْجَنْفُ الْجِيدَ لُ إِزْرَاكُ مِنْ الخلاؤ العيلم ولقناليتناك سبعام الشان والم العظيم الأنملازعيننكال مامنتنا فأزواجا منه م ولا بخزن عليه م واخفض جناجات المؤمنين وَفُوا لِذَا مَا الْنَانُ وُالْكِينُ كَالْمَالُنَاعِلَ الْفُنْدَمَةُ الذينجعلواالفزازعضين فورمك لنيتكلهم الجَعَبْنَ عَاكَانُوا سَعَمَاوُنَ فَاصْلَعْ عِانُومُ وَاعْضَا عِنَالِيْشِكِينَ أَيْلَهُمِنَا لَالْمُنْتَمَنِينَ الدِّبَنَ يَجَعَلُونَهُمَّ اللَّهُ الْمُتَالِجُرُّ فَسَوَّتَ يَعِنَالُونَ قُلْعَلَهُ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱنَكَ بَصِيْنُ صَلَى رُكْ عِمَا يَعُوُلُونَ الْ فَبَكِّرِ عَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ كُنُ مِنَ السِّياجِدُ بَنُ وَاعْبُدُ دَمَّاتَ حَنَّ أَنِيكُ الْبَعَبُنُ

المنافون مفتفان الببن اؤنؤا العلم إن المنت المؤة وَالسُّوءَ عَلَى الصَّافِرَينَ ۚ ٱلدِّينَ لَنُوِّقِهُ وَاللَّلَّا ثَكَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلَّا ظُلِهِ الْعَنْيَ أَيْمُ فَا كَفُوا السَّالِمُ مَا تَكَا نِعَمَلُ مُنْ سُونِهِ بَالْ آنَ الله عَلِيُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ خالدين فيها فليكنز مَتْوَى الْكَلِيْنِ وَمِبْلِ الْأَيْنَ الْفَوْ مَا ذَالْمَزُلِ رَبُّكُونُ الْوَاخِرِ اللَّهِ مِنَاجَتُ وَانْهُ مِنْ الْنَابُ حَسَنُهُ وَلَا إِذَا لَا خِرَفِي مِنْ اللَّهُ وَلَيْعَ وَازْلَلْنُقِينَ عَجَالُكُ عَدْنِ مَنْ خُلُونَهُا جَرَى مِنْ يَغِنِهَا الْاَنْهَا رُلَمَتُمْ فِيهَا مَا الْبُثْثَا كَنَّ لِكَ بَجِنِي اللهُ النَّفْنَينَ ﴿ الْذِينَ تَنْوَقِيقُ مُا لَىٰ الْأَكْذَافِكِينِ بَعُولُوْرَسَالِا مُعَلِّمُ أَنْ خُلُوا الْجُنَّةُ مِنْ النَّنَ نِعَمَّلُوْنَ هَـُنْ نَظِ وُنَ الْآانَ فَانْهَا أَنْ فَالْهَا فَالْآلِكُ فَكَا وَالْفَا مُرْدِيكُ كَنَ لَكَ فَكُلُ لِنَهِ رَجُرُ فَهَا لِمُ وَمَا ظَلَّهُ مُواللَّهُ وَلَكِنَّ كَانُوْأَانَفُنْهُمْ وَظِلْلُونَ فَأَصَّابَهُمْ مِينَاكُ مَاعَمِلُوا وَخَانَ يَهُمُ مَا كَانُوا مِهِ إِنْ فَهُرُوْنَ وَفَالَ لَلْهِ بِنَ اشَرَكُو الوَسْأَءَ اللهُ مَاعَبَ نَامِن دُونِهِ مِرْسَعُ عَنْ وَلاَ الْنَوْنَا وَلاحَهُمْنَا مِنْ دُونُهُ مِزَيِّيعَ كَانَالِكَ فَعَلَا لَايَنَ

مُخْنَكِفًا ٱلْوَانْكُورَ فَخَذَلِكَ لَا اللَّهُ الْمُعَوْمَ بَنَكُونَ وَهُوَ الذي يَخَالِهِ إِنَاكُلُوامِنُهُ لَيْ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّه اللبكؤ تفاوترى الفلك مواخي فياء وليتنفؤام فكال لتَلْكُ فِي ثَالَهُ وَالْفِي فَالْفِي فَالْأَرْضُ دَوَالِي أَنَّ عَنَدَ مَا وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ لَكُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَالْعَيْرُ فِي يَفِيلُونَ أَفَرَ عَلِي كُولًا لِإِغِلَوْ أَفَلَاكُمُ وَانَ نَعَلُ وَانْعِبَ اللهِ لا تُعَصُّوهُ الرَّالِيُّ اعْتَعَوْدُ رَجُّ وَاللَّهُ مِنَا مُنَا لَيْرُونَ وَمَا تَعْلِيونَ وَالَّذِينَ بَاعُونَانِ دُورَالِيْفُ لَا يَكُورُ رَسْمًا وُهُمُ خِلْفُونَ الْمُوالَّ عَبْرَاجِيًا وَمَا إِنَّهُ عُرُوْنُ أَبَالَ بُبُعِتُونَ ﴿ الْمُكْ عُزَالِهُ وَالْمِثْ فَا لِكَ إِلَيْ لأبؤه فينون بالاخ وغلوبه فأنمنكم وكفره فالمتكرون اللجرَّمَ أَرَّاللَّهُ مَعَالِمُ الْمُدِّرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَنَّهُ لا عِنْكُ النُسْتَكِيرِينَ وَاذِا فِي لَكِيمُ مَا ذَا آمَرُلُ رَبِّكُ فَا لِأَالْمِينَا ٱلاَوْلِينَ لِهَا إِذَا رَفْهُ كَامِلَةً بِوَمَ الْفِئِمَةُ وَمُ أَوْدُا الْدَيْنَ بَعِينُكُونَهُ مُنْ مِنْ مِعْلِمُ الْأَسْأَةُ مَا يَرُونُ \* فَلَمْكُنَّ الْنَيْنَ مْ وَيُلْمُ إِذَا لَهُ مُنْالِمُهُمْ مِنَ الْفَوْاعِدَ فَعَكُمْ مُنْ التَّعْفُ مِنْ فَوَقَهْ مِ وَالْبَهِمُ الْعَالَا مُعْزِينَتْ لالتَّبْعُ وُنَ



نْعَلِّهُمْ مِنَا لَهُمْ يَغِيْرِينٌ ﴿ أَوْمَا خِنْكُ مُعْكَلِ خُوتُكُ فَارَدُرَجَ لتَرْفُكُ رَجِيمُ اوَلَوْمَ وَاللَّالمَا خِلُوا اللَّهُ مِن سِيعُ مُنْفَيِّونُ ظلاله عَنَ الْمَين وَالشِّمَا وَلِي عَنَّا لِلْهِ وَهُمْ وَالْحُرُونَ وَلِلْهِ بَنِينُ مُانِ إِلْتُمُوالِ وَمَانِ فَإِلا رَضِ مِزْ ذَا تَهُ وَأَلْكُلُ وَهُنَهُلَائِتَنَكِيرُونَ عِنْافُونَ رَبُّهُمْ مِنْ فِوَفِهُ وَيَعْدَلُنَّ مَا إِنَّوْمَرُونَ \* وَفَا لَا اللَّهُ لَا يَفْتَ لَ أَوْ الْفَيْرِ الْبَيْرِ الْمُنَّا فِيْهِ اللهُواحِيَّةُ فَا أَبْلِي فَا رُهَبُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّلْمِ الْفِي الأَدْضِ دَلَهُ الدِّبْزُواصِبًا الْعَنَبُرَاللَّهِ نَقَوْنَ وَمَا لِكُمْ مِزْ نَضِمَةٍ فَهِرَ اللهُ شُمَّ إِذِ اسْتُكُمْ الصِّرِ فَالْبَافِيفًا رُونَ تُعَمَّا ذِاكْتَعَنَا لَضُرَّعَنَا إِذَا فِرَيُونَّيْنِكُ فَمِّعَا وَلَيْكُونَ لِتَكِمْرُو الْمِا الْفَهِنَا هُنَا عَلَيْهُ عَوْالْفَوْتَ تَعَالَمُونَ وَلَجْعَالُونَ نْفَنْزُوْنَ وَتَجْعِلُوْرُ لِلْمُ الْمِنَانِ مُنْفَالَةُ وَلَمْ مُالْمُنْدَمُونَ واذا بنت المالانة ظلوجه أينو واوهو كظلم بَنْوَا دِي مِنَ الْفَوْمِ مِنْ سُوعِ ما لِيُشْرِكُوا بَمْنَكُ عُلَا هُونِ أَمْهِ أَنْ عُنْ فِي إِلْمُوا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْحُوالِيُّونَانِ بالاخ متكالية ووشوالتكا الأعلى وهوالعرظ لجلا

مِنْ فِينَا فِي لِمَا لَا لَهُ لِللَّهِ الْمَالْوُ اللَّهُ فِينَ وَلَقَالُ تَعِثَنَانِهُ كُلِ الْمُتَوْرَسُوكُ إِزَاعِتُ وَاللَّهُ وَأَجْنِينُوْ الطُّلْقُونُ فَيَهُ مُ مَنْ هَا كُولُ اللهُ وَمِنْ مُرْمَ وَعَنَتَ عَلِيَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه فت فروانية الأرض فانظر والمقت كارَعافيه الكارَّبين إِنْ خِرْضِ عَلَىٰ هُمُا مِنْ أَوْرُ اللهِ لابِهِ لَى مَرْ بَصْلًا وَمَالَمُ الْ مِنْ الصِّرِينَ وَافْتُمُوا بِاللَّهِ جَهْدَا بَمُا يُرْكُلُ سَعَتْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ يَهُو نُثِّ بَلِي وَعُدًّا عَلِي وَعِنَّا وَلِكُونَ أَكُواْلِتًا إِلَهُ مَا إِنَّا لِنْ وَهِنْ الذَّيْ عَلَيْهِ وَهِنِ وَلِيمَا لِلزَّيْنَ كُتَّ وَالْمَهُمُّ كَانُواْكَا ذِبْنَ لِثَمَا فَوَلْنَا لِيَّوَّا لِإِلَّالِ ذَنَا وَانْ نَفُوْلُ لَلَهُ كُنْفَكِوْنُ كُوالْهِبَنَ لِهَاجَرُوا خِلِيَّهِ مِنْ بَعِيْدٍ مَا ظُلِيوًا ' لَيْوَيْنَةَ مِنْ الدُّنْنَا حَتَّنَةً وَلاَجَرُا لاَخِ وَالْفِرُوكَ الْوَا تَعِنْلُوْنَ ۚ ٱلْإِينَ صَبَرُوْا وَعَلَى مَيْنِ بِنَوْكَ لُونٌ وَمَا أَ ارَسَكُنَا مِنْ فَيَلِكَ الْأُرجَا لَانْوَجَيْ إِلَيْهُ مَوَاسًا لُوْآآهُ لَ النيكر إن كنك الافعالمؤنَّ الليتناك والزُّوو وَأَمْلِكُ أَ النك الذكركي وليناس فانزل البق ولقائم يفكو أفاقين المعتبن مكروا المتناب زيحنيف الله بهاكارض أَوْ أَنْهِ أَوْلَا لَكُوا لِمُعْرَجِينَ لَالْمَنْعُ وَكُنَّ الْوَلَا يُعْمُنَّهُ

لِكُنْ لَا مِنَا لِمِنْ الْمِنْ الْمِنْ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الل فَصَّلَ لَعِضَكُوْ عَلَى عَفِر فِي الرَّزِقَ فِمَّا الَّذِينَ فَفُتِلُوْ إِيلَا قُ وْدْفِهْ وَعَلَى الْمَلَكَ الْمُنْ الْهُ وَقَهْ مَنْ وَسُوا الْأَامَلِيَعْ فَيْ وَ السِّبِحُلُون وَاللهُ بَعَ لَكُوْمِزَ أَنْفَذُ فِي أَزْوَاجِا وَجَعَلُكُمُ مِن ازُوا لِحِيْدِ بَبُرُ وَحَقِبَكُ وَرَدَتُكُمْ فِيزَا لَطِيْتُنْا أَفَالِنْ إِطِلْ يُوْفِنُونَ وَيَبِعَثَ اللهِ هُرَبِكُونُ وَنَ وَيَعِنْ فُونَ صُّ وْزِالِسْهَا لا بمَلِكَ لَهُ وَزِفًا مِزَالْتَمْواكِ والاَرْضَ شَبًّا وَلابِسَنَطِهُونَ فَلانْضَرْبُواللَّهِ أَلِامْتَاكَ إِنَّ اللَّهُ بَعَلَمْ وَانْنَهُ لانْعَلَمُونَ ضَرَبَ اللهُ مُثَالِّعَينَ لَا مُمَا وَكُا الْبَهَالِ دُعَلِيْفُ وَمَنْ رَزُفناهُ مِنْ إِرْزَفًا جَسَنًا فَهُو بَنْفِقُ الْ مِنهُ سِنْ الْمَجْمَةُ إِلَّهُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَةُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ لَا الْمُؤْمِنُ لَا الْمُؤْمِنُ لَا بَعْلَوْنَ \* وَضَرَبَ اللهُ مَنَا لاَرَجُلْبِنَ إِجَلُ هُمَا آنِكُولا بِفَيْكُ عَلِّ اللهُ وَهُوكَ لَعْلَى مَوْلَكِ أَبِمَا إِوْجَهَا لَا بَأَنْ عِبَيْرًا هَ البَيْنَوَى هُوَوَمَنَ الْبُرُالِعِلَ لَ وَهُوَعَلَ خُلُوا لَا مُنْ الْجَبْمِ وليوعبث المتماوات والأرض وماامر الشاعنا لأكلية البَعَيَ أَوْهُو أَفْرَبُ إِزَّاللَّهُ عَلَى السَّاعُ فَلَهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

وَلَوْيُوا خِنَا لِللَّهُ النَّاسَ فِظِلِيهِ مِنَا مَّلِكَ عَلِيْهَا مِن النَّهُ وَ لكِ: نَوْجَ وْمُمُ اللِّ عِلْمُسْمَةً فَإِذَا لِمَا وَالمِّلْمُ الْمُؤْمِنَ الْحُرْدُ وَنَ ساعَنُولالمِتُنْفَامُونَ وَيَجْعَلُوْرَيْلِيْمُ فِالْبَحِيمُونَ وَيَعَيفُ السِّنْ الْكُنْ مِنْ الْمُنْ الفَّارُّوَانَّهُ مُفْرَطُونَ فَاللَّهِ لَعَنْ الْوَلَامَةُ مِنْ اللَّهِ الْمُعْرِضُ فَعَالَ فَرِينَ لِمُكُمُ الشَّبُطَانَ أَعِنَا لِمُنْ فَهُو وَلِيهُ مُؤْلِفًا مِنْ وَلَمُنْ عِنَا عَالِيمٌ وَمَا آمَرُكُنا عَلِينَا فَالْكِمَا سَاكُمُ لِينْ عَنِي لَهُ اللَّهُ عَاجُنُلُفُوا فِيلِّهِ وَهُل يَّ وَرَحْمَةً لِللَّهِ وَيُؤْمِنُونُ والمدأ أزكم والتهاء ماء فاجنا بدالارض تعبا بمونها ارتك ذلك لابدئية أبسبمعون وازلت فالانثا لِعَبَرٌ أَنْ مُنْ عُمَا فِي لِلَّهُ يِهِ مِنْ مَنْ فَرَتْ وَدُمِ لَبَنَّا خَالْطِنَّا سَائِعًا للشَّارِمِينَ وَمَنْ تَمَّاكِ الْخِيَلُ وَالْأَعَنَا الْحَيْ مِنْهُ سَكُمُّ الْوَرُونُ فَاجَسُنُكُ الْرَبِيْحُ ذِلْكَ لَأَمَّا لَهُ وَمُعِفُلُهُ وَاوَخِوْرُهُ إِلَىٰ الْعَنِيَالِ آلِغَيْدِ عِي رَائِعِ الْ اللَّهِ مَا فَيَ النِّيرَوَمُ المِيرُسُونَ " الشَّكَالِي مِنْ كِي الْمُرَّاكِ فَاسْلَكِي سُبْلُ رَمَكِ ذِوْلُلا مُجَزِّجُ مِنْ يُطُونِها شَرَابٌ مُخْلِقَ أَلْوَالْهُ مِنْ فِيفًا أَوْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلهَ لَا لِمَ الْفَوْعَ لِمُفَكِّرُونَ



وْدِنَا مُنْمَعَانا بَا فَوَى آلِعَنابِ عِلَاكَ انْوَالْهُولِينَ وَنَ وَوَمَ سَغَتُ فَكِلَ مَا فِيهِ مِن المَا مُنْ فَعَلَمُ مِن الْعَسْمِ وَ خِياً بِكَ شَهَبُ لِمَاعَلِ هُولاءً وَتَرَانًا عَلِنَاكَ الْكِمَاتِ نَمِيًّا ليُحِلِّ الشَّامِ وَمَعَةً وَلَيْتُرُى لِلسُّلِينَ اللَّ المة مَا فِي الفِيلَ لِ وَالاحسانِ وَإِنَّا وَذِي الفَرْفِ ذِي مَا الْفَرْفِ لِكُونَهُ فِي عَ الْفَيْنَا وَالْنَكُ وَالْبِعَ أَمِظْ فَكُولُكُ الْكُولُونَ وَاوَفُوالِعَهُ لِإِللَّهِ إِذَاعًا هَلَ نُهُ وَلَا نُنْفُضُوا الْإَبْمَازَ بَعَكَ نَوَكُبِ فِا وَفَدَجَ كُنُوا شَعَلِتَكُوكُ فَاللَّهُ إِزَّا للهُ تَعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَلَّمُ اللَّهُ الفنعلون ولانكونواكالمي تفضف عزالهام بعان ووأ التَكَامَّا أَنْحَنْيَنُ وَنَا بَمَا لَكُوْدَ خَلَابِئِيكُمُ أَنْ نِكُوْنَ أَمَّانُهُ وَالرَجِا مِنْ إِمَةُ لِمُنَاسِلُوْ كَوَاللَّهُ لَهُ وَلِيْتِ مَنْ لَكُوْبِوَمَ الْفِينَةِ مِلْكُنْهُ مُنْ يُعَنِلُهُ وَلَ وَلَوْسُنَاءَ اللهُ تَعَمَّلُكُ أَمَّةً وَالْحِكَ وَلَكِنَ بِضُلِكُوْ كَيْنَا فَأَوْتِهَلَ فِي مُنْ يَسَاءُ وَلَدُّنُ ثَلَا يُعَدِّا كَذُ يُعَكُونَ وَلا نَفْتَ إِن وَ [آيماً أَكُم وَحَالًا بِمَنْ اللهِ وَقَرْلُ مَانَ وَالْبَعَ ثُمُونُها وَ نَدُوْفُوا السُّوءَ عَاصَدَدُن عَن بَينا اللَّهِ وَلَا عَذَا الْعَظَّمُ وَلاَتَنْنَهُ وَالْمَهُمْ الشُّمْمَا فَلِن لا المَّاعِنَكَ اللهُ مُوحَبُّ لَكُمْ الرِّكُنْ يُمْ تَعْلَمُونَ مُ مَاعِنْكَ لَاسْفِنْدُ وَمَاعِنْكَ اللَّهِ الْجَ

جَرِّكُمْ فِينْ بُطِوْنُ إِمْهَا لِنَهُ لانعَلَمُونَ شَبَعًا وَحَعَلَكُمُ الْيَمْمَعُ وَالْاَصْارُوالْاَفَاقُلُولُكُولُكُونُ الْمُرْوَالْكُالْكِولُولُ الْمُلْكِولُولُ الْمُلْكِولُولُ الْمُلْكِولُ مُستَعْلِنَ فِي حِوَّا لِيتَمَا وَلَمَا مُسْكِمُ نَّ الْأَاللَّهُ أَلَّهُ عَلَيْكُ إِمَّا لِفُوَ وُنُوْمِنُونَ ۗ وَاللَّهُ جَعَا لَكُوْمُ نِهُوْلِكُمْ تَكِنَّا وَجَالَ لكُوْنِ إِلَا وَالأَعْلَامِ بُوْنَا لَتَتَخَعَهُ نَهَا بَوْعَ طَعِنْكُ وَيُوعَ وَمِن اصَّوْا فِها وَاوَالْرِها وَاشْعَالِهِ هَا أَثَاثًا وَمَناعًا اللَّهِينَ والشابعة لكافيا علوظ لأرجع لكانت المالكانا وَجَعًا لِكُونُهُ النَّا نُفِئِكُوا لِي وَسُمَّا النَّا نَفِئِكُومَ النَّكُولُاكِ بْنِيَةُ فِيْنَةُ عَلِيَكُمُ لِمُتَاكِمُ ذَلْكِينُونَ فَإِنْ تُوْلُواْ فَا يَّمَا عَلِيَكَ البالاغ الببن بيزفؤ زينت للوثة تتكر ونهاة اكثرهم الكافرون وبوم نبغثين إمافينه كالثولا بُوْدَىٰ لِلَّهِ مِنْ كُفِرُ وَاوَلامُ مُرْبُنِكُ فَيْوَنَ وَإِذَا وَاللَّهُ مِنْ ظَلَوَ الْعَدَابَ فَلَا إِنْ عَنْ عَنْ عَنْهُ ذَوْلَا هُمُ أَبْظُرُ وَنُ وَاذَارَا الذَنَ لَشَرُوا أَشْرَكُاءُ مُنْهُ فَا لُوا رَبُّنَا هُوَلا وَلَكُولًا وَلَيْكُافُوا الدَّبَنِ كُلَّا نَدْعُوا مِنْ دُوْمِكَ فَا لَفُؤُ البَّهُ الْفُوَل النَّكَ أَلْفُول النَّكُ لكادبون وَالْغُوَّا إِلَاللَّهِ بَوْمَكَنِ السَّا رَصَالُعَنْهُ مَاكُانُوْ الْمَثِنْزُوْنَ ٱلْذِينَ كَمَنَّوْوَا وَصَادُوْ الْعَنْ بَيُهِالِلَّهِ



فُلُونِينِ وَسَمِعْهِ وَالْصَارِهِ مِنْ وَالْكُلُكُ فَمُ الْعَافِلُونَ الْمَجْرَ أَنَّهُمْ وَاللَّهِ وَهُمْ أَكُما مِيرُونَ الْمُعَارِّدَيَّا عَلَيْنَ هَاءَ وَامِنَ بَعَانِ مَا فَيْوُ اثْمَ جَاهَكَ وُاوَصِيرَ فَالْنَ رَبِّكَ مِنْ يَعِلَى الْمِعَوْدُ رَجِيْمُ مَوْمَ الْفَكُلْ فَيِنْرِثُما إِذِلْ عَرْنَفِينِها وَنُوْوَ فَكُلْفِينَ ماعَلَتْ وَهُمْ طَالِمُونَ وَضَرَبًا للهُ مُثَارًا فَرَبُّ كَانَا الْمُعَا مُطْمَّنَةُ بَانِيها دُرُفْها رَغَلَامِ كُلِّ مِكَانِ فَكُفَرَتْ مَابِعْيْم الله فاذاقها الله للاست الجؤيج والخوت عاكا نؤابصنعون وَلَعَنَا خِلَةَ مُنْهُ رَسُولُ مِنْهُ مُ فَكَنَّ بَوْهُ فَاخِلَ مَنْ الْعَالَاكِ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُوْلِمُ الْمُأْرِزُونَكُواللَّهُ عَلَا لَاطَيَّا وَاشْكُرُوا نعيت الله إن كانت إلى المعتبية المنت الما تحريم المنت الدَّهَ وَكُمْ الْخِنْ فِرُومًا أَهِيَلُ لِغِبْ اللَّهِ يَهِ فِيزَ اصْطَرَعْبَرُ الْعِلْا عَادِ فَارْأَلْشَاغِعَةُ زُرِّحِيْرٌ وَلَا نَعَوْلُوْ النَّالْصَفْ ٱلنِّ مَنْكُوْهُ التكنيب مناحلال ومنااحزام لفننز واعرافيه الكنيب إِنَّا لَٰذِينَ مَنْ عَزُونَ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِدُونَ مَنْ اعْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ لِمِنْ عَنَا اللَّهِ مِنْ وَعَلَى لَذِينَ مَا دُواحَةِ مَنَا مَا فَصَصَيًّا عَلِنَكَ مِنْ فَتَلُّ وَمَا ظَلَتَنَا فَمْ وَلَكِنْ إِكَانُواْ الْفَنْهُ مُرْطِلُكُ تُمَازَدُونِكَ لِلْهَيْنَ عِيلُواالنُّوعِيعَاللَّهِ فَتَمَالِهُ وَمُمَالِكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَلَغِيْنَ الْبُرُنِ صَبِّرُهُمْ أَجْرَهُمْ بِالْحَيِنِ مَا كَانُوا مَعِمَلُونَ مَنْعَمِ لَطَالِكًا مِن دَكِر إِذَانْنَ وَهُومُونُ فَالْجُنْبَ فُهُ جُلُوهُ طَبْنَةُ وَلِيَوْنِهُمُ أُلِمُ مُنْمِ الْحَدِيمُ الْمَانُوالْمِ مُعَلَّوْنَ فَاذِا فَرَّانَ الْفُرْانَ فَاسْنَعِينَ بِاللهِ مِزَالَثُ لِطَانِ الرَّبَيْمِ الْمُلْلِسُ لَهُ مُسْلِطًا نَّ عَلَى لَهُ بَنَ الْمَوْا وَعَلَى دَيِّهِمْ بَنُوكَكُلُونَ ۗ لِمَّا السُّلِطَّأَ عَلَى الدِّينَ يُؤَلِّونَهُ وَالدِّينَ فُهُ مِهِ مُشْرَكُونَ ۖ وَإِذَا لِذَا لَذَا أَيُّهُ مَنْ إِنَّا إِنَّهُ وَاللَّهُ أَعَادُمُما يُزِّلُ فَالْوَالْفَالَّثَ مُفْتَهُما إِلَّهُ فَهُمُ لاَجَلَوْنَ فَلَنَّأَلَهُ دُوْجُ الفُلْسِ عُرَدَاتِي الْحِقَ لِيُثِيَّتُ الذين المنواوهدى ولبترى لليسلين ولفنانك اَنَهُ مَوْلُونَ اِمَّا مُعَلِّدُ لِمَتَّرِ فُلْنَانُ الْذَهِ لَهُ مُنْ وَلَكُهُ الْجَيْمُ وَمَانَالِمُ الْمُعْتِدُ مِبْنُ إِنَّالَّانَ كَالْمُؤْمِنُونَ المان الله المدين الله ولمن علاق المان الماني التكنب لأبوعين رباناك مثلا وليات فم الكانور مَنْ هَمَّ مَا لِلَّهِ مِنْ بَعِلِ عِمَا يَهَ الْأُمِّنِ كُرُهُ وَفَلْكُ مُظَّمِّرُ الْإِيمَا وَلِكِنْ مَنْ شَرِّحَ الْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَمْ مُرْعَضَتُ مِزَالِيَّةِ وَلَهُ عَلَيْهُ عَظِيمٌ ذَلِكَ إِنَّهُمُ السُّجِّمَةُ الْجُنُومُ الدُّسُاعَلَى الْأَرْزُورَانَّ الله لابهاري الفؤم التكافي اولفات البريط بع الله على

هْدى لِبَخَ اشْرَابُكِلَ لِأَنْفَانُ وَامِن دُوْ إِنْ وَكُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ذُبِّبَّهُ مَنْجَلْنَامَعَ نُوجُ إِنَّهُ كَانَعَبَنَّا شَكُورًا وَفَصَبَّنَا اللبغ إيراقيل فالتكاب لنفف وتيف لارض تزنين وَلْنَكُ إِنَّ عُلُوا كَنِيرًا فَإِذَا لِمَاءً وَعَلَا وُلِهِ مُمَا لَعِتَنَا عَلِيكُمُ عِبَادًالْنَاآوْلِ بَايْرِشَكِ بِيَغَاسُواخِلالاالدِ الْإِدْكُانَ وَعَلَّا مَفَعُولًا " ثُمَّ وَدَدُنَا لَكُوالِكَ وَعَلَّهُ وَامْرُنَاكُوا المَوَّالِ وَبَانِينَ وَجَعَلْنَا لَهُ اللَّهِ تَعَيِّرًا ﴿ إِذَا حَبِينَا الْمُحَالِثُنَا لَمُ الأفذيكم وارزات النه فلفأ فإذا لجأة وعنا الاخ فالمية واوفيكم وليكنفلوا المبق كا وخلوه أول مرف ولينبروا ما علوا لَبْنِي عَنَوْ رَبِي أَنْ بَرَجَكُ وَإِنْ عُلْنُمْ عُدُ الْرَحِيلُنَا جَهَنَّمُ للخِافِرَينَ حَمِيرًا إِنَّ هَنَا الْفُنْوَانَ بَهُدُولِكُمْ هِي أَفُومُ وَبَهُ المُؤْمِنِينَ الدِّينَ الدِّينَ عَمَا وْنَ الصَّالِحَانِ أَنَّ المُناجَرًا بَيْ وَأَنَّ الْهُ بَنَ لَا يُوْفِينُونَ بِالْلِخِ فِاعْتَكُ مَا ولمتفعظ الماليقا وتبنغ الاينان اليقية عاتم المتعالمة كَانَا لَالشِّنَا نُحُومًا وَجَعَلْنَا اللَّهَ لَ وَالنَّهَا وَالبَّهِ فَعَوْاً المُهُ اللَّهِ وَجَعَلنا اللَّهُ النَّهَا وِمُبْصِّرة لِنَدْنَعُوا فَصَالَ مُرْدَيِّكُمُ وَلِغَلِّهُ اعْلَوْالْتِنْبَنِّ وَالْخِنَاجُ وَكُلِّنْغُ فَعَلَّنَاهُ وَا مَنْ قَانِنَا لِهُ مِنْ عَنْ مِنْ الْمَعْ عَوْدُرُوجِهُم اِنَّ الْمُهُمَّمُ كُانَ الْمُعْ عَلَى الْمُولِي الْمُعْ عَلَى الْمُعْ عِلَى الْمُعْ عَلَى الْمُعْ الْمُعْ عَلَى الْمُعْ الْمُعْ عَلَى الْمُعْ الْمُعْ عَلَى الْمُعْ عَلَى الْمُعْ عَلَى الْمُعْ عَلَى الْمُعْ الْمُعْ عَلَى الْمُعْ الْمُعْ عَلَى الْمُعْ الْمُعْلِى الْمُعْ الْمُعْ عَلَى الْمُعْ الْمُعْ عَلَى الْمُعْ الْمُعْ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ ا

مُوَالنَّمِينُ الْجَهِيْرُ وَالْفِئَامُونِينَ الْجِئْلُ وَجَعَلْنُا

مِنَ الرَّحَةُ وَفُلْ رَبِّا رَحَهُ مَا كَارَتِنَا فِصَغِيرًا لَمُ رَبِّهِ أَعَلَمُهُا أَدِ نَفُوْسِكُمُ إِنْ نَكُوْنُوْ اصْالِحِهِ، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوْلِهِنَ عَفُورًا أَوْ وَالْ ذَالْفُونُ فِي حَقَّاهُ وَالْمِنْ وَابْرَالْتَهُ الْكِينَا وَلِأَ الْتَهَا وَلِأَ نَبُكَةُ زَبِيْكُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمِن كُلُّوا وَالنَّمُ الطِّينُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَكَا زَالَ يَبْطَانُ لِرَبِي كَفُورًا وَاعْلَافُونَ عَبْهُ وُلِبْغِياءً رَحْمَةُ مِنْ رَبِّكَ نَرَجُوْ هَا فَقُوْ إِلَيْ فَوْلًا مَيْنِهُ رًّا كُلْ خَفَّا لَكُ معنالوللوالفنفاك ولانبسطهاك السطانفيعالمالما مُجَنُورًا إِزْرَبَاكَ بَعْسُطُ الرُّزَيْ لِينَ كَيْنَاءُ وَيَعَدُولُا يَهْكُانَ بياده بجنرًا بَصِيرًا وَلا نَقِنُا لُوْ الْوَلادَكُونَ عَنْ الْملافِ جَنْ رَدُوهُ مُوالِكُوانَ فَنَاكُمُ كَانَ خَطَّاكِيْرًا وَلانْفَرْبُوا النظاللة كان فاحظة وساء سببلا ولانفن لواالقن البيرة مَا الله إلا إلي ومَن مَن مَنْ لَمَظُّلُو مَّا فَعَلَ حَعَلْنَا لُولَتُهُ مُنْلِطَانًا فَلَا بِشِرْفِ فِي الْفَيْدُ لِأَيَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلاَ فَلَوْكُما مَالُ الْبَهْنِيَ الْإِلْمَ فِي آجَتُ رُبُّ الْمِنْ الْمَالُونُ وَالْمِلْمِينَا اِنَّ الْعَهَدَكَ انَ مَنْ وَلَا وَإِذَا الْبُدَا إِذَا كُلُّ وَنُوْا بالفيطاير المنه فيفرذ التعبر فاحتن أوبال ولافقف ما لَبُسُرَكَتَ مِدِغِا أِنَّ الْتَمْعَ وَأَلْبَصَّرَ وَالْفُوَّادَ كُلُّ وَلَاكَ

لْعَصْنِيلًا وَكُلِّ إِنْسَانِ أَلْزَمْنَا وْطَالِّرَهُ فِي عَنْفِهُ وَلِيْ إِنَّا لَا مُنْ الْمُعَالِمُ وَلَيْ فَيَكُمُ بَوْءَ الْفِنْبِمَرِكِا مَّا بِلْفِنْ وَمَنْشُوْرًا ﴿ الْفِرَاكِمَا لَكَ لَهُ نَهِنَاكَ البؤة عَلِيَّاكَ جَيْسِيًّا ﴿ مِنَاهَا مِنْ الْمُنْكِرِي الْمِنْكِ وَلِيَعَالِهُ الْمُنْكِرِهِ وَلِيَعَالِهُ ا وَمَرْضَلَ فَإِمَّا لِصِنَّا عَلَيْهَا وَلانِزَدُوا ذِدٌّ وَذِوا أَخْرِي وَمَا كَلَّامُعَ لِنْ بَيْنَ حَوِّنْ بَعُتَ رَسُولًا \* وَاذِا آرَدُنَا أَنَ نَهْلَافَ فَكُلُّ امِّزْامُنْزَ فِيهَا فَقَسَفُوا فِيهَا جَوَّ عَلِيَّهَا الْفُولُ فَلَعَزَا هَا فَلَهُمِّ اللَّهِ الم وَكُوْ اَصْلَكُ نَامِنَ الْفُرْوُنِ مِنْ لَعِنْ نِوْجٌ وَلَوْ بُرِيكَ بِكِنْ فُوْبِ عِبَادِهِ جَنِيًّا بِصَيْرًا مَنْ كَانَ رَبِيْ الْعَاجِلَةُ عَلَيْالُهُ مِهَا مَا لَتَنَاءٌ لِمِنْ يُنْ يَعِينُ لِنَا لَهُ جَعَلُنَا لِهَ جَعَلَنَا لِهُ جَعَلَنَا لِمُعْتَلِيهَا مَنْ فُوتًا مَنْحُورًا وَمَنْ إِذَا دَالْاحِ فَوَسَعِي لِمَا سَعِبَهَا وَهُومُونُ فالكات كارتبغيه مستكورًا كالمياز فؤلاء وهؤلاء مِرْجَعُطَاءً رَبِكِ وَمَاكُما زَعَطًا أُورَاكِ بَخِطُورًا أَنْظَيْهَا } فَصَّلْنَا مَعِضَهُ وَعَلِيهِ عِمْنُ وَلَلا إِخَ وَآكُمَ وُرَحًا إِنَّ وَآكُمْ فَعَيْنَالًا النبحة المتحالية المالنج فنفعنك منامة ماتخان وكالتخصى وُلِكَ الْاَفْتِنْ وْأَلِلْآلِاءُ وَبَالِوالدَيْزِاخِهِ مَا الْمُالِمُ الْمُعْلِمَةُ عِندَكَ الْكِبْرَاعَان هُمَا آركلاه ما أَلا هَ الْكُمَا أَنْ وَلا تنهزه ما وَفَل هَمُنا فَوَلا كَرَمًّا وَاخْفِضَ لَمُناجَناحَ اللَّهِ



مَلْابِتُ الْمِبْعُونَ سَبِيرًا وَفَا لَوْ ٱلْمُنَاكِمُا عِظَامًا وَرُفَانًا التَّنَالْمَعُوْنُونَ وَنَهُ لَعَنَاجَهُ بِلَّا فَلْكُونُوا إِخَارَةً اوَجَلِبَلَا ادَّخَلُقُنَّا بَكِبُهُ فِي صَلْ وَزَلْاَفِكَ بَعْوُلُو فَ مَزْنَعِبْ لِمَا أَفِلَ الذي عَمَل و اوَل مَرَ اللَّهُ عَصْور النَّاب رُوسُهُ وَمَهُولُونَ مَيْ هُوَ فُلْ عُسَوا أَنْ بَكُونَ فَهِمَّا ﴿ بَوْعَ بَلْعُولُو فَلَسْتَعِيْدُونَ يَخِلِي وَنَظْنُونَ إِرْلَيْهُ فِمْ الْافْلَيْلَا وَفُلْ لِمِيادِي مَوْلُوا المُعَ اللَّهُ عَلَا ذَا لَتَ مُنَّا ذَا لَتَ مُنَّا وَاللَّهُ مُنَّا إِنَّا لَهُ مُنَّا إِنَّا كُلَّا اللَّهُ للافشان عَدْوًا مُنهِيًا تَرْبَكُوا عَلَيْكُوان لَبَنَا بَرَحَكُونُ اوَّارَيْنَ الْمُعْلِدُ مِنْ وَمَا ارْسَانًا لْمُعَلِمَةُ مُوْدَكُمُلاً وَ وَثُكِ اَعَارُهُ عِنْ فِي السَّمُوانِ وَالاَوْطُولَ لَعَلَا فَصَدُلُنا الْعَفْرُ النَّبُ بَيْظُ بِعَفِنَ وَانْبُنَا لَا وُدَنَبُورًا \* ثَلَا يَعُوا الْبَيْبَ رَعَنْ مِنْ وَوْيِهِ فَالْ مَلْكُو وَرَكَتْ عَالَمْ وَكُلَّا عَنْ وَلا نَجْوَيلًا الْ اللَّهُ مَا مُعُوْرَيْنَ عُوْنَ لِلْ مَهِ الْوَسْبَلَةُ إِنَّهُمْ أَفْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْتَهُ وَتَجْلُ فُونَ عَلَا بَهُ إِزْعَلَىٰ إِبِهِ الْرَعْلَىٰ إِبْدِارَ كُانَ عَنْ وَرَّا وَإِنْ فِي أَمْ إِلَّا عَنْ مُهَالِمُوهُمَا فَبَلِّ وَمُ الفنبذ إؤمعتن بؤهاعلا كاشك بكاكا زذلك والخصنا مسطؤوًا ومامنعناآن بمير بالانابالأأزكات

كالمعن يسنولا ولانترنف لازون مجالكك تخزن الأرض ولرتبطخ الجيال كلولا كالدلي كانتها عِنْدَدَبْكِ عَنْدُرْهُ هَا ﴿ ذَٰلِكَ مَثَا أَوْجِ النَّاكِ رَبُّكِ مِنْ الخيكمة ولاجعنك معالله إلهاالح منالها بجهتم مالوما مَكُنُورًا أَفَاصَفِنَكُمُ رَبِّكُ النِّنَ وَأَغَلَامُ الْكَرِّكُ إِلَيْكُ مِنْ الْمَا أَلَكُمُ لَلْفُو لُوْنَ فَوَلَّا عَظِيًّا ۖ وَلَفَكُ فَيْ فَالْوَ هَمَا الْفَرَّا لِتَبَحْثُونُ وَمَا بَرَهُ مُهُمُ لِأَنْفُورًا فَالْوَكَا زَمِتَ وَالْمُنْ كابقؤلون فيالانغق الانجالا فبخانه نغال عنابع ووي علواج التبي المناف التموال التبغ وَّالاَرْضُ وَمَنْ مِنْ تَوَانْ مِزْشَعُ الْآلِيْنَةُ عَنْ وَلِكَيْ نَفْغَهُوْنَ الْبَهِيمُ إِنَّهُ كَانَعَامُ عَلَيْهُمَّا عَفُورًا وَاذِاذَاكُ الفرانجع لنابنك وببن الدبن بوفيو والاج فياا مَسْنَوْرًا \* وَجَعَلْنَاعَلِ فَلَوْنِهِ إِلَيْهُ الْنَهِ فَلَهُ وَوَيَهِ الْدَالِهُ مَ وَفَيْلًا لَمْ وَالْدِادَكُمْ فَ وَتَلْكَ فَالْفِيْزَانِ وَجِنْكُ وَ لَوَا عَلَىٰ إِنْ الْمِنْ فَوْرًا لَهُ فَأَعْلَمُ اللَّهِ مَعْوَنَ لِهِ إِذِ بَ يَعِوْنَ الْنَاكِ وَاذِهُمْ بِحُوْمًا ذِنْهِوْلُ الظَّالِوْنَ إِنْفَعُو الأرَجُلَّ مَسْفُورًا انْظَرَكُمْ يَضَى بُوالْكَ الْمَثَالَ فَصَالُوا امَّ إِمِنْ يَهُمُ إِنَّ بِهُمِينَ لَوُهِ إِذَارَةً الْحَرِي فِي مِرْسِلِ عَلِينَ وَاللَّهِ فَالْحِيفًا مِنَالِيْحُ فِعَيْزُ فَكُوْمِنَا لَعَنَوْتُمُ أَنْتُمُ لا نَجِينُ وَالكُوْعَلِمَنَا بِهِ نَسْعِياً وَلَفُنَكُ كُرِّمَنَا بِمَنَّا وَمَ وَحَلَنًا هُمْ فَيُ الْبِرُوا لِنَوْ وَرَزُفنا هُمْ مِزَالطِينَانِ وَفَصَّلُنا هُمْ عَلَى كَبُرُمِينَ خَلَفْنَا نَفَضْنَالًا بَوْءَ مَلَعُوْ اكْلَ أَنَّا مِي إِمَا مِهِيَّةٌ فَزَا وْجَدْ يَكِمَا يَهُ بِيمَيْنِهُ فَالْكُلَّكَ مَعْرُفُنَ كِنَامَهُ وَلا بُظَلَمُونَ مَنِيلًا وَمَنَ كَارَفِهِ لِيهُ اعنى فَهُو فَ الْاخِرُ فِلْعَنِي وَاصْلَ بَبِيلًا وَإِنْ كَا دُوْا لَبْفَيْنُونْكَ عِنَالْدُبَيِّ وَتَجَيِّ إِلَيْكَ لِنَفْنَةً يَ عَلَيْنَا غَيْرَةً وَ اذًا لا أَغَانَ وُكَ عَلِيْكُمْ مِنْ وَلَوْلاً أَرْ ثَبَيْنًا كَ لَفَا رَكُونِهِ وَكُنَّ اللَّهُ مِنْ مُنَّا فَلَيُلًّا ۚ إِذَّا لَا ذَقِنَا لَتَضِعُفَنَا لِجَوْفُونَ مِنْ عَنَا لَمُا خِيرُ لَكَ عَلِمَنَا نَصِيرًا \* وَإِنْ كَانُهُ لتَبْنُ عَنْ فَأَنْ مِنَ الْأَيْمِ لِجُرْجُوكَ مِنْهَا وَاذِا لِأَبْلَتُهُ وَخِلْكُ الإنكياك مستنة مز فلارتسلنا فبالت مز دسايا ولا فيك ليُنظِّ الْجُوْبِالِ الْمِنْ الْمُلْوَاللَّهِ الْمُنْ الْمُنْفِيلِ النَّمِيِّ الْمُنْفِلِ وُفْرَانَ الْفِيرَ إِنَّ فَرَانَ الْفِيرِ كِانَ مَشْهُودًا وَمِرَ اللَّهِ لَكِ فَنَهِ أَن مِهِ الْفَالِدُ اللَّهُ عَسَى إِنْ مِعَنَّاكُ رَبُّ الْمُعَفَّا مَا مِحَمُّومًا وَفُلْ رَبِّا دَخِلِقُ مُلْجَلَ صَيْدِ إِن وَاخِرِ خُوجُ جُرَجَ صِدْ ذِقَاحَ لَا

4

بِهَا الْأَوْلُوْزُوَالْعَبَا غُوُدَالنَّا فَرَمَنْعِيِّرُ فَظَلَّمُ وَاللَّهَ وَمَالنَّكُ بالألماك الأنجونبيا واذنفك الكوازومك اخاطا التطا وماجعتك الزفاا إلجآفنا الكالأفتة للغاس والثعتة الكلعوكة كالفئوات وعوفه في البرياده ما الأطفنابا كَبِيرًا وَانِهُ فَلْمُنْ اللَّمُلارِينِكُ إِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُ وَاللَّهُ وَلَيْكُ وَا الإالمليزة لواكنان والمنافقة المناه الماراكية هْنَاالْنَ وَكُنَّ عَلَى لَيْنَ إِنَّوْ يُونِ الْإِنَّ وَالْعَلَى كَافَعَنَاكُمْ مُرْتَبِيًّا لَا فَلِمُ لِللَّهِ فَا لَا الْمُفْتِ فَرَنَّهِ عَلَيْهُ وَلَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا بخاؤكن والتفري والتنظف استطف والما بصَوُّ الْكَ وَاجَلَتُ عَلِيَّمْ بِحَنَاكِ وَرَجُلُكَ وَشَا وَكُهُ خُنْهِ الأموال والاولاد وعن منهوما بين منه القيطان الأ غُرُدًا إِزْعِبا دِي لَهِ لَكَ عَلَيْهُ مُنْ الْحَانُ وَلَهُ لِرَاكِ وَكِلُّ وَيَكُوا لَنَ عَنْهُ إِنَّكُ مُالْفُلُكَ فَالْعَ لَكُنَّا اللَّهِ النَّفَاقَةُ ا مِرْ فَضَيْلُهُ أَنَّهُ كُلُ زَحْبُ مُرْجِمًا وَاذِ اسْتَكُوا الفَرْدِيْدِ الِيَّةِ مِنْ لَا مُنْ لِلْمُعُونَ الِأَالِيَّا فِي الْمُتَالِحَ فَكُولِلِمَا لِمُمَّالِكُمُ لَوْ مَنْ مُ وَكَازَالْابْنَانُ كَفَوْرًا أَفَامِّنْ ثِمَازَ يَحْسُونَ مَالْكِ المراور والترخاصات لانجار الكروك الأوكار

فُلْ الْخَارَدَةِ مَالَكَتْ الْالْبَدَا رَسُولًا وَمَامَعَ النَّكَا انَ بُومِنُوا آذِخِاءً هُمُ الْمُعُنَّ عَلَيْكَ أَنْ فَالْوُا آبَعَتْ اللَّهُ \* كَثِرًا وَثُولًا فَأَلُوكًا رَئِي الْأَرْضَ مَالْا يَكُ الْمُنْفُونَ مُطْيَّةً يَنَ لَتَوَلَّنَا عَلِمَ مِنَ السَّمَاءِ مَلْكَ ارْسُولًا 'فُلْ كَوْ اللَّهِ سَهِ بِمَا بَيْنِي وَلَمْنَكُمُ اللَّهِ كَا رَبِعِيا دِهِ خَبِيًّا بصبيرا ومن مهدالله وهوالمهنك ومن بصنا فأزنجل المُعْرَادُ لِلْآءَ مِنْ وُنْهُ وَنَحْسُرُهُ مُعْرَدُهُ الْفِينِهَ عَلَى وَجُوهِمَ عُنيًّا وَمُحْتُ مَا وَضَمَّا مَا وَيَهُمْ جَهَا مُؤْكِلًا حَتَ رُدُاهُمُ سَعِيرًا ذَلْكِ عَجَ إِلَّوْهُمْ مُ إِنَّهُ ثُمُ كَمَتَرُو إِنَّا الْإِنْدَاوَ فَا لِكَا آلَكُنَّا كَتْلْعِظْامًا وَزُفَانًا أَيِّنَا لَنَعُوْنُونَ خَلْقًا جَدُبْهًا ارَّامْرَكًا أزَّاللهُ الْذَيْ خَلَوَ السَّمُوانِ وَالْأَرْضَ فَادِرُ وَعَلَى أَنْ عَلِيْ مِنْكُمْ وَجَعَلَ لَمُنَمْ اجَلَّا لارَبِّ فِيهُ وَإِي الظَّالِوْلَ الْأَلْوُلَ الْأَلْفُولَ الْأَلْفُولَ فْلَ وَالنَّهُ مُلِكُونَ مُ النَّ يَعَدُونَكِ إِذًا لِأَمْكُنُ خَسْمَهُ الايفنان وكارَالانسان مَوْرًا وَلَعَنَا الْمَنَا مُوسِينًا نَشِيعًا إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مُلَّالِيهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُوافِعًا لَهُ فرَعَوْنُ إِذَّ لَا ظُنْكَ الْمِوْسُلِي مَعْوُرًا فَالْ لَعَنَا عَلَيْنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِي الللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ آمَنَ لَمُؤلِو اللَّارِبُ اليَّمُواكِ وَالاَرْضِ صَالَحُ وَالدِّرِ

إِيْزِلَدُنْكَ سُلطانًا مَنِيرًا وَفَلْنِاءً الْحَرُورَوَمُوَاللَّكُ إِنَّالْبِاطِلِكَانَ زَهُوْفًا وَنُمِزَّلُ مِنَ الْفُزَّانِ مَا هُو شِفْنَا أَوْرَحَكُ لِللَّهُ مِنْيِّنَ وَلا بَهِ الْطَالِينَ الْاَحْدَارَا وَاذِ ٱلْغُنَاعَلَ الْانْنَانِ آغِرَ مَنَ وَالْطَالِيَّهِ وَاذَا مَتَهُ الفنخان بؤنا فلك لعبك علاشا كاليه وتركذا عاد عِنْهُوَاهَدُى بَبِيلًا وَلَهَ عَانُوَلَكَ عِنَ الْأُوخُ فِل الْوَجْ مِنْ إِذَ إِنَّ وَمَا أَوْمَا يُنْ مِنْ الْمُعَالِلًا فَلِمَا لِلْأَفْلَةَ لَا تُعْرِينَا الْمُعْلِقَالُهُ وَلَوْنَافِينًا لنَدَ مَسَبِنَّ الْمُدَوِّ أَوْجَنَا آلِنَا فَيْ أَلْا خِينَ لَكَ مِعَلَيْنَا وَكِلَّا الأرَّحْبَةُ مِن رَبِكِ إِنَّ فَصَنَلَهُ كَا رَعَلِنَكَ كَيْرًا فَالْفُواجَمَعَيْنَ الأنفِن وَالْجُوْءُ عَلَيْهِ أَنْ مَانُوْ الْمِنْ الْمَنْ الْفُوْلِ لَا بَانُوْنَ مِثْلِهِ وَلُوكَانَ تَعِصْهُمْ لِيَعِضِ ظَهِيرًا وَلَعَنَدُ صَرَّفُنَا لِلنَّاسِ -هْنَاالْفُزْ إِن مِن حُولِمَةَ لَغَالَنَاكُدُ النَّاسِ لَا كَفُوْرًا وَفَا لَوُ النَّ نُوْمِزَ لَكَ تَحَدُّ عَفِي لَنَامِرُ إِلا رَضَ بَنِيهُ عَلَى الَّ تكورُكَ جَنَا يُون عَنِي لَ وَعِنْ يَغِينَ لَا نَهَا رَخِلًا لَمَا الْعَبِيرُ اؤتنفط التفاء كازعت علنا كما أؤلان بالشؤ الْكَلَا عَكِيَ فَيْتَالًا \* ازْنَكُوْرَ لَكَ بَدَيْثُ فِنْ ذُنُوْ فِي أَرْضُ فِي أَوْمَ فِي أَلَى خ السَّمَا أَوْرَ لَ نُؤْمِرَ لُونِهِ إِينَ مَنْ زَلَ عَلَمَنَا كِلَّا الْفَرْفُ

ier

ٱلذِّبَنَ تَعِبْمَلُونَ الصَّالِكَانِ أَنْ لَمُعَمَّ أَجُرًا حَسَنًا مَّا كِتَيْنَ مِبُوَابِكًا " وَبُنِنِ وَالْبَابَى فَالْوُالَفُّذَ اللهُ وَلَكَ مَا لَمُنَعَ راه مِن عَلِم وَلا لِأَمَّا مُرْكِدَرَتَ كَلِتَّه بَحَنْجُ مِن أَفَوا هِم الْتُعْفُولُونَ الآلان بالم فلعَلَك باخِهُ نَعَيْنَكَ عَلَىٰ الدهِمُ إِنَّ بَوْمِنُوا بِهٰكَا الْحُدِّبْ اللَّهِ الْمُحَمِّلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زَبِيَّةً لَمَا لِنَاوُهُ مُنَا مُهُ الْحَرِ وَعَلَا ۚ وَايَّا كِاعِلُونَ مَاعَلَمُا مَعِيًّا جُرُزًا الْمُحَيِّدَانَ الْمُخْارِّ الْكَهْفِ وَالْوَهِبْيِكَا نُوامِنَ الإنيناعِيًا لَم ايناوَى الفينيُّة اليَّالْكَهُفَ فَعَالُوا رَبِّنا الناين كَذُنْكَ رَحْمَةُ وَهَبِيقُ لِنَامِنُ إِمِّ فَارَشَكَّ فَصَنَهُا عَلَىٰ وَالنَّهِ فَالْكَهُفُ مِنْ مَن مُلَّا اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الم اَيُّ الْخِرْبِينِ اِجْمِعَ لِالْبِيَّوْ الْمَلَا فَخُرْبَعَ فَرْعَلِمَا فَالْمُ بَالِيَوْ أَيْهُمْ فِيْتُهُ الْمُنْوَالِمِيهِ فِي وَوْدِيْنَاهُمُ مَعْلَى اللَّهِ وَالْمُنْ مَعْلَى اللَّهِ وَ رَبَطِنَاعَلَىٰ فُلُوبِيْمُ إِذْ فَامُوا فَقَالُوا رَثْبًا رَبُّ لِيِّمُوانِ وَ الْأَدْضِ لَنْ مَنْ عُومِ وَ وُفِي إِلْمِا لَعَنِينَ فَلَنَا الْحِالَةُ السَّطَطَا المُؤلاء نومنا أَنْعَلَ وُامِن دُونِةِ الْمِيَّةُ لَوَلا مَا نُونَ عَلِمَهُمْ مِيْلُطَانِ بَيْنِ فَمَرَّ أَظَارُ مِينَ أَخَارُ مِينَ أَخَارُ مَا مُعَالِقًا مُعَالِمُ اللَّهُ الْمُ المُنْزَكِمُونُ هُمْ وَمَا بِعَنْ وْنَ الْإِلَّا لِللَّهُ فَا وْإِلَّا لِلْكَهِّمَ فَانْتُرْدُ المَّفْنُكُ الْجَرِّعَ الْمَعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَى الْمُعْنَ الْمُعْنَى الْمُعْمَى الْمُعْنَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْنِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْ

رَجَاعَدُنْهِيدَيْهِمُ مَا مَعِلَهُمْ إِلَّا فَلَيْنًا ۖ فَلَا ثَمَا وَفِيهِ عَالَا لَا فَلَا ثَمَا وَفِيهِ عَالَا مِلا أَعْلا هِم أَوْلا لْتَنْعَنْ فِي مِنْ مِنْهُ مُاحَكًا \* وَلا فَعُولَنَ لِيُوعِلِيِّ فَاعْلُ ذَلِكَ عَمَّا \* الْأَلْرَنْكِا أَ اللَّهُ وَادْكُرْزَمْكِ الناشبة وفاعسقان بهدين ربه لأفر من الأراسك وَلِيثُولَنِهُ كَهَنَّعُهُمُ مَلَكَ مَائَةٍ سِنِينَ وَاذْذَا دُواتَيْعًا ۗ فِلْ اللهُ أَعَالِمُ عِمَا لِيَوْا لَهُ عَبَ المَمْ الْوَوْالاَرْضِ الْعَيْرِيةِ وَالْاَرْضِ الْعَيْرِيةِ وَالْعَالِيَ ماله من دُونِه مِز وَ إِن كَالِيْر اللهُ وَهُمُ مِن الْحَالَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ والمان أوني التك من كناب رباي الاسكة لكمالنا وَلَنْ خِيلِينَ دُونَهُ مُهُا خِمَالًا وَاصْبِرَ لَفَسَاكَ مَعَ الْهَابِنَ بكفؤن ربيم الغكاد ووالعيق بربدون وجها وكا مُعَانَعَهِ اللَّهُ مَا لَكُ عَنْ الْمُ مُنَّا الْمُ مَنَّا وَلا نُطِعْنَ اغَفَاننا فَكُ وَعَنَّ فِيكُمْ اوَانْتَعَ هُولُهُ وَكَانَا مَنْ فَنْظًا وَفُلِا لَكِوْنُهُ وَيَجْدُهُ فَهُ أَسَارًا فَكُلُونُ مِنْ وَمَوْشِاءً قَلْتَكُفُرُ إِنَّا اعْنَانُ اللِّظَالِينَ الرَّا آجَاطَ مِنْ مُنْ إِذْ فَهَا وَإِنْ يَعْفُوا لغانوايا إكالموكالونو بيرالشراباد سَاءَتُ مُنْ مُنْ اللَّهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

کفت

لَكُمْ زَنْكُونُ وَخَيْهِ وَنِهَبِيَّ كُلَّمْ مِنْ إِيرَاقُ مِنْ فِقًا وَنَرَقَ النتمس فالطلع تنظاف وعن كفيفه ذا خالهم بن وافيا عَيَّبُ بَعِيْرُ مُهُمْ ذَا نَالَيْمُالِ وَهُمْ الْعِقْوَمُ إِمِنَهُ ذَلِكَ مِنْ الماسالِلْيَةِ مَنْ بَهَالِ اللهُ فَهُواللهُ مَنكِ وَمَنْ يُصَنْلُ لَلَهُ فِي كُلُهُ وَلِمَّا مُرْشِيًّا \* وَيُحَسِّبُهُمْ إِنَّا ظَّا وَهُمْ وُفُودٌ وَنُعَلِّهُمْ ذاك إلمجنن وذاك الشمالة وكلنه السطاد واعتاقالو لوَاظِلْعَتَ عَلِمْهُمْ لُوَلْبُ مِنْهُمْ فِلِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْهُمْ دُعْمًا وَكُذَالِكَ لَعِنْنَا فَمُ لِيَجَنَاءً لُوْ إِسْنَهُمْ أَوْ اللَّهِ مِنْ لَكُونُ اللَّهِ مُعْلَمُهُمْ لَيَنْ أَمْ فَالْوُالْبَيْنَالِبُومًا أَوْبَعِضَ بَوْ إِفَا لَوْ ارْمَعْ فِي أَغَالُ عِالْبَيْنِ وُلَا مُعِنَّوْ الْحَكَدُ بِوَ رَفِي مِلْ الْحَالَمَ بِلَوْالْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ أَبِهُا أَزَكَ طَعَامًا فَإِنَّ أَنِكُومُ مِنْ فُرِمِنْ فُولَتِنَا لَمُلْفَ وَلا لِنْعُرِينَ فِي وَاعْدَا إِنَّهُ إِنْ مَظِهَ وَاعْلَى حُومَ وَعُمْوَكُوا اؤمنن وكوني ملذخ وكن فنيلي أأدًّا أبدًا وكَالَاكَ عَلَيْ الْمِنْ الْمُعَالِينَا عَنَهُمْ الْمُ عَلِبَهَ مِلْعَ لَمُوْ آنَ وَعَلَاللَّهِ جَنَّ وَأَزَالنَّاعَ لَارَبَ فِهَا اِذْبَتِنَا زَعَوْنَ سِبَهُمُ امْرَهِ مُ فَعَالُوا ابْوُاعَلِمَ مُ بْسُامًا أَيْ أَعَلَيْهُ أَيْ اللَّهِ مَعَلِمُ اعْلَالُمْ هِيْ لِنَكْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمِيْدِيًّا مسبقة لون قلت والعها مكابئ وبقولو رحسة أساكي

طلتًا وَالْجَبْطِائِمْتِرَهِ فَاصْبَعَ نَفِيْكِ كَفِينَهُ يَعَلَيْهُمَا أَنَفَقَ مِها وَهِي خاوَةٌ عَلَاعُ وشِها وَمَوْلُ بَالِنَبِي لِمَا أَشِيلَ مِنْ اجِّمًا وَلَهُ زَنْكُنَّ لِمُوْفَعُ نَنْصُرُوْ نَمُعِنْ وُوزالِمْ وَمَاكاً مُنْفَيِّرا فَالْكَالُولَالُهُ لِيدَالِكَ فُولِكُمْ فُوخَةً وَالْمَا وَخَرْعُهُمَّا والضيرب للمنهمتكل الجنوة الدؤننا كالي أنزلنا دعزالتناوة وكلك يه بناك الأرض أضبح منها نذروه الزاع وكانالله عَلَيْكِ لَنْهَا مُفْنَا رِدًّا ٱلْمَالُ وَالْبَوْنُ وَنَبَادُ إِلْجُونَ الذنباة النافاك لطالان خباعي والموتارة امَّلاً وَبِوَمُ الْبَيْ الْجِيالِ وَشَكَّا لا رُصَّ الرزَّةُ وَحَدَرُ فَاهْمَ فَلْرِيْفُادِرْمِينِهُ وَلِعَرَا \* وَعُرْضُو اعَلِى رَبِّكَ صَعَبًّا لَعَنْ يَعْنُونُوا كَاجَلَفْنَا لَوْ أَوْلَتُو فُبِلُ زَعِينُ أَلْ يَغِمَا لَكُوْ مَوْعِلًا وَ وْضِعَ الْحَيَانَابُ فَرَى الْحِرْمِينَ مُشْفِعِنِينَ عِلَامِهِ وَبَعُوْلُونَ الْ وَلَلِنَا مَالِ هَمَا الْكِمَا لِهِ الْمِعَادِ وَصَعِبْرَةً وَلَاكِتِيرَةً اللَّهِ اَجَهُمْ فَا وَوَجَلُ وَالْمَاعَلِوْ الْحَاضِيُّ وَلا يَفَلِا وَتُكَاتَعَنَا وَاذَ فكنا لليتلافكية المفاد والادة فبقكرا الاتلاتكان والمفن فَعَنَى عَنْ الْمِرَولَةُ الْمُنْفِن وَنَهُ وَذُوثِيَّكُهُ الْكِلْ إِلَيْ مِن دُوخ وَمُمْ لكُونِيْنِ الظَّالِمُ مِنْكُم مَا النَّهُ وَيُونِ النَّهُ اللَّهُ اللّ

الانفهين الجركن احت عالم الانفهين الجركن التلق المته منا فقال جُزَيْ مِنْ تَخِيُّهُ إِلَّا لَهُ الْفَهَا وَجُلُونَ فِهَا مِن اسَاوِرَمِنْ وَهَبَ وَ بلبتون ثناايا بخفترا فرسنديس واستنبه فالمكثرة فالم عَلَى الْاذِ اللَّهُ اللَّ مَنْ لا رَجْلِينَ جَعِبُلْنا لا عِنْ صِمَا جَنَّتُ مِنْ أَعَنَّا وَعُفْظًا بَيْنِ وَجَعَلْنَا مِنْهَمُا وَرُعًا لَمُ كَانَا الْحُنْثَةُ النَّاكُمُ لَلَّهُا الْمُنْكُوكُمُ لَلْ وَلَوْنَظُالِمُنْهُ شَبِيًّا وَتَجْزَا خِلَالْمَتَمَا نَقِيًّا وَكِانَ لَهُ مُرَفِّهُ الرَّلُولِ المِنْ إِلَيْ وَيُونِ عَلَى وَرُونَا الْكَثْرُ مِنْكَ مَا لاَوَ اعَرَّ فِي اللهِ اللهُ ا ازنبت للفاق ابتاء ومَا الله الناعة فاعَهُ وَلَوْندَحُ الارتفاع حدن حرامنها منقلتا فالله ضاحة وَهُوْجِا وُرُوْا كَمْرَتِ إِلَّانَ يَ خَلَفْكَ مُرْبُراتِ ثُمَّ مِرْنَطْفَةُ فُيًّا سَوْالْوَرُولُ لَا لَكِنَا هُوَاللَّهُ رَبِّ وَكَالْشِرُ لَوْرُولِكِيًّا وَلَوْكُ الْدُدَخِلْتَ حَنَاكُ فَلْكَ مَاشًا وَالْمُعُلَافَةِ فَالْأَلْلَةُ إِنْ زَنَ إِنَا أَفُلَ مَنْكَ مَا لَا وَرَكُمَّا ﴿ فَعَمَوْ رَبِّجُ آنَ فُونَاتُنَ خَرًا مِزْ بَحَيْنُك وَبُن كِعَلِمُها حُسْبًامًا مِزَ السِّما وَمُضْبِعَ صَعَيْدًا ذَلُقًا الْمُعْبِعِ مَا وَالْمَاعَةِ رًا فَلَرُ لَتَهَطِيعً لَهُ

فِ الْعِرْسِرَمُ اللهُ فَلَتَاجُا وَزَافًا لَ لِعِنْنِهُ الْنِاعَلَا مُنْ الْعَنْدَ لَهَيْا مِن مَقِرًا مِن انصبًا ﴿ فَالْ ارَّابَ اِذِا وَسِنَا إِلَى الْحَوْفُ فَاذَ بْنَا يُعْلِي مُنْ وَمِا آلْنَا مِنْ الْأَالِثَ نَظَانُ إِنَّ الْكَالِيَ نَظَانُ إِنَّ إِنَّا كُونُونُ الْغَنْ سَيْنَ لِلْهِ عِبَالَ فَالْ وَذَلِكَ مَا كُنَّا بِعَقَارَنَكُ ۖ قَالُ وَذَلِكَ مَا كُنَّا بِعَقَارَنَكُ ۗ إِلَّا ثَارِمِيا فَصَصًّا \* فَوَجَلَاعِينَكَامِزُ عِنادِنَا انْبَنَا هُرَجُّةً مِزْعِنْدِينَا وَعَلَيْنَا مُمِنَ لَدُتْاعِلِمًا ۗ فَالْ لَهُ مُوسُومَ لَأَعْلِكَ عَلَىٰ زَنْعِلِنَ عِنْ عُلِيْتَ وُشَكًّا قَالَ لِلْكَ لِزَنْتِيَكُمْ عِي صَبُّ وَكَفَ نَصَدُ عَالِهِ الْمُغَظِّيدِينَةً الْمَالَ تَعْظُّر بِدُنِيرًا فَالْ سَنْفِكُمْ النِّنا أَاللَّهُ صَالِبًا وَلَا اعْضِوالِكَ أَمْرًا \* فَالْ فِأَنْ لِنَبْعَتُنْ فَكُلُّ لْنَعْلَىٰ عَرْشِيعُ وَالْمُلْبَ لَكَ مِنْ ذَكِرًا ۗ فَانْطَلَمْنَا جُونَى الْحَارِكُما فِي اللَّهِ مَا فَالْ الْجَرَّمْ فَالْفِيْرِي الْمُلَالُمُ اللَّهُ الْعَلَّالْمَالُ فَالْ لَانْوَاخِدُ ذِيمَالِيَكُ وَلا يَرْمِفْنِونِ مِنْ الْمَرِي عَنْسِرًا فَانْطَلَقُنَّا جُنَّى لَا لِعِينَا غَلَامًا فَقَنَّلَهُ فَالْ اَقَنَلَتَ نَعْتًا كَتُبَّةً بِغَيْرَ فَيْنِ لَهَا نَجْتُ شَبًّا لَكُرًّا ﴿ فَا لَا لَوْا فَالْكَ إِنَّاكُ لَنَّ الْكَالِكَ إِنَّكُ لَنَّ تَنْطِعُ مِعَ صِبْرًا فَالْ إِنْ سَنَالُكُ مِعَ مِنْ فَعَ فَعَدَ هَا عَلا نْصَاحِبُو فَلْ مَلِعَتَ مَرْلَكُ فَعُلْدًا فَانْطَلَعْنَا جَيْ إِذَا لَنَا

وَالأَوْضِ وَلاَخَلَقَ الفَسْهُم وَماكُنُ الْمُعْتَالِكُ الْمُصْلِينَ عَصْلًا وَيُونَ مِعُونُكُ فَادُو النَّهِ كَا يَعَالَمُ النَّهِ رَعَيْنُهُ فَلَعَهُ هِنْ فَلَا بَسْخِيَةُ الْمُتَمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُ مُونِيًّا وَرَايَ الْمُعْمِونَ النَّارَ فَلَوُّ أَلَّهُمُ مُوافِعُوها وَلَدَ عَلَى واعْنَها مَضِرًا وَلَهَ نَا صَرَّفنا بُوامِمَا الفُوانِ لليَّاسِ مِن كُلِّ مِيَّالِ وَكَانَ الاِنسَانَ لَكُنَّ شَيْعُ جَلَكًا وَعَامَنَعَ النَّاسَ إِنْ يُؤْمِنُ الْذِياءَ هُ الْمُلْكُ وكتنعفيز فاوته فالأأن إنهاء شناه الأولين اوكانهاء الْعَنَاكِ فِيْلِكُ وَمَا مِنْ الْهِيَالِينِي لِيَّا الْمُعْتَدِينَ وَمُنْفِينَةً وَيُهاد لِاللَّهِ مِنْ لَعَرَوْا بِالنَّاطِلِ لِي مُضْنُوا لِهِ الْحَقِّ وَأَجْلَنْ فَأَ الباني وما النَّن دُوا هُزُوًّا وَمَوْ أَطْلَائِتُ وَكُمَّا اللَّهِ وَمَوْ أَطْلَائِتُ وَلَكُوا اللَّ عَنْهَا وَلَيْهِ مَا فَلَ مَن بَالْ الْإِتَّا جَمَلُنا عَلَى اللَّهُ مِهِمَ آلِكَ اللَّهِ مَعَنَيْهُ وَيَادَالِهِ وَوَوْ إِدَانَ لَكُفُونُوا كُلُمُكُمَّ وَيَعْلَى لَكُونَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل اتَّالِكًا وَرَثُكِ الْعَعَوْرُودُواالْجَعَادُورُواْ الْجَعَادُ لَوْ يُوْاغِنُ ثُمَّةُ مِاكْتِهِ وَا لَعِينَ لَمْنَ الْعَانَابَ بَالْمُنَمِّ مَوْعِلُ لَنْ عِبَارُواعِرْ وَوْنِهِ مَوْعُلًا ونلك الفري منك الفركا فكالأفكر ويعتلنا ليفلي فيموق وَاذِهُ لِهُ وَسُولُ لِعِينَا لِمُ الْمُرْجُ جَنَّى الْمُعْجَعَ الْمُوبَينَ إِوَامْضِي خفيًا فَلْنَابِلَغَا جَبِعَرِينِهِ لِمانِ نَا مُؤْنِهُ مُنا فَاغَنَ سَيْلًا

بُوخُ إِلَىٰ دَتِهِ وَهُوكِ مُهُ عَلَا مُا لَكُرًا وَأَمَّا مَنَ الْمَنَ وَعَيْمَا صالِعًا فَلَهُ جَرَاءً الْحُدْثِينَ وَسَنَعُولُ لَهُ مِنَا مِزْنَا لَهُمُ الْمِنْا كُمَّ أَنْعُ سَبَّبًا حَنَّ إِذَا بَلَغُ مَطَلِعَ الثَّيْنِ وَجَدَهُ الظَّلْفُ عَلَا فَقُ إِلَا يَعَمَلُ لَمُهُمْ مِنْ دُونِهَا سِنَمَّا \* كَذَالِكُ وَفَا لَحَطُنَا عِالْكَ لَهُ يُغِيرًا فُتْمَ لَنَعُ سَتِيبًا حَقَّ إِذَا لَلِعَ بَيْزَ الْمُهَا رَبِّنِ وَجَدَينُ دُونِهِ مِا نُومًا لا يَكا دُونَ مَعْفَهُ وَنَ وَيُ فَالْوَالْإِذَا الْفَرَيْبِنَ إِنَّ بَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسَيِنُ وَرَجْ الأرض ففك تخفي القريد المنتقلة سَلُنَا فَالْمُامَكِينَ مِنْ رَبِي حَبْرُ فَاعِنُونِ نُفْوَ فِاجْعَلَ بَنُبَكُ مُ وَبَبِّهُمُ وَدُمًّا \* الْوَاجِ دُيْرًا كِيلَ بُرِحَتَّ إِلْمَالُ بَيْنَ الصَّلَةِ مِنْ فَالَّ الْغَوْأُ اجْزَّا ذِاجَعَتَا لَهُ فَارًّا فَا لَا انْ فَأَفْرِغُ عَلِيَّهُ وَمِلَّا لَا مُنااسْطًا عِنْ آانَ بَطَهُ وَهُ وَمَااسْنَظَاعُوا لَهُ نَعَنَّا فَاللَّهُ لَا رَحْمَةُ مِرْرَتِهِ فَاذِا إِمَاءً وَعُدْرَبِّكُمْ لَهُ دَكُاءَ وَكَانَ وَعُلِارِ يَحِقُنّا اللَّهِ وَيُرْتَكُنا لِعُضَاءُ وَقُوكُ العُضَاءُ وَقُوكُ العُضَاءُ وَاللَّ بَمُوجُ إِن بَعْضَ وُنِفِي إِللَّهُ وَنِجَعَنَا الْمُرْجَعَكًا \* وَعَصَّنَّا جَهَنَّهُ بَوْمَتْ لِلصَّا فِهِي عَضًّا ۖ ٱلدِّبَرَكَانَ الْعَبْثُهُ بْ غِطا وَعَنْ ذِكْرِي وَكَانُوالا بِسَنْطِبِعُونَ سَمْعًا فَيْتِ

Tim

أَمْلَ فَرَيَهُ إِسْنَطَعِنَا اهْلَهَا فَآبُوَا انْ خِبَغِوْمُمْا فَوْتَجَلَّا فِهَا المُعْلِمَةُ اللَّهِ اللَّ فَالَ مَلْنَافِرَ إِنْ يَسَنِّي وَبَهْنِكِ مِنَّانَةِ عُكَ بَنَافِيلُ مَلَا فَيَظَّمُ عَلِنَهُ عِبْرًا امَّا السَّهَيَّا الْمُعَالَةُ فَكَانَكُ إِنَّا لِمُرْجَعِبُهُ فِ اللَّهِ فَارَدُنْ أَنَّ اعْنَهَا وَكَانَ وَزَاءُ مُنْ مَلِكْ بَاخُنْ وُ كُلِّسَعَنَ فَيْعَضِيًّا وَامْأَ الْعُلامُ فَكَانَ ابْوَا وَمُؤْمِينَ فتتناآن فهيفه ماطعنا الكوكفة المارة الأنبيقا وَيْهِ عُمَا خِيرًا مِنْ وَكُونُ وَاقَدْتِ رُجًّا وَامَا إِلَيْ الْفِكَانَ فَكُلَّانَ لْعِلْاْمَيْنَ بَنِهُمِينَ فِلْلَكُ سِنَاوُوكَ الْفَقَالَةُ لَكُنْ لِكُمُنَا وَكَانَ ابَوْ مُنْمَا صَالِحًا فَا رَادَرَنْكِ أَنْكَا زَيْنَا لَمَا الشُّكَّ مُنَادَ بَسْنَةِ خِالَا مُشَارِّحًا فِي رَبِكَ وَمَا مَكَانُهُ عَلَ إِلَى ذلك أوبل الأشطغ علته ومنرا وبتعلونك عن الفرَّيْنِ فُلْ اللَّهُ اعْلَيْكُمْ مِنْ فَرَكُمُ الْمُاسَكُ فُاللَّهُ عَنْ الْمُحَدِّ الارتض والنبئنا ، مِن كُول شَوْتُ بِمَا فَابْنَعَ سَبَيًّا مُ جَعَيْلَ اناتلغ مَعْرَ الشَّيْسُ وَجَدَ هَالْعَرْبُ فِي عَبْرَجِينَا وَوَجَدَ عِندَ مُا فَوَمًا لَ فَلْنَا مَا إِذَا الْفَرْنَيْنَ إِلَيَّا أَنْفُكَةِ بِوَالِمَا أزَنْعَ لَهُ فَهِيْ وَمِنَا فَالْمَامَنْظَا مِنْ فَالْمَصْوَتُ لَعَكَ لُهُ ثُنْمَ

وَاقْضَالُوالِي مِن وَزَادُوكِ اسْاءً وَالْحُافِيةِ الْعُرْ لَدُنْكَ وَلِيًّا \* بَرَتْنَى وَبَرُنْ مِنْ الْ لَعِنْ عُوْبُ وَاجْعَلُهُ رتب رصبًا المرزكم بالأنانية ولي يغلام اسمه بين لم جَعَلَ لَهُ مِوْ فِيَالُهُمِّ اللَّهِ فَالْرَبِّ إِنَّ مَكُورُ نِلْمُ عُلامٌ وَ كُلْتُ الْمِرْكِيةِ عَالِمُ الْمُؤْمِنِينَ مِن الْكَبْرِعِنْيًّا فَالْ لَكُنَّاكِ الله وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْ هُمِّةً وْوَفَانِخَلَقَنَّاكَعِنْ فِي لَوَلَمَ فَانْ اللَّهِ مِنَّا فالتوتيانية للأنكالانكالانكالانكالانكاك لنَالِ سَوِّاً كَغِرَبِهِ عَلَىٰ فَوَمِدِ مِنَ الْحِرَابِ فَا وَحِيَّ الْمَهْنِمُ أَنَّ سَعِوْ الْكُرْ وَعَشَدًا للجَيْخُ الْخُلَالِكُ نَالَ مُعُوْمً وَ الْفِينَا وَالْخِفُ مَصِيبًا \* وَحَنَا تَاعِمْ لَكُنَّا وَزَكُو مُوكَانَ نَفِيًا وَرَالِهُ مِهِ وَلَوْ كَانَجُنَّا رَاعَضِيًّا وَسَلامٌ عَلِيَهِ بَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ بَوْكُ وَيَوْمَ بُعِثْ حَيًّا أُ وَاذَكُرْ فِي الكنابع برأد إننكن في الملهامك المشرفيا فَأَغْلَثُ مِنْ ﴿ وَمَهُمْ عِلَا مَّا فَارْتَسُكُ اللَّهُ الْرُوحَيَّا فَهُمَّ كَا لَهُمَّا تَشَرَّاهُوَيًّا فَالْكُولِيَ الْعَوْدُ بِالرَّحِيْرُ مِنْكَ إِنْكُنْ لَهُبَا فْلُ لِ إِنْكَا أَنَا رَسُولُ وَمُلِكِي لِاهْتَ لَكِ غُلامًا وَبِكًا فَالْكَ النُّ بَكُونُ مِنْ عُلَامُ وَلَمْ عَبْسَةً وَلَهُ مَعْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

الدين كُمتَرو آآز بَعْق دواعيا دي من دوي آؤليا وأيا اعَنكَ فَاجَهَنَّمَ للشِّافِرَيْنُ ثِزًّا فَلْمُلْمَتِنَّكُمُ إِلْاَحْتِنَّ لَقَالًا لَانَبَنَ صَلَّتَ عِبْهُمْ فَيُ الْجَنُوفِ اللهُ مُنَا وَفَيْ بَحَانِينَ أَنْهُ يُعِينُونَ صُنْعًا الْكَاكَ الْنَ يَهَا وَاللَّا اللَّهِ وَاللَّا اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّالَّا لَلَّاللَّا اللَّا اللَّلَّا لِلللَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ وَلَوْا لَهُ خَرِطِكَ أَعَا لَمُنْهُ فَالْانْفُ بُمُ لِمُنْ أَوْمَ الْفَيْنِيْرُ وَزُمًّا ذلان جَن وَهُمْ مُعَامَمُ مِنْ الْعَتَرِي وَاوَاجْتَدَ وَاللَّهِ عَنْ وَاللَّهِ عَنْ وَدُجْلً مُزْدًا إِنَّالْاَيْنَ الْمَنُّوا وَعَمَالُوا الصَّالِحَاتَ كَانَ لَكُمْ مُ جَنَّاكُ الفِرْدِ وَمِنْ فِي خَالِدِينَ فِيهَا الْابِنَعَوْنَ عَنْهَا جُولًّا فْلُوكَانَ الْعَرَمْنَا وَالْكِيابُ رَبِي لَقَيْمَ الْعَقْنَا الْعَقْنَا الْعَقْنَا الْعَقْنَا الْعَ القنك كلناك ديد ولوجيفنا عضاء مددا فالعااما بَشَرُّهُ خَالِكُونُوجُ إِلَيَّا مَنْ الْمُكُونُ الْهُ وَاخِلُافِهِ كَانَ بَرْجُوْ الْفِياءَ رَبِّهِ فَلَبِّعَ لَعَالَهُمَا لِكًا وَلَالْمِيْرُكُ بِعِيا وَفِي أَيَّاكُمَّا كَلَيْحُ فَلَا يَجْنُ رَمِكَ عَبْدُهُ وَكُمْ إِنَّ الْذِنَّاكُ الْوَالَّاكُ دَنَهُ إِذَا أَخْتَهِا فَالْ رَبِّ إِنَّ وَهَنَ الْعَظَّمْ مِينٌ وَ اشْنَعَلَ الرَّاسُ شَبَبًا وَلَوْآكُرُ بِينْ عَامِّكَ رَبِينَ عَلَيْ

كَنْ فَتِكُونْ أَ وَازَالَهُ وَيَجْ وَرَثُلَافًا عَبُ لُ وَهُ لَمَانَا خِيلًا مستمية فاختلف الاخراب فن بناغ فوالالتركفية مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْفِيزُ بُومُ مَا نُونَا للوالطَّالِوْنَ البَوْمَةِ صَالَالِ مُبْنِي وَأَمْدُرُهُمْ مَنَّ الخمر فالأفضى لامروهم ندغف للووه ملا وفونون الْلَهُ فَيْنَ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلِيهُا وَالْبَيْنَا وُجَعُونَ وَاذْكُنْ والجئابا فهنمالة كارصة بقابيتا اذفال لابته إآت لوتفتان ما لاتفع ولا بنفير ولا بغنجنك عَنَقًا الْإِسْنَالِينَ فَلَهُ جَاءِ مِن الْعِفْلِ مَا لَوْمَا لِلْكِ فَالْفِعِنَى المَدُ لِيَصِلُ طَاسَومًا ﴿ لَإِلْتَ كُلانْ عَنْكُ السَّيْ مُطَانِّي أَنَّ التَّطَانَ كَانَ لِلرِّحْزِ عِصَيًّا لَا البَّنَادِ وَأَخَافُ أَنْ يَبَاكِ عَلَا رُمِنَ الْخِرَ مَنْ كُونُ لِلشَّا عُلَانَ وَلِنَّا \* فَالْ الْأَعْدُ النفعن الهين المراهنة للوالم نفقة لارتفتات والهاند مليا فالتسلام عليتك سأستعفظ الترييز الله كانت حَفِيًّا وَأَغْيَرُكُ مُومَالِكُمُونَ مُودُونِ اللهُ وَأَنْعُوا المعلقة المالة المنافقة المناف بِعَنْكُ وَنَ مِنْ وَوَنَ اللَّهِ وَهَمْنَا لَهُ ٱلسَّاعَ وَلِمَعْوْمَا وَكُلًّا كَذَالِكُ فَالْ رَبُّكِ هُوعَلِي هُمِّينٌ وَلِجَعَالُا أَبَّالِكُ إِن وَجَهُ مِنْ وَكُانَ امْرًا مَعْضِيًا فَعَلَنَهُ فَالْمُنْكَدُتُ مِهِ مِكَانًا فَصِيتًا وَأَجَاءً مَا الْفَاصِ اللَّهِ عِنْ الْفَافِرُ فَا لَكُ إِلَيْنَ فَيَ مِتْ فِيَ إَهْ لِمَا وَكُنْ نُنَبًّا مَنْ بَيًّا ۖ فَنَا دُنْهَا مِنْ يَجِهُا ٱلْأَخْوَيَ فَانْجَعَلَ دُمُكِ تَخْنَكُ مِنْ الْمُرْفِي الْمُلْكِينِ الَغْلَةِ قُنُ افِظْ عَلِنَكِ وُمَّا جَنِيًّا \* فَكُلِ وَاشْرَ عِي وَفِيْ عَنظَ فَا مَا نَوْنَ مِزَ اللَّهَ وَاجَلَّا \* فَقَوْلِي لِلِهِ مَنْ زَلْ لِلرِّحْنُ صَوْمًا فَلزَاكِ إِلْهِ وَالنَّا الْ فَالنَّا مِنْ فَا مَا الْفَالْمُ الْعَلَّا فالؤالامرت الفكن خيث شبكافيكا الماخت مرفين مالكا البوك المراسوء وماكانت أفك بعناه فأشارك إلباد فَالْوَالْكَفِّ نَكِيْرُمُنَ كَارِيْفِ الْهَدَيْسِيًّا فَالْكِلِّ عَنْدًا للهِ النَّالَانِ النِّي النِّي النَّالِ وَجَعَلَى لَيْنًا وَجَعَلَى منباركا أبزما كالشوا وضائح بالعتلاة والتكوفها وي جَبًّا ﴿ وَبَرَّا بِوَالِيَا خُولَةِ عَنِيلَةٍ عِنَارًا شَفِيًّا وَالسَّالُ عَلِيَّ وَلِينَ وَيَوْمُ الْمُؤْنُ وَيَوْمُ الْغَنْ حَيًّا ذَلْكَ عبيو برائزية فوكالخ الذي فيه تميزون ماكان لِيْهِ ازْ يَعِينَ لَمَ مِنْ وَلَكُ مِنْ عَالَمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّ

عِبادِنامَنَ الله الله وماتنين الإامَه الله لَهُ مَا يَبْرَا بَدُ بِنَا وَمَا جَلَفْنَا وَمَا يَبْرُ ذُلِكَ وَمَا كَانَ وَمُكَ نَسِيًّا " رَبُّ لِيتَمُوانِ وَالأرْمِيرَ وَمَا بِنَهَ لِمَا فَاعْنُكُ وَاصْطَاءُ لِمَا دَنْهُ هَلُ نَعَكُولُهُ سِمَتًا \* وَيَقُولُ لِأَوْكُا اللاماميك لتوت الزجج عبا الولابك كالايناقانا خَلَفْنَا أُورُ وَهُذَا وَلَوْ مَكُ شَنِبًا فَوَرَبَكِ لَجَنْ يُرْتَهُ مُودَ التناطين ثنة لغضة تها يحول جهة بمجشا المكتنبقة مِنْ كُلُّ بُعِنْ إِنَّهُمْ الشَّانُ عَلَى الْتَحْرِيمِينًا " فَمُ لَيْنَ الْفَكِرُ الْفَلْمُ بالذبنة أقل بهاصلتا وازمنك مالأواردها كَا يَعْلِي لِللَّهِ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الظالمين فيهاجها واذان عليه فالانا المتاك فالاللين هدو اللبن المنوااي الفريد وترقيقاما وَاجْتُنْ نَدِيًا وَكُوا مَلْكُ نَافِئُلُهُمُ مِنْ فَرَنِ هِمْمُ احَّتُنَا فَاقَاوَرُئِيًّا فَلْمَنَ كَارَ فِي الضَّالَالَةِ فَلِمَنْ لَدُ لَهُ الرَّغُونُ مَكًا \* جَيِّ إِذَا رَاوَامًا بِمُوْعَلُ وَنَامِيًا الْفَالَابَ وَاعِنَا الشَّاعَةُ فَتَعَلَّهُ نَمَرُ فَهُوَ شَرِّعُ كَانًا وَاضْعَفَّنُ جُندًا \* وَجَرْبُ اللهُ اللهِ بَن امْن كَ وَامْد يَى وَالْنافِينَا جَعَلْنَابَيًّا وَوَهَبَنَالُمُ مُؤْرَحْنَنِا وَجَعَلْنَالِمُ فِلْ صِدِينَ عَلِيًّا وَاذْكُرُ إِلْكُنَا بِمُوسَىٰ أَيَّهُ كُانَ تُخْلَصًا وَكُانَ رَسُولًا نَبُعًا وَنَا دَبُنَاهُ مِنْ جَالِي الطَّوْرِ الايمين وَفَرْمَنا مُنِيًا وَوَهَبِنَا لَهُ مِن وَحَمَنَا آخًا وَ هُ وَزَيْبَا ۖ وَاذَكُومُ وَالْكِنَا بِالْمُمْ اللَّهِ كَانَ وَكُانِهُ كَانَ اللَّهِ كَانَ اللَّهِ كَانَ صَادِينَ الْوَعَلِدُ وَكَانَ رَسُولًا بَيْنًا وَكَانَ مَا فِيَامَا لِمُ الْمَالَةُ بالصَّالُوفُ وَالرَّكُوفُ وَكَارَعِنْكَ رَبِّي مَضَيًّا أَوَاذَكُونِهِ المكِنابادِدِبْنَ لِيُهُكانَ صِيْدِيقًا نَبَيًا \* وَرَفَنَا مكانا عليك الولفاف البرك أختا الشقائف ما النتين مِنْ دُوَّ اللَّهِ الدِّمْ وَمِينَ مُكَانًا مِعَ نُوْجٌ وَمِنْ دُوِّ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُواللًّا وعَرَ مُلَكِ بَنِا وَاجْدَبُ الدِ النَّالِيعَلِيمَ إِلَا الْحَالِيمَ وَا المعالم المعالم المعالم المعالم المعالمة المالة وَانْبَعُوا النَّهُوَا فِ فَنَوَ تَ بِلْفُونَ عَبًّا \* الْأُمَرُ الْمَا وَانْ وَانْ عَبًّا وَعَيِلُ صَالِمًا فَأُولَلُكَ بِلَمُلُورًا لِمَنَهُ وَلا ظُلُورَ الْمُ جَثَانِ عَلَى إِلَيْ وَعَدَالْوَجَنْ عِبَا دَهُ الْعَبَالِيَهُ الْعَبَالِيَهُ فَكَانَ وَعَلَيْهُ مُمَّانِبًا لَابْتَمَوْنَ فِهَالْعَوَّالِالْسَلَامَا وَلَهُمُ دِرُوْفَهُ مَنْ إِلَيْ أَوْمَتُ مِنَّا ﴿ فِلْكَ الْجَنَّاءُ الَّهِي وَوْرُثُنَّ



فَرُكُ إِمَّا لَهُ فِي مِنْهُ مَعِنْ الْجَلَّا وَاسْتَعَالَمُ مُرْكِزًا

الْهُ مَااَهُوْلُهُا عَلَيْكَ الْمُوْانِ لَدَيْنَى الْاَنْكَيْمُ لِيَنْ الْمُوْلِيَةُ الْمُوْلِيَةُ الْمُوْلِيَةُ الْمُوْلِيةِ الْمُوا فِالْمُعْلِيْهُ الْمُوا فِالْمُعْلِيْهُ الْمُوا فِالْمَا فِي الْمُوا فِي الْمُوا فِي الْمُوا فِي الْمُوا فِي الْمُوا فِي الْمُوا فِي اللهُ الْمُؤْلِقُةُ الْمُوا فِي اللهُ الله

الصَّالِكَانَ جَبُّ عِنْدَ دَبِّكِ ثُوالبَّا وَجُرْجَتُهُ الْحَرَابُ اللَّهُ كَفَتَوَكُمْ إِلِيْهِ إِنَّا لَكُونَةِ رَمَّا لِأَوْتَهِ أَمَّا لَا أَمْلُكُمَّ الْمُنْكَامُ الْغُلُمَّ الْمُنْكَامُ الْغُلُمَّ الْمُنْكَامُ الْغُلُمَّ الْمُنْكَامُ الْغُلُمَّ الْمُنْكَامُ الْغُلُمَّ الْمُنْكَامُ الْغُلُمَّ الْمُنْكَامُ الْعُلُمِّ الْمُنْكِمُ الْمُنْكَامِ الْغُلُمِّ الْمُنْكَامُ الْعُلُمُ الْمُنْكَامُ الْمُنْكَامِ الْعُلُمُ الْمُنْكَامِ الْعُلُمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْكَامِ الْمُنْكِمُ الْمُنْكَامِ الْمُنْكِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْكِمُ اللَّهُ اللَّالِيمُ اللَّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّه عِنكَ الْخَيْزَعَهُ إِلَّا كَالْمُسْتَكَدُكُ مُا مَوْلُ وَمَكُ لَا يُعِنَ الْعَكَالِبِ مِنْكُا \* وَيَرْفُهُ مُلْإِعَوْلُ وَبَانِهِيًا فَرَيَّا ۗ وَالْفَارُوْا مِن ﴿ وَزَالِهُ الْمِيَّةُ لِلْكُونُوالْمُهُمْ عِزًّا \* كَالْسَكُونُونَ مِنْ الْحُ وَبَكُونُونَ عَلِيَهُ ضِيْلًا الْفَيْزَالْ إِلَّهُ مَلِنَّا الشَّيَاطِينَ عِلَى الحافين ورفن أوا فالغجال علية الفائن لمنه عَلَّا عُبُومَ بَعْنُولِلْمُعُنَّبِينَ لِلْأَلْوَعِينَ وَعَلَّا \* وَكَنُونِي الْمُؤْمِينَ اللحقيمة وردًا الإمكان القفاعة الامر أغلنوت الرَّغِزْعَهُ فَالْمُ الْمُؤَالِجُنَا الْعِبْ وَلَا الْعَالَ عَنْ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالُ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالُونِ الْعَلَى الْعَلِيلِ الْعَلَى الْعَلِيقِ الْعَلَى الْعَلِيقِ الْعَلَى الْعَلِيقِ الْعَلَى الْعَلِيقِ الْعَلَى الْعَلِيقِ الْعَلِيقِ الْعَلَى الْعَلِيقِ الْعَلَى الْعَلِيقِ الْعَلَى الْعِلْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيلِ الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيلِ الْعَلِيمُ الْعَلِيلِي الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعِ إِذًا \* فَكَا ذَالسَّا وَالْ بِنَفَظَّ وَمِنْ وَتُلْتَوُّا الْدَصْ وَ تَخْرِا كِمْ إِلَا مُعَمَّالُ النَّ دَعَوْ اللَّحْنِ وَلَكًا ۚ وَمَا إِنَّهُ فِي الْعَرْفِ النجينة وكلا في النظالين والمسلم المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنط الخالون عَنالًا لَمُ لَا تَصَارُهُ وَعَلَيْهُمُ مَا اللَّهُ وَعَلَّمُهُ مَا اللَّهُ وَكُلُّهُمْ اللَّهُ البنوبوة الفينه فيزرك أن الذبرالمنوا وعلوا الصالطاك مَنْ لَيْنَا لِيَعْنِينُ فَإِنَّا لِمُعْلِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ مُنْ الْمُؤْمِنُ مُ النفيان والمدوية فؤمالنا وكراهلك المائلة

الدِّهَا آلِي فِيهُ وَاللَّهُ طَعَى اللَّهِ عَنْوَلًا لِهَ فَوْلًا لِبَيَّالُمَّا لَهُ مِنْكُمْ الريخنى فالارتباآينا فغانان فبرط علينا آوا كطع فاللائفا فالنج معج ماأسمع وارى فايناه مفؤلا الْمَا رَسُولُا رَبِّكَ فَارَسِلْ مَعِنَا لِهَا لِيَرْ النَّالَ فَالَّذِيْ الْمُفْلَدِ اللهُ جِينُ الدِّابِهِ مِزرتَاكِ والسّال عَلَى مَن البَّحَ المندى النَّا فَلَافِحَ البِّنَاآنَ الْعَلَابَ عَلِي مُوكَدِّبَ وَنُولِي فَالْفَنَ وَيُفْكِمُ الْمَامِنُوسَىٰ فَالْرَوْمِنَا الَّذِي عَظِيٰ كَالْسَجُ عَلَقَهُ نُتُم مَدَى فَالرَفا إلا الْعَرْوُنَ الاولى فَال عَلَمُاعِنَا وَيَعْ فَكُنَا بِالْإِمِنْلِ رَبِّ وَلَا بِمَنْ اللَّهِ جَعَلَ الْأَرْضَ مَهُنَا وَسَالَ لَكُنَّ فِهَا لَـنِهَا لَا رَضَ مَهُنَّا وَسَالَ لَكُنَّ فِهَا لَـنِهِ الْوَالْقِ مِزَالَةِ مَا وَمَا مُؤَفَّا وَمُؤْمِنًا مِهَ إِزُواجًا مِنْ بَالْ شَنْي كُلُوا وَازْعَوااَنْعَامَكُمْ إِنَّ وَعَالِكَ لَأَمْ إِنِّهِ وَلِهِ النَّهِي مِنْهَا خَلَفْنَا كُورَوْفِهُا نُعْيِن كُونُومِنِهَا أَغْزِجُكُونَا رَّهُ الْحُرَيُنُ وَلَعْلَا آرَيْبَاهُ الإيناكُلُهَا فَكَانَبُ وَإِنَّى فَالْحَاجَيْتَنَالِيُوْجِنَا مِنْ أَرْضِنْ البِيعِ لَدُ بَامُوسَىٰ فَلَنَّا نِبَيِّكَ لِيعِ مِثْلَةِ فَاجْعَلُ بَنْهَا وَبَنْبَكَ مَوْعِدًا لَانْغَلْفُنْهُ يَخُولًا آنَ مَكَانًا سُوىً فَالْ مَوْعِنْ وَيُومُ الرَّبْبَاذُ وَالْ يُجْتِرُ النَّاسُ صَعْيً فَالْ الْمُفَالْمَا مِنْ مِنْ فَالْفِهَا فَاذَا لِهِ جَمَّةٌ لَا نَعْلَى عَالَ ا خْدُهُا وَلَا نَفِقَ مُسْبَغِيدُ هَا إِبْرَيْهَا الْأَوْلِي وَاضْمُمُ بكالأخال فالخرج بتضاآ ون غريبو أله الزي ليرب مزااانيا الكبري ادمناك معون المفطف فالترجيا فينمخ ليصدري وبين إلفي كالمري والخلا عُفَال مَرْمُ السَّا فِي مَعْمُوا فَوَالَ وَاجْتَلُهُ وَلَهُمْ أَهْلِيٌّ مِرْفِنَ إِنَّ أَنْ فُرِيَّةً إِذَرِيٌّ وَأَشْرَهُ فَأَخْرِيُّهُ كَنْجُكُانُ كَنْ فِي الْمُعْتَالُ الْمُعْتَالُ الْمُعْتَالُ الْمُعْتَالُ الْمُعْتَالُ الْمُعْتَالُ الْمُعْتَالُ فالت فذا وُنْفِبُ سُؤُلِكَ إِمْوْسَى وَلَهَ لَدُمَنَّا عَلِيَاكَ مَرَّةً النوعي إذار تجنا إلى ملك ما يؤخي ال المن مايد التَّابِوُنِ كَافِلْ مِنْ مِنْ فِي خِلْلِيَّةَ فَلِكُلْفُ وَالْبَيْرُ مِنْ لِمُنْ مِنْ عَدْ دُلْ وَعَدْ دُلْهُ وَالْفِئْ عَلَيْكَ عَلِيْكَ عَلَيْهُ فِي وَلَيْمِنْكُمْ عَبْنُ الْخِنْهُ فَأَجْنَكَ فَغُولُ هَالُ ذُلْكُ مُعَالًى مَنْ مجتفلة فرتجعنا لقال أفيك كي تفريجته فاولا عروقه نَفَسًا نَعِبُنَا لِيَوْزَالِعَةَ وَفَنَا لِأَفُوَّالْ فَلِيَثَ مِنْ إِنَّ فَا الفيل مَذْبِنَ ثُنْمَ حِيْثَ عَلَى فَلَدِوْ الْمِوْسَى مُ وَاصْطَاعَنْكَ لنَفَنْهُ إِذْ مَنَانَتَ وَلِجَوْكَ لِأَلَاثِ وَلاَ فِذَكُ فِي



وَاللَّهُ جَنَّ وَابْغِنْ اللَّهُ مَزْمَانِ وَتَهْ غِجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمُ ا لابمون فبهاولا بجي ومنابه فوميا مذعيما الكا فَاوْلَكُكَ لَكُمُ الدِّوَكِ إِنَّا لَعُلَّا فِي جَنَّاكَ عَلْ رَجْزِي مِنْ نَعِنَهَا الْأَنْهَا رُخَالِدِ بَنَ فَهَا وَذَلِكَ جَزَآءٌ مَنْ يَرَكُ كُولُونَا اؤحبنا اللهوسي أناسر بعيادي فاضرب كانتم طرنها فِ الْمُوسِيِّ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال عِنْوُدُهِ فَعَيْبَ لَهُ مِنْ الْبِيمِ مَاغَيْبَ لِمُ وَاصَالَ مُعَوْنَ فَوَمَهُ وَمَاهَدُىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل وَوَاعِنْ الْمُنْفِانِ الطَّوْرَ الابْعَيْنَ وَبَرَّانَا عَلِكَ وُالْتِنَّةِ السَّلُوي كُاوُامِ طِينًا فِما رَدُفنا لَا وَلا نَطْغَوَافِيهِ فِيَا عَلِنَا مُعْضَبِينَ وَمَنْ يَبْلِكُ عَلِيهُ وَعَضَبْي فَعَلَا هُوكَ टिंडिंग्ने हैं कि है कि है कि है कि है कि कि कि وَمَا آجُلُكَ عَنْ فُومُكِ الْمُؤْسَىٰ فَالْكَفْمَا وَلَا عَهَا أَيْنَ وعجلت المتك ربيار فن فال فالما فأنا فومك و بَعَدِكَ وَاصَلَهُ النَّامِرَيُ فَرَحَبَا مَوْسَى الْأُفْوَمِيهِ غَصَبُانَ استِعَالًا فَالْ الْفِوَةِ الْمَنْعِينَ لَمُ وَرَجُ فُورَعُكًا جَسَنًا اللهُ اقطَالَ عَلَيْ عَلَى الْمُعَدِّدُ الْمُؤْدُدُ الْمُ الْحَجْلُمُ الْمُعْلِدُ الْمُؤْمِدُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

مُؤَكِّلُ فِرْعَوْنَ فِجَبِّمَعُكُبُلُ الْمُقَالِقُ فَالْ لَكُلْمُ مُوضَى وَمُلَجُ مُلِانَفُنْنُ وَاعَلَ اللهِ لَكِنَا الْمُعَلِّينَ الْمُعَالِّينَ وَمَعَالَاتِ وَا فَنْخَابِئِنَافَرْكِي فَنَنَازِعُوْالْمَرَهُ مُنْبَنَّهُ وَالْتِرْوْا الغِقَوى فَالْوُآلِنَ هَالْمَارِلِسَاجِرَانُ بِمَالِمَانَ أَنْ خُرْجَاكُمْنَ ازَّمِينَهُ لِيمِهِ إِمَّا وَمَا مِنْ مَنْ إِلَمْ مُنْكُمُ النَّالَى فَاجْمِعُ الْأَلْكُ تُمَّ انْوَاصَفَنًا " وَفَلَأَ فَلِمَ الْوَكُمْ مِزَاسًا عَلَى الْوَالْمِمْ مُعَى الْمِأَانُ لِلْفِي وَالْمِأَانُ مَكُونًا وَلَ مَنَ الْفِي فَالْ مِنْ الْفُوْلَا فِيْ حِبَا لَمُنْهُ وَعِصْبَهُمْ نِجْبَتَكُ الْبَكِينِ وَيَوْجِهِمِ أَنَهَا لَنَعَىٰ فَأَوْجَنَ فِنْفُوْ وَمِنَّا مُؤْسِى ﴿ فَلَنَا الْأَجْفَنَا لِلْكَانَا لَأَعْلِي وَالْوَمَا عُنْ يَهِيْكُ مَلْفَقُ مَا صَنَعُوا كَبُنْ سلورولابفنك الشاور حبشاتي فالفي البترة أبيترأ فالوآ المتابرة فبرقن ومؤسى فالاائت فالذبك فالدركا الْمُلْكِينَ وَمُوْالْدَيْ عَلِينَا السِّغْزَ فِلْأَصْلِعَ أَلِينَ بِكُوْا رَّسْكُمْ مِنْ خِلانِ وَكُلْمَ لِلْبُكُونَ فِهِ خِلْ وَعِ الْفِلْ كَلْمُعَلِّنَ أَنِينًا آسَانُ عَنَا ؟ رَابَغِيٰ فَالْوُالَ نُؤْثِرُكَ عَلَىٰ مَاجًا مُنَاعِرَ الْكَهْنِاكِ وَ الذَيْ عَظَرُهُا فَافْضُ مَا أَنْ أَوْلِ إِنَّا نَفَقَىٰ عَلَيْهِ الْجُوَّةُ النَّهُمَّا الخالمتا يتبالغ عرك بطالان وكاكر متناعلت والتير

مِنْ اَنْبُا وَمَا فَلَ سَبَقَ وَفَدًا لَهِنَا لَهُ مِنْ لَدُمَّا فَكُمَّ الْحَصِرًا \*\* مَنْ اَعْ مَزَعَنْ لَا فَانَهُ الْجَيْمِ لَ وَمَ الْفِلْمَ وَدُرًا اللَّهُ خَالِلْمُ بِنَ نِيلُورَسَاءَ لَمَنْ يَوْمَ الْفِئِلَةُ خِلًا " بَوْمُ نَفِحَ الْصُورُورَ عَنْسًا فَجُنْ عَبْلَ عِلْمَ عِلْ مِعْوُلُونَ إِذْ مَعْوُلُ أَمْنَا لُهُمْ طِرَبِهَا إِلَىٰ لَيْنَةُ والْأَبِوَمَّا وَلَهُ مَا وَلَهُ مَا وَلَهُ مَا وَلَهُ مَا وَالْمُعَالَةُ فَالْمُ اللَّهُ وَلَا مُعْلَقُهُ اللَّهُ وَلَا مُعْلَقُهُ اللَّهُ وَلَا مُعْلَقُهُ اللَّهُ وَلَا مُعْلَقُهُ اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ وَلَا مُعْلَقُهُ اللَّهُ وَلَا مُعْلَقُهُ اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللّمُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م نَعَنَّا \* فَتَارَدُ إِفَا فَأَعًا صَفْضَعنًا \* لانتهى فِيهَاعِومًا وَلَا أَمْنًا بِوَمَا لِبَنْ عِنْ اللَّاعِي لِإِعْوَجَ لَهُ وَجَنْعَكِ الْاَصُواْ الْاِلْرِّيْنِ فَلَا الْمُنْ مِي الْمُلْفَعُ الشَّفَاعَ الْأَمْرُ إِذِنَ لَهُ الْرَجِينَ وَرَضِي لَهُ فَوَكَّ مَبَّكُمُ مَابَيْنَ الْمِذِيهُ وَمَاجَلُفَهُ وَلا بِحُطِونَ لَهُ عِلنَّا ۗ وَعَيْنَ الْوَجُوْهُ لِلْحَ الْفِيَةُ فَيْ وَفَلَخِابَ مَنْ حَمَّا ظُلْمًا وَمَنْ عَبْمَلْ مِزَالصَّالِكَانِ وَهُو مُؤمِّنُ فَلا يَخَا نُ ظُلًّا وَلا هَفَهًا وَ كَذَلِكَ أَنَّ لْنَا هُ فُرْااً مَا عَرَجًا وَصَرَّفْنَا فِ وَمِنَ الْوَعَيْدِ لْعَلْهُمْ يَنْقُونَ أَوْجُلِيثُ كُلْنُهُ ذَكِرًا فَعُالِي اللهُ الكلك الجو وكالجيئر بالفزان من في لرز بفضي الباحث أ وَفُلْ رَبِّ زِذِ إِنْ عِلْمًا وَلَفَكَ عُهَانُ الْإِلَّا لَا مَعُ فَنْكُلُّ

غَضَتُ مِزْرَبِ فَأَخِلَفُنْ مُؤْعِلَى قَالُوْ الْمَا أَخْلَفْنَا مَوْعَلَ لَهُ يَمَلِيكُما وَلَكِنَا أَخُلِنًا أَوْزُارًا مِنْ زَبِيَهُ أَلْفَوْمِ تَعَادُهُا هَا فَكُنْ لِكَ الْفِي الشَّامِ فِي الْمَافِكَ الْمُخْرِجُ الْمُغِلِّدُ جَسَلًا لَهُ وَوارْ فَقَا لُوا هِلِنَا الْمُكَارُ وَ الْهُ مُونِيهِ فِلْنَعْ أَفَلا بَرَوْنَ ٱلْإِنْجِمُ النَّهِ مِنْ وَلا تَكَالْ لَمْ ضَرًّا وَلا نَعْمًا وَلَمْنَانَ فَالْ لَكُمْ مُرْدُنُ مِنْ فِيكُ الْفِرْدِ أَيِّنًا أُمِّنْ فِي وَلِنَّ اللَّهِ وَلِنَّ النجاع فالوحل فانبعون واطبغوا المري فالوالزينج عَلِمَهُ عَاكِفِبَنَجَتْ مَنْ مَلِينًا مُؤْسَى فَال المُرْوَنُ مَا مَنْعَاتَ إِذِرَابَهُ مُضَالُوا الْإِنْكَ عَزَّ افْعَصَّلْنَا فَرَى فَالَّهُ ابَنَا مَلْاَمَاخُكُ لِلْمِنَةِ وَكُلِيرًا لِمِنْ لِلِهِ بَعَيْدُ أَنْ تَعُوْلُ فَكُ مِرْبَهِ إِسْرَائِيْلُ وَلَهُ زُوْنُ فَوْكِ فَالْ كَالْخُلُاكَ الْمِثْكَا فال تصرِّبُ عَمَا لاَ سَعَمْرُ وَإِيهِ فَعَنْضَنْ فَصَالَّهُ مِنْ أَمِّ الصَّوْلِ فَنَائِنْهُا رَكُنَاكَ سَوَكَ إِنْفَضَحُ فَالْحَ فَاذَهَ فَ فَالَ لكَ عَنْ الْجَنُونُ وَانْ نَعَوْلُ لا مِسْ اسْ وَازَّلُكَ مَوْعِيًّا لَنَّ الخلفة وانظر الالفات الذي طلت علت عا عا كَوْمُ فَا مُنْ مُنْ لِمُنْ فِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لاالما لاهو وسيح كالشفيعانا كذلك تعفر علناك

 فَيْتِي وَكُوْجِيدُ لَهُ عَمْهًا \* وَاذْ فَانْ الْمِيلانَكُ وَاسِفُلُوا الادَّمْ مَبَعَلَ وْ ٱللَّهِ الْمُلْبِيلِ إِلَى الْمُنْ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّلْمِيلَا الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّل وَلِنَ وَجِكَ فَالْأَبُخِرَجِنَكُ مَا عِزَالِكَتَهُ فَأَلِيْفَعَى ﴿ إِزَالَكَ اللانجوع فيها ولانعرَى وَانكَ لانظنوفها ولانعَني فَوَسُوسَ إلِنَهُ إِلشَّنَظَانُ فَا لَ لَآ إِدَمُ هَلَ ذَلْكَ عَلَى تُعَجِّرُ فَ الغلن وملك لابتلى فاكلاينها متك لمناسؤالنا وَطَفِيْفًا بَحِضِفًا نِ عَلِمَهِ لِمَا مِن وَرَوْ الْحَتَّ فَرَعَعَى الدَّمْ رَمَّهُ فَغُوَى "نُتُمَّاجُنَبِنْهُ رَثَّهُ فَنَابَ عَلِيَّهُ وَهَالَى قَالَ القبطا مِنْهَا جَبْعًا لَعَضَاكُمُ لِيعَضِ عَلْ وُثَامًا إِنْ بَيْتَكُ مِنْ هُلكَ فَيْنَ النَّعَ هُلا يَ فَلا بِصَيْلَ وَلا بَشْفِي وَمَوْ أَغْضَ جَرُدْ إِنَّ لَهُ مَعَيْثًا فَنَكُ أَنْ مُعَالِثًا وَتَعَيْدُوهُ بَوْمَ الْفُلْبِيرُ الْجَعْلِ فَالْ رَبْ لِرَحَيْرُ نِهِ ۚ أَجْمِ إِوْفُلْكُنُّ بَصَيْرًا \* فَالْ لَكَ لِلْكَ النَّالِثَ الْمَا فَدَسَيْنَهَا \* وَكُذُّ لِكَ الْكُوْكُ المنتى وككالك بجزئ مناسرة وكذبؤ فرزا الب رتياه لعنان للخ فأشك وأبقى أفكرته بكف كاهاك المنكة مِنَ الفرُون مَسْوُر يَنْ مَسْوُر وَعَمَا الْمُنْ فِي السَّافِ ذَلِكَ لَأَمَابِ لإولى لتفى وَلُولاكِلنَهُ سَتَعَنُّ مِزْرَتِكَ لَكُا

وَمَزَعِنَاكُ لَابِتَنَكَيْرُ وُنَ عَزِعِلا دُيْهِ وَلابِتَغَيْرُونَ بْتِعَوْنَ اللِّنَا وَالنَّهَا وَلا مَعْنَرُونَ ۖ أَمْ الْجَنْ وَاللَّهَا الْمِنَّةُ مَالُادَضِ مُنْ بَنِشُرُوْنَ لُوكَانَ مَهُ مَا الْمُكُوُّا لِلَّاكُمُ الْمُكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لمستكنا منفارالله رسالعرية عنابصفون الاستقل عَاْ مَهِ عَلُ وَهُمَ الْسِئَلُونَ لَمَ أَيْنَ وَاعِنَ وُوَيَ الْحِيَّةُ فَلَ هَانُوْ ابْرُهَانَكُ مِهَانَا ذَكُرُ مِنْ مَعَ دَذَكُرُ مُرْ الْكُلِّيلُ ٱكْتَرَهُ لِمُ لِلهِ عَلَمُونَ ٱلْجَيِّ فَهَالُهُ مُعْرِضُونَ وَمَا اَرْتَيَانًا عِرْ فِهَالِتَ عِنْ رَسُولِ الْأَنوْءِ فِي إِنْ عَالَهُ الْأَلْهُ الْأَلْهُ الْأَلْهُ الْأَلْمَةُ الْأَلْمَةُ فَاعِبْدُونِ \* وَفَالُواْ أَغَمَّا لِحَدُرُ وَلَكَّا لِمُعَادُ اللَّهِ عِنْ الدُّ مُكْرُمُونَ لُالْبَيْغُونَهُ الْلِفُول وَهُمْ وَالْمَوْلُ تَعِنَا مُالِمَنَ لَهِنَّ مِنْ وَمَا خَلَفَهُ وَلا يَشْفَعُونَ الْأَلْوَارَ نَصَا وَهُمْ مِرْجَتُ بِنَهُ مُسْفِيفُونَ وَمَنْ عَنْ الْمِنْمُ لِلَّهِ الْمُومِنَ دُونِهِ فَكُنْ لِكَ بَحِرُبِهِ يَجِهَ مُرَكِّنَ لِكَ يَحْدِي لِظَالِمِنَ ارَّلُمَ برَّالْهُ بَنَ كَمَتُونُوا أَزَّالَتَ لَمُواكِّ وَالْاَنْ طِكَانَا وَفَا أَضَافًا مُنَافًا وَجَعَلْنَا مِنَ لُلَا وَكُ لَيْنِي فِي أَلَا بُوْمِينُونَ وَحَمَلْنَا فالارض دواسي زَنْ عَبْ بَيْ وَجَعَلْنا فِها فِها فِها المُعْلَدُ لْعَلَّهُمْ بُهَنَكُ وَنَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفَنَا لَجَعَنُوظًا \*

الغيقا

بعنك الفؤل في السّماء والأرض وهواليتميع العلبم بَنْ فُلْ الْوَاآضَعْ الْنَاجُلامِ بَلْ فِنْ أَوْ بَلْهُ وَسَاعَ فَلَا أَيْنَا إِلَا مِنْ كَا أَرْسِيل لِاوَكُونَ \* مَالْمَتَ فَيَلَ مُنْءَ فَرَمَةً اَمَلَكُمْ مُلَّا اَنَهُ مُوْفِنُونَ وَمَا ارتَسَلْنَا فِنَاكَ الْأَرْجَا لِأَنْوَجَيَ لِهُمُ فاستعلوا آمل النكران كشنة لانعكون وماجعكا جَسَلًا لَابِاكُ لَوْنَ الطَّعَامَ وَمَاكُانُوْ الْالِدُينَ النَّمَ صَلَنْ مُنَا هُمُ الْوَعَلَ فَانْجَنَّنَا هُمُ وَمَرْ نَتَا إِذْ وَاهَلَكَنَا الْسُيرِينَ لَعَنَاتَمَرُكُ الْنَصْكُ مَرَكِماً بَا مِنْ وَكُرْفُوا فَالْ لْتَغْلُونَ وَفَكُمُنَا مِ وَيُهَكِّلَانَتْ طَالِمَةٌ وَٱنْشَانَا بَعَكُمُّ فَوَمَّا إِنِّينَ فَلَنَّا أَحَّتُوا مَا سَنَا آذِ اهُمْ مِنْهَا بَرَكُونُونَ أُ لازكفؤا واذجو اللاما المزفنة وتاكنك لعَلَيْكُ غَرْنُسُ مَلُونَ فَالْوَانَا وَبَلْنَا آيُوكُ نَا ظَالِمَنَ فَأَزَالَكُ نِلْكَ دَعُوا بُهُمْ جَيْ يَجِعَلْنَا هُمُ حَصِيْ لَا خَامِلْهِنَّ وَمَاجَلَفَنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَهُنَهُمُ الْأَعِبْ بَن لَوَارَدُنَا أَزَعُغِينَ لَمُوالا خُلُنَا أَمْنِ لَكُ أَلَّا فَالْحَالِمَ لَهُ الْأَنْكُ الْعَالِمَ بَلْ نَعْنَذِ نْ وَالْجِوْ عِلَى الْبَاطِلِ مَبِدُ مَعِنْ فَ فَاذَا مُوزَاهِفًا وَ الكُمْ الْوَبِلْ مِمَّا نُصَفِوْنَ وَلَهُ مَنْ عِلَى الْمُوَّالِ وَالْأَوْرُ

بَهُ المُعْتُمُ الدُّعَاءُ إِذَا مَا أَبْتُكَ دُونَ \* وَلَيْرُسَتُهُمْ نَعَنَةُ مِنْ عَلَاكِ رَبِّكِ لَمَّوْ لَنِّ الرِّكِلِّ الْأَلْكِينَ الْعُلْلِينَ وَنَضَعُ الْوَادِينَ الْفَشِيطُ لِبُوعِ الْفِنْمَ فَلا نُظْلَ نُفَوْرُ ثَبْ عَلْوَ انكان ميقنال جعة منزدك نبنايها وكفي سيا خاسِبْبَنَ وَكَفَئَلَانْبَتَنَامُوْسَى وَهُرُوْنَ الْفُنْوَفَانَ وَ ضِبَاءُ وَذَكِرُنِي اللِّنْقِبَينُ ٱلذِّبَنَّ يَجْنُونَ رَمَّهُمْ إِلْعِبَ وَهُنْ مِوَالْتُاعَةِ مُنْفَعُونَ وَهُنَا ذَكُرُ مُنَا وَلَيْ أَيْرَانُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ أَفَانَتُ لُهُ مُنْ وَكُونَ وَلَفَكُلُ الْمَنْ الْمُ الْمُرْهِمَةِ وَمُسْتَنَّ فَمِنْ فَكُنُّ وَكُنَّالِيهِ عَالِمِينَ اذِ فَالَ لِابَيْهِ وَفُومَهِ مَاهِدِي النَّمَا شِرُ اللِّذَ آنَنُهُ لَمَا عَا لَعَوْنَ فَالْوَا وَجَدُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لْمَاعَامِدِينَ فَأَلْ لَمَنَانَكُ كُنْنُهُ النَّهُ وَالْإِوْفُ وَضَالِمُ مِنْ بن فَ لَوْ ٱلْجَنْتُنَا مِا يُحَوَّا مَا أَنْكُ مِنَ اللَّهِ عِنْ فَالْهُ بَلْ رَمِيْكُ فَرَبُ الشَّمُوا فِ وَالْأَرْضِ اللَّهِ عَالِمَ فَيَ فَطَرُهُ فَيُّ وَ أَنَاعَلَىٰ لَا لِمُ مُورًا لَشِّنا هِا بَيْنَ فَأَنَّ لِلْهُ لِأَلْمُ بُرِّزَاصَّنَا مَكُمْ بَعْكَانُ نُوَلُوُ الْمُنْ يَنِينَ عَجْبَكُمْ يُعِلَّانَ الكَّكِيرَ الْمُنْ لَعَلَّهُمُ النَّهِ مِبْحِيْوْنَ فَالْوْامَنْ فَعَلَّ هَٰ لَنَا فِالْهِمْنِيَا آيَّهُ لِينَ الْطَالِمِينَ فَالْوُ اسْمِعَنَا فَيَ اللَّهِ الْمُعَالِكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا لَا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

وَهُمْ عَنْ الْإِنْهَا مُعِرْضُونَ وَهُوَ الْذَي خَلِيَّ الْإِسْلَ وَ النَّهَا رَوَالنَّهُمْ وَالْهَنَّمُ فِي الْمُ كَالِّكَ بَنِي وَلَا أَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِيَشْرَ مُزْنِفَلِكَ أَكُلْتُا فَازْمِثْ فَهُمْ الْخِالِدُونَ كُنْفَيْنَ ظَافِيَهُ الْوَيْكُ وَنَبَلُوكُوْ النَّيْرَ وَالْجِينَةُ وَالِّينَا أُزْجَعُونَ وَاذِالِكَ الْهُرَبِنَ هُمَّرُهُ آلِزَبِغُ لِيهُ وَنَكَ الْأَهْزُقُا اهْدَا الْدُي بَنْكُوْ الْمِينَّةُ وَهُمْ مِيكِرِ التَّجَلُ هُمَ كَا فِرُوْنَ خَلِوَا لِلْهِيَّا مِنْعِيَّلُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمُؤَاللَّهِ وَالْمُؤْلُونَ مَنْ لِهِ اللّهِ الْوَعْدُ إِنْ كُنْ مُنَادِنِينَ لَوْبِعِلَا الَّذِينَ لَعَتَوُوا جَنَالًا كَلْمُوْنَعَنَ وُجُو فِهِ إِلنَّا رَوَلا عَنْ ظَهُورُ هِذِهِ وَلا هُرُسُمِّ وَكِ بَكْ أَنْهُ مِنْ مُنْفَدَّةُ فَنَبَّهُ فَهُمَّ الْلَالْمِنظَ مِنْوَنَ وَدَّهُا وَاللَّهُمْ بنظرَوْنَ وَلَعْنَكَ إِسْنُهُمْ يَعَيْمُ لِي مِنْ لِيَالَ خَالْ الْمِنْ سِحَ والمِنهُ مُماكانوالِم بَسَمَةُ زُدُنَ الْمُؤْرَجَ الْحُكُونُ باللَّيْل وَالنَّهُ إِدِينَ الْمُعْنَ لِلْهُ مُعْنَ وَكُرْدَ عُرَامُ مُعْنَفُونَ اء لَهُ مُنا لِمِنْهُ مُنَعَهُ وَيْنِ وَنَيْ الْأَلِمَ نَطَعُونَ فَمَ لَعَيْهُمْ وَلاهْمُ مِنَّا الْمُعْبِقُ نَ بَلْمُنْعَنَّا هُوْلاً وَأَلَا مَا مُمْ جَيْ ظال عَلِيْهُ الْعُبِيرُ أَعَلَى مَن أَنَّا مَا لَهُ إِلَّا مَا مَا لَكُ فَا لِلاَصْ مَفْضَهُا مِنَاطَافِهُا أَفَهُمُ الْعَالِبُونَ فَلَاغِنَا أَنْدُدُكُو بِأَلِو عَيْ كُلَّا اللَّهُ وَكُونًا الْمُحْتَالُ

الذبن كذبوا إبانيا إنه كانوا فور سوء فأغر فالمرجعين وَوْاوْدُ وَسُلِمُوا وَيَحِبُ مَانِ فِي الْحِرَثِ وَتَعَلَّى مِنْ الْحِرَثِ وَتَعَلَّى مِنْ الْحَ عَنَمُ الْفَوْمِ وَكُلًّا لِحِجْ مِنْ شَاهِدِينَ فَعَهَدُنا هَا مُكِينًا وَكُلُّوا لَهُنا خَصَّمًا وَعَلِمًا وَسَعَنَا مِعَ ذا وْدَالِعُنا لَا الْجَعْنَ وَالطُّبِّرُورُكُمَّا فَأَعِلْبُنَ وَعَلَّمْنَا هُصَعْبُهُ لْبَوْسِ لَكُمْ لِعَمْيَكُ وَمِرْ بَالْهِ فَي مَهَا الشَامُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِيهُ لِمَانَ الريخ عاصِعَة بَحْرَى مِا مِن إِلَى الأرضِ اللَّهُ ارتَ الْبَها وَكُلَّا بِكِ لِأَسْمُ عُالِمِنَ وَمِزَالْتَبْ الْمِنْ مَنْ مَعُوصُونَ لَهُ وَهَمْ مَا وُنَ عَلَا دُوْرَ ذِلْكِ وَكُمْ الْمُنْ طَافِظِينَ كَابُونَ إذْ فَادِي دَنَّهُ إِنَّ مُسْتِينًا لِظُنْ وَآسَانَ عَالَا إِجْنَ مَعْجَبَنا لَهُ فَكَتَفَنَّا مَا مِهِ مِنْ فِينَ وَالْفَيْنَا وُآهَلُهُ وَمِثْلَهُ مِعَهَ وُرَحَكُ مزعنا ووكم في الماين واشمعيل وادريس ذَا الصِّيْفِلُكُمْ عُوَ الصَّامِينَ وَادْخِلْنَا فَمُ فِي حَيْنًا لتهمي الصالحين وذاالنوزاذ فهب مغاضبافطن أَنْ لَرْتَعَنَّا وَعَلَتُ وَعَالَ وَعِنْ الْقَلْمَا يَانَ لَاللَّهُ الْمَالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مُنْظَانَكُ إِنَّ كُنْفُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۗ فَاسْجَبَنَا الْهُ وَبَعَبْنَا الْمُولِكُمِّ وَكُذَالِكَ نُوْ الْمُؤْمِنِينَ وَذَكُمُ الذَّا دُي رَبَّهُ رَبُّ لاَنْكُولُ فَالْوُافَا نَوْا مِهِ عَلَى عَبْرُ النَّاسِ لِعَلَّمُ يُتِفِّدُونَ فَالْوُأَ وَمُرْكُمُ مُلْكُ مُلْ إِلَّا لِمُؤْمِدُ إِلَّا لِمُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ هلنا فاستلو فغ إنكانو ابتطفون فرجعو اللاقيني صَالُواْ أَنْكُواْ النَّالِظِ الظَّالِدِينُ "لَتَهَكِّلُوْ اعَلَى ذُونْ مُهُمَّ لَعَالَ عَلَيْتُ مَا لَهُو كُلَّ إِبْطَافِونَ فَالْ الْمُغَمِّدُ وْنَ مِنْ دُوزِالِي مالانبقع كم مَن الله والمجانة المواكدة والما لعدادون مِزْدُوْزِالِيْفَا فَلَا لَمُنْفِلُوْنَ فَالْوَاتِيِّ فُوْهُ وَانْضُرُوٓ الْفِيكَامُ إِنْ كُنْنُهُ عَالِمُ أَنْ غُلْنَا مَا مَا ذَكُو نِهَزَمَّا وَسَلَامًا عَلَى أَهُمُّ وَأَزَادُوْ أَيْهِ كُنْكًا فِجَعَلْنَا هُمُ الْأَجْسَرَيْنَ وَتَجْبَنَا وَوَ لوطاللكا رض المن الدخافيقا المغالبين ووهنا للْآرِسْجُورَ وَيَعِنْهُونَ الْفَلَدُ وَكُلَّاجُعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنًا أَيْنَةُ بَهَانُ وَنَ مِاخِرُهٰ وَاوَحَبَنَا إِلِهُمْ مِعَالَ إِجْمَالِ وَافِامَ الصَّالُوفُوا بِنَا أَنَا لَكُوفُ وَكَانُوا لَنَا عَالِدُينَ ۗ وَلُوكًا الْمِنْ فبتكأ وغليا وتحتنا أومز الفزية الهؤك انت بغال فيتا اغَهُ كُانُوا فَوْمَ سَوْءٌ فَاسِطْبَنَّ وَادْجُلْنَا هُ خِرْجَيْنَا اللَّهُ مِرَالْقَيْالِجِينَ وَنُوجًا إِذَا لَا يُعِيرُ فِيكُلُ السِّبَغِينَا لَهُ بَعَنَاهُ رَاهُكُاهُ مِزَالِحَ رَبُالْعَظِيمُ وَنَصَرُناهُ مِزَالْهُومُ

فرَدًا وَاسْتَخْبُ لِأُوارِ ثِبْنَ عَلَى مَسْتِجَيَّنَا لَهُ وَوَهَمْنَا لَهُ جَعِيلُ بَوْمَ نَظِوْى النَّمَاعَ كَظِي الْعِينِ للْكِنْ كِابْمَا الْآوَلَجَيْلِينَ واصلخنالة زوجة إنه كانواب إدعور يتفالجزاب وماغو مَا يُنْ أَوْ وَعَمَّا عَلَمَنَا الْمُاكِمُنَا وَاعِلِينَ وَلَعَنَا كَلَمَنَا لَيْ رَفَكَا وَرَهَمَّا وَكَانُوالْنَاخَاشِمِينَ ۖ وَالْوَآجُمِنَدُ فَكُمَّا الزبوز مزبع بالنزكزان الارض أغاعبا دي الطالخي فَقَفْنًا فِهَا فِن دُوْجِنًا وَجَعَلْنًا هَا وَالْبَهَا الْمَّالِفًا لِيْنَا انتخفذا لتكلاعًا لفؤه غابدين فستما أرستنا التالاجة ارتفان المنكلا أمَّة واحِلَّ وَالمَارَيْدُ فَاعْدُلُونَ وَفَعَلَمُواْ اللِّعَالِينَ فَل إِمَّا بِوْجَ لِلَّهَا مَّنَّا لِلْحُكُمُ اللَّهُ وَالْحِدُّ فَهَلَ المرهفية بها في النازاجيون في منهما والصاليا اَنْنُهُ مُسْالِمُونَ فَإِنْ نُولُواْ هَنُالُ اَذُنِنَا عُكُوا مِنَا إِنَّ وَإِنَّا كُذُرُ وَهُوَمُوْعُ وَالْكُلُولُولُ السِّعَيْلِ وَالْأَلْمُكُلِّفُونَ وَحَرَاتُهُمُ لَي أَخْرَبُ أُمْ بِعَبِلا مَا نُوْعَلَ وَنَ اللَّهُ بِعَنَا الْجُهَزَمِنَ الْفُوَّلِ وَ فَرَيْهُ إِفْلَكُنَا لَمَّا أَنْهُ لِاجْرِجْنُونَ جَوَّا فِالْمُؤْتُ الْمَجْيُ بَعَلَمُمْ الْكُنْمُونَ وَإِنَّا دَرُيَّ لِعَلَّهُ فِنْتُهُ لِكُرُومَنَا قُولِهُ إِنَّ اللَّهِ وَاللَّهِ فَيَ وَمَالِمُونَ ۚ وَهُمْ مِنْ كُولَ حَلَ كِينِكُونَ ۖ وَأَفْرَهُ الْوَعَلُ فَالْ رَبِياحُ لَمْ الْحُونُ وَرَبْنَا الْحُرْ الْمُنْعَالَ عَلَى مَا نَصِفُونَ أنجحق فاخالهي شاخصته أبضاؤاللا بتكنعو وأمار مليافل كُلُّهُ عَمَنَا لَهُ مِنْ هَا لِمَا بَالْكُنَّا ظَالِمِينَ الْكُرُومَا لَغِمَانُونَ والله الرحز الرجي مِنْ وُوزالِلهُ حَصَيْعِهِمُتُمَّ أَنْ كَاوَادِدُونَ لُوَكَانَ لْإِلْبِهُ النَّاسُ الْقُوْارَتِكُمُ إِنَّ ذَلْزَلَهُ ٱلسَّاعَةِ مَنْ عُطَّلَّمُ إِنَّ كَالَهُ ٱلسَّاعَةِ مَنْعُ طُلَّمُ إِنَّ كَالَهُ السَّاعَةِ مَنْعُ طُلَّمُ إِنَّا مولاة المية ما وودوما وكالفها خالادون لحقيفها تَرُونُهُا لَلُهُ هَا لِحُكُ أَنْمُ فِي فَعَا الرَّضَعَ فَ وَنَصَعُ كُونَا لَكُ مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ فَعَالَ وَفَرْجُهُ مَهُ فِهَا لَالْبُمُعُونَ ۖ إِنَّ الْفِينَ سَبَقَتَ لَمُ مِنَّا الْحُنْيَةُ ذان حَلْحَالُهُ وَنَهَا لَنَا لَوْسُكَا دِي وَمَا هُمْ لِيكَادَى لَكِنَّ اولكك عنهام بفك ون الابتعنوز كالبطار منهما عَنَابَاللَّهِ شَكِبُدُ وَمِنَ التَّاسِ مَرْتُجَادِل فَواللهِ عَبْرِعَامِ اشتهت تفشهم خالين وز الإنجر فهما الفرع الاتحبري وَبَهُ مَعْ كُلُّ مُنْ اللَّهِ مِنْ إِلَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ فَوَلَّا وَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّا الل المنافية المالا المنطقة فمانا والمالا التوى كنته وعدون بْنُولْهُ وَبَهَالُهِ بِدِ إِلَى هَانَا لِلسَّعَيْرِ الْإِلَهَا النَّاسُ إِرَائِهُمْ

وَلَبَيْسَ الْمَسْنِينِ إِزَالْهُ بَلْنِفُلِ الْهَبِنَ الْمَوْادَعَ لِمُواالصَّالِكُمَّا جَنَّا نِنْجُرُقُ مِنْ يَعْهَا الْأَنْهَا زُارًا اللَّهَ مَنْ كَالْمُ الْرُدُونُ مَرَّكُانَ بَطُنْ أَنْ لَنْ يَضُرُهُ اللَّهُ عَلِللَّهُ مَنْ إِوَّا لَا خَوْفَا فَلِمَا لُدُرِيبَ الى السَّمَاءُ تُنَّمُ لَفِظُعُ فَلْبِنَظِرُ هِ لَهُ فِي رَبِّي مِنْ وَمُ الْمِنْظُ \* وَكُوالِكَ أَمْرُ لُنَّا وُالْآلِبِ بَيْنًا نِي وَازَّاللَّهُ بَعَدَى مَنْ رُبْدُ إِنَّ الْهِ بَنَامَنُوا وَالْهَ بَنَ هَا دُوا وَالصَّابِيِّينَ وَالنَّصَالَىٰ وُلْجُوْنَ وَالْاَبْنَ اَشْرَكُوْ ٱلْزَاللَّهُ مَعْضُ لِبُنَهُمْ يَوْمَ الْفِينَٰمَ المُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الشَّمُوانِ وَمَرْضِفِ الْأَرْضِ وَالنَّهُمَرُ وَالْفِتَمُ وَالْفِوْمُ وَالْجِلْ وَالبَيْعِ وَالدَّوْاتِ وَكَثِيرُ مِزَالتَّامِنُ وَكَثِيرُ عَلِيَهِ الْعَالَابُ وَمَنْ بِفِينَ اللَّهُ تَمَا لَهُ مِنْ مُحْكِرَ مِ إِنَّا لِللَّهُ تَعَبَّدُ لَ مُا بَيْنا أَهُ هُلَا رِجْعُمُان إِخْبَصَوْا عِنْ وَيَهِمْ فَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا ال فطُعِتَ لَمَنْ مِنْ إِجْنِ الْإِدْبِيتِ عِن فَوَفِ دُونِين مُ الْمِيدِ بضمريه مانخ بطوين والجلودة وكان معاامع من جدبا كُلْمَا اذَا دُوْا أَنْ جَرْجُوا مِنْهَا مِنْ عَيِّمَ اعْبُ وَافِيهَا وَدَوْفُوْا عَنَابًا لِمَ إِنَّ اللَّهُ مِنْ خِلَ الدِّبِينَ امْنُوا وَعَلِوْا الصَّالَّةُ جناف يجرف في تخفيها الانفاد كالور في الساور في الما ورفز في بَعْ رَسِيمِ الْعِنْ فَالْمَ لَفْنَا لَوْمِ إِلَيْ أَيْ مُو الْطَعْبَةُ وَتُمَّ ورعلفة والمترز مضعا وغلقة وعرفاقة والمترزك وَنْعِنْ فِي إِلا رَخَاءِ مَا لَنَا أَوْلِنَا عِلَيْ يَتَنْ مُنْ فَعِنْ الْعَلَامُ لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللّ ثُمَّ لِينَا لَهُ الشُّكُ الْمُرْوَمِينَ لَا مُنَّ بَهُوَ فَ وَمَنْ فِي مُرْالِيًّا ادُذُلُ الْمِيْرِلِكِ بِلاَعِتَامُ عُنْ بَعِيْدِ عُلِي شَيْئًا وَبَرَ لاَوْضَ هامِكَةُ فَاذِا آمَرُ لِنَاعَلِيمَا الْمَاءَ اصْنَرَتُ وَرَبُّ وَانْلِيْكَ مِنْ كِلْ دَوْجِ مَهِ إِنَّ اللَّهُ مِنْ أَلَالُهُ مُوالْجُونَّ وَأَنَّهُ عِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُوالْجُونَّ وَأَنَّهُ عِنْ عَلَيْ اللَّهُ مُوالْجُونَّ وَأَنَّهُ عِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُوالْجُونَّ وَأَنَّهُ عِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُوالْجُونَّ وَأَنَّهُ عِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّالِي اللَّهِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ الموَوَ لَا أَنَّهُ عَالَ الْمُوالِدُ وَاللَّهُ عَالَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ فِهُا وَأَزَاللَّهُ مِنْ عُرَيْنِ الْفَهُونِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ إِلَاكُمْ الله يغبر غل ولاهدى ولاكنا ومبير الزعطف لِجُنِكُ عَزْسِينِهِ إِللَّهِ لَهُ فَاللَّهُ مَا خِرَى وَنُدَ مِنْ فُوَ الْعُبْلَةِ عَلَا بُلْكُمْ فِي ذَالِتَ عِلَا فَلَا مَنْ بَدَا لِدَوَا وَاللَّهَ لَهِ بظالط للغبيد ومزالنا يمزنغن السكال مكارف فأن اصَابِهُ جَرُّ الطِمَاكَ يَهِ وَإِنَ اصَابِنَهُ فِنَكُمْ إِنْفَاكِ عَلَى عَلَى السَّالِ الْمُعْلَمُ خيرً اللهُ سُلَاوَ الأَخْرُونُ الكَ مُوَالْخُدُرُ إِنَّ الْمُبْدَنُ الْمُعْوَا مِنْ دُورُ الله ما الابضرة وما الابنفعة فالك فموالصّالال الْبِعِبُلْ لِمُعْوَالْمُزَعَرُهُ ٱلْمُرْبِعِزِ نَعِنْهُ لِيَلِينَ لُولَالًا مُسْمَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْإِلْمِ الْمُنْفِينِ وَلَكِ الْمُنْفِعَلْنَا مَنْ حَالِيَانَكُ وُالسِّ اللهِ عَلَى مَا دَرَقَهُ مَعِنْ مَهُ بَدَرْ الانعام فالحف اله واحِل فالم اسلم المتالم في المنابع المنتن فأذكرا لله وجلت فلويهم والصابري علي مااصاً في وَالْمُهْنِيمُ الصَّالُونُ وَمِيَّا رَرَفُنَا لَمُرْبُقِيفُونَ وَالْنُهُنَ جَعَلْنَا هَالْكُونِهِ شَعَا يَوْاللَّهِ لَكُونِهَا يُجَدِّرُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله عَلِمُهُا صَوَا آتَ فَاذِا وَجَبُ جُودُ بُهَا فَكُ لُوَا مِنْهَا وَ الطغنوا الفانغ والمعتنزكن لك سجعنا مالكة لعكتك تُتَكَرُفُنَ لَنَسَالَ اللهُ مُجُونُهَا وَلا دِمَا وَمُا وَلَكِزَيْكُ الْمُ النَّفَوْيُ مِنْ حُمَّ لِلنَّالِكَ سَحَرُ مِاللَّهُ لِنَكُمْ وَااللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَمْ يُرْالِحُيْنِينَ إِزَاللَّهُ بْلِافِعُ عِزَالْدَبِنَ الْمُواْلِنَّ اللَّهُ لَا بُحِيْبُ كُلِّحَوَّانِ كَفَوْرِ الْدِنَ لِلَّهَ بَنْ بُهَا لَكُونَ بَا مَهُمُ ظُلْمُوا وَإِزَالِتُهُ عَلَىٰ فَيْرِهِمْ لَمَانَ رُرُ اللَّهِ بَنَ أَيْرُجُو إِمِنْ إِلِيهِمْ يعبر وفالأان مغولوار تباالله ولولا وكغالله الماس بعُضَهُمْ بِعِضْ لَمُالِيِّمَتْ صَوامِعْ وَيَبِعُ وَصَلَّواكُ وَمَعِلَّا مُبنَكُونِهَا اسْدا لله كَتْبِرًا وَلَبَضَرَنَ اللهُ مَنْ بَنْضُواْنَ الله لَفُونَى عَزَيْبُ الدَّينَ إِزْمَكِ نَاهُمْ فَ الأَرْضَ الْمُونَ الدَّيْنَ الْمُوا وُلُوْلُوا وَالِيَامِهُمْ فِهَاجَرُ وَهَا وَالْإِلَا الْمِلْيَةِ مِنَا لَهُوْكِ وَمُنْ وَالِي عِزالِم الْجَرِيدِ إِنَّا لَذِينَ كُفِّرَ وَاوَيَصَّانُ وَا عَنْ بِبِيلِ لِللَّهِ وَالْمَبْغِيلِ الْجَرَاجِ الْدَيْ حَعَلْنَا وْلِلنَّا مِسْوًّا المُعَاكِمِينَ مِبِهِ وَالْبِالْحِيْرَ وَمَنْ رُوْ مِنْهِ مِالْحَارِدِيْطِلِ مُنْ فَدُمِنَ عَنَاجًا لِهُ \* وَاذِبُوٓأَنَا لِإِينَهِهِم مَكَ أَنَّالِكُمُ فَأَنَا لِأَنْكُ بنَّ المَّامِينِ عَلَيْلِ عَنِينَ وَالفَّامِينَ وَالفَامِينَ وَالفَّامِينَ المُعْوِدِ وَاذَرِفِ النَّاسِ إِلِجُ مَا مَوْكَ رِجًا لاَوْعَلى حَلَّ صَالَّمِ بَانْبُنَ مِنْ كُوْلَجُ مِينَ لِيجَهُدُوا مَنَا فِعَ لَمُنْ وَبَهُدُوْا استمالله به الله المعالم المرافعة من المنافعة المنافعة فك الوامنها واظعنوا الباليؤ الهني فيقلفون نَفَتَهُمْ وَلَبُوْنُوْ اللَّهُ وْرَهُمْ وَلَلِطَوْنُوا بِالنَّكِ الْعَبْنُ لِلِّيِّ وَمَنْ يُعِظِّونُ مُمَّا خِاللَّهِ مَهُوَجَرُ الْمُعْنَدُويَةً وَاخِلْتَ لَكُمْ ا الأنغامُ الْأَمَا بُنَا عَلَيْكَ مُنْ مُعْدِينُوا الْحِينَ وَالاَقِيَّا وَاجْلِينُوا نَوْلَ الرَّوْرِ مُنَا أَعْلِيمُ عَبْرَهُ مُنْزِكِنَ فِي وَمَنْ بِنْيِرُكَ بِاللَّهِ فَكَ أَمَّا جَرْيَرَ السَّمَا وَفَخَطَّفُ الطَّبِّرالَ نَهُوَيْ مِهِ الرَّيْحُ بِهِ مَكَانِ يَجِينِ ذَلكِ وَمَنْ بِعَظِيْهُ شَعْلَةً الله فالنَّهُ امِنْ لَعَوْيَ الْفُلُوبُ لِكُمْ فِلْهَا سَنَا فِعُ إِلَّا هِمْ إِلَّا هِمْ إِلَّا هِمْ



لِعِبَاكُمَا بُلِفِي الشَّبْطَانُ فِينَا لِلدِّبَنَّ عَيْنَ الْمُورَةِ مَرَضٌ وَالفَاسَ فَوْلُو بُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمُ نَ لَهُ شَعْا إِنْ مَبْدٍ وَ لِيُعَالَمُ اللَّهِ مِنَا وَنَوْ اللَّهِ لِمَا لَهُ الْحَقِّي مِنْ رَمَّكَ مَنْ مِنْ الْفِيلُمَ الْمُغْنِينَ لَهُ فُلُونِهُ وَإِزَّالِهُ لِمَا دِي الْهُ بَنَ امْنُولَ لِلْ ضِرَاطِ مِنْ مَنْهِ فِي ولا بَرُا اللَّهِ بَنَ كَ عَرَ فِي إِنْهُ مِنْ لِهُ مِنْ النَّهُ النَّا اللَّهِ مِنْ النَّهُ النَّا اللَّهُ ال لَهُنَّةُ أَوْمَا لِنَهِ مُعَالًا بُوجِ عَجْنِيمُ ٱلْمُلْكُ بَوْمَوْنِ لِلَّهُ يَخْ كُونَ مِنْ الْمُ الْمُ إِنَّ الْمُؤْارِعَ لِوْاالْصَالِكَانِ وَجَعْلِكِ النعبي والهب كفتروا وكثروا بالنا فالطافة عَلَاثُمْهُمْنُ وَاللَّهِ بَنَ هَاجَرُوا إِنْ سَبْدِل اللَّهِ مَ تَعْلِوْاً وَمَا نُوْ الْبَرَدُ فَهَ مُوْ اللَّهِ رِزُّ فَا جُسِّنًا وَإِزَّاللَّهُ كُمُوْجَرُ الرَّافِينَ لْتَإِيْفِلْنَهُ مُنْ فَالَّهِ مَا فَالَّهِ مَا فَالْآلِيلُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِكَ فَأَنَّ عَافْتِ مِنْ لِمَاعِوْفِ مِنْ مَانِعَ عَلِيهِ لِيَصْرَبُهُ اللهُ إِزَاللَّهُ لْمَتَعُونُ مُعَوْدٌ وَالِكَ مِأْزَالُهُ مِوْجُوا الْبُلَ عِوْالْمُهَارِوَبُوجُ النَّهَا وَفِي اللِّيْلِ وَأَرَّاللَّهُ مَا مِنْ عَبْمَ فِي ذَلِكَ مِارَّاللَّهُ فُو الحقي وآن ما بكفون من دونه هو الباطل واز السهوا الكبيئ الزئزا والفائز كوزالتهاء ماء مفيغ الأوني فيفترة أراله لطبة بجبر لمناع التموان ومافالان

العَثَلُوَهُ وَانُواالنَّكُونَ وَآمَرُهُ إِلَمْعَ وُفِ وَنَعَوَاعِلْهُ كُيْ وَلِهُ عَا فِيْهُ الْلَهُورِ وَارْعُكِيِّدُ بُوكَ فَعَالَكَ مِنْ الْمُورِ فَوْمُ نُوْجُ وَعَادُ وَمَّهُودٌ \* وَفُوْمُ إِيْرَاهُ بِمَ وَقُوْمُ لُوْطًا \* وَ أضاب مدَّن رَكْنِ بَهُ فِي مَا مُلَكِ لِلْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِي المُعِلِمُ المُعِلَمِ المُعِلِمُ المُعِلِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ الْعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ ال الْمُعَامَدُهُمْ وَلَكُونَ كُلُ وَنَكِيرُ وَلَكُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّا وَهِي ظَالِيَّهُ فَهِي خَاوِرُهُ مَعَلَىٰ فَيْ فِينَا وَبَيْنِ مُعَمَّلًا إِرَفْهَ مَشْئِينِ أَفَلَمْ إِنْ وَالْفَالِارَضِ مَنْكُونَ لَمُ مُلُونَا بَعِفِلُوْنَ بِهَا أَوْاذَانٌ لِمُعَوْنَ بِهَا فَرَقَا الْأَنْجِتُوا لِانْجِتُوا لِانْجِتُا وَلَكِنُ عَبِينَ الْفُلُوبُ إِنْنَ نُجُ الصَّالُ وَرِ وَبِسَنَبَغِلُومَكَ بالعناب وكز بنخلف الله وعَثُ وانَّ بومَّاعِنُ وَالْيَ اللهُ وَعَلَيْ كَالْفَنِيسَنافِمِيًّا لْعَلْدُوْنَ وَكَابِنْ مِنْ فَرَيْهُ إِمْلِيَّكُ لَمَّا وَهِي طَالِمَةُ أَنْهُ آخَلَ نُفَّا وَإِنَّ الْمَهِينِ فَلْ إِلَيْهَا النَّا الِمَنْ الْمَالَكُونِ لِبَرِّرُ مُبْبِئُنَ ﴿ فَالْذِينَ الْمَوْا وَعَمِلُوا الْفَكِيلَ هُ مَعْ مَعْ فَرَهُ وَدِدُ فَى كُرَبُّ وَالْهَ بَنَ سَعَوْ إِجْ الْمِالْيَا مُعْ الْجَ الْكُلُكُ اَجُعَابًا عِجْبَيْم وَمَا الرَّسَلْنَا مِنْ فَبَالِكَ مِنْ دَسُولِ وَلاَ بِنِي الْأَلْوَالْمُتَى الْفِي الشَّبْطَانُ بِهِ الْمُنْبَئِيةُ مَبْنَعُ المة مُنَّا بُلِغِ السَّبُطَانُ شُمَّ أَجِكُمُ اللهُ الإلهِ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ حَكِيمٌ

وَإِذَاللَّهُ لَهُوالْمِنِوْ إِلَيْنِ الْمُرْزَأَزَاللَّهُ مَجْزَلُكُمْ الْوَالْدَيْنَ عَرَبُو اللهُ بِصَطْعَى مِنَ الْمُلَاكِلَةِ وَمُنْ النَّاسِ النَّاسِ النَّالِيةِ وَالْمُثْلَثَ عَبِي إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ الْمُثَاءُ أَنْ فَعَهُ عِلَى سمنع بصبر تعالما بأنا بنزيرة وما خلفة والى الله الأرض الأباخية الرالفة بالناس كرف وهره وفوالك رجع الامور بالبها المنبالمنوا أركعوا والمعددا المَّالَ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلْحَالِمُ اللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا اعْنُ وْاورْتِكُ وْوَافْعُلُواْ أَكِيْرُ لِعَلَّكُ وْنْفَلِينَ وْ المَوْخِعَلْنَا مَعْنَكُمُ مُنْهُ لِيكُونَ فَلابْنَا رَعْنَكَ فَالاَلْمَوْلَكُمْ جامين واله مخريج فاده هواجنك وماجعً لعلبك الانتاج الكات لمتاهد في المناه والدياد الوائدة عنوالله المانون من ما الكوارز من موسم المن المالي اعُرِيْمَا نَصْمَاوُنَ اللَّهُ عَصْمَ لِنَكُوْرَةِ وَالْفِلْمُ فَمَاكُنَوْ مِنْ فَيْلَ وَمِنْ الْمِلْوَلْ شَهِبِمَا عَلَى وَكُلُونُوا فِي الْمُعْلَقِونَ الْوَلْعَالَةُ وَاللَّهِ مَعِنَا لِمُلْ الْمُعَادِّ وَالْأَرْضُ شُهَلاً أَعْمَالِ النَّالِينَ فَاعْنِمُوا الصَّالَوَةُ وَالْوُا الَّيْكُوا فَهُو ازُّ ذٰلِكَ فَكُنَا إِلَّهُ الْكِيَّا لِمُعْدِيدُ مِنْ وَيَعِنْ فُونَانُ اعْنَصِمُ الْمَالِيَّةُ الْمُؤْمُومُولَكُمْ الْمُعْنَى الْمُؤَلِّلُ وَفِيمُ النَّهِبْنُ دُوْرِ اللهِ مَا لَوَيْزُل وَهِ سُاطًا مَا وَمَا لَهُ مَا لَكُمْ وَمِعْلِوْمُ اللَّهُ من تصير وافالنا عليه المالنا بتيات معزف وفيور مالله الرجر الزجيم النَّنْ لَعْنَدُواالْنَكُرِيَّةِ الْأُوْنَ لَبِيطُوْنَ بِالْدُرِّ مَالُوْنَ فَذَا فَكِ الْوَمِنُونَ اللَّهِ بَنَ هُمْ فِي صَالُومُ مِ خَاشِعُونَ ا عَلِمَهُ إِنَّا إِنَّا فَلَ فَانْتَبِعَهُ لِيَسْرَجُ ذِلِكُمُ الثَّادُوعَةَ مَا الظَّلَّانَ وَالْدِينَ مِنْ عِنَ اللَّهِ مُعْرِضُونَ وَالْدَيْنَ مُنْ الرِّكُوٰ وَاعْلُوْ هَنَرُوُّا وَنَدِينَ المَهِينِ لَمَا إِنِهَا النَّالَةُ فِيزُ يَعَنَّا الْفَالَةُ فِي مِنْفَالْهُمَا مَنْفُهُ وَالْبُنِنَ فَمْ لِيرُوجُهِ إِخْلُونَ الْأَعْلِي وَوَالْجِهِ وَوَمَّا لَهُ إِنَّ الْهُ بَنَ مُلَعُونَ مِن وُوزِ اللهِ لَنَ خَلِفُوا ادْمُا مَا وَلُواجِبُهُوا مَلَكَ عَالَهُ وَفَا لَهُ عَرْمَا وْمِينَ فَوَالْبَعِي وَزَاءَ ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ كِبُ لِبِهِ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللِّيسَةِ الْالبَ سَعَيْلٌ وْمُومَنَّهُ صَعَفْ مَا وْلَكُكُ فَمُ الْعَادُولَ وَالْذِبَنَ هِمْ لِإِمَا اللَّهِ وَعَهْدِ هُمُ الطَّالِبُ وَالمَطَلُوبُ مَا فَدَرُو اللَّهَ جَيَّ فَذَرُو ۗ إِزَّاللَّهُ لَكِيُّ رَاعُونَ وَالدَّيْنِ فَمُ مُعَالِمَ لُوْمِنَ الْمُلْفِينَ الْوَلَاكَ الْمُلْكِانِ

مَلَا عُكَّةً مَّا سَمِعَنَا بِهِذَا فِآلِا لَيْنَا الأَوْلِينَ إِنْ هُوَالِلَّا رَجُلُ يَهِجَنُّهُ فَنَرَبَّضُوا يَهِ جَيَّ إِنْ الْرَبِّ إِنْصُرْبُ عِلَانَ بَوْنِ \* فَا وَحَبَنا إلَهُ وان إضنع الفناك ماعَ بُذِناوَ وَجَيْنَا فَازِدَاجًاءَ أَمْرُنَّا وَفَارَالْفَوْرٌ فَأَسْلَكُ فِهَا مِنْ كُلَّ ذَوْجَرُ الْمُنْأَنِ وَالْمُلَكَ الْأُمْنَ سَبَقَ عَلِنَهُ الْفُولُ مِنْهُمْ وَلا أَغْاطِبَ فِي إِلَّا يَنْ ظُلُوا المَّالْمُ المَّالْمُ المُعْرَفُونَ فَإِذَا السَّوَّبُ المَنْ وَمَرْمَعِكَ عَلَى الْفُلْكِ فَصِلْ أَخَذَ لِيهِ الْدَى بَعَلِنَا مِنْ الفؤء الظالمين وفاررتاز لوفيز مناركاوآت جَوْالْمُنِوْلِينَ الرَخِي ذلاكَ لَا إِلَا وَان كُالْمُنْكِلِينَ فُعَ النَّا الورْ مَعْدُ فِي فَرَا الْجَرَقَ فَارْسَانًا فِيهُ وَسُولًا مِنهُ وَإِرَاعِهُ وَاللَّهُ مَا لَكُومِنَ الْمُعَرِّمُ أَفَلاَنْفَوْنَ وَفَأَ الْمُلَاءْ مِنْ فُوتِمِهِ الْذَيْنَ هَنَرُوا وَكُلَّةَ وُاللِّهِيَا ۗ وَالْالْخِرَوْقَ آخَرَهُنَا هُمُ فِي الْجَوْ وَإِلَّهُ مُنَامًا هَا إِلَّا لِمَثَرٌ مِنْ الْحُكُمُّ مَا الْحُدُمُ مِنْ الْمُكُونُ مِنْ وَلَهُمْ مِنْ الْمُذْبَوْنَ وَلَكُنْ لَا اللَّهُ الْمُدْبَوْنَ وَلَكُنْ اَلَمَهُ مُن لِنَا اللَّهُ اللَّهُ النَّكُمُ الدَّالِيالِيُّ وَلَا الْعَلْكُمُ النَّكُمُ النَّالِيالِيُّ وَلَ اَنْتُكُمْ إِذَا مِنْهُ وَكُنْ أَنْ أَمَّا وَعِظا مَّا أَنَّكُو فَخْهُوْنَ \* هَمْهَاكَ هَمْهَاكَ لِمَا نُوعُكُونَ ۖ إِنْ هِيَا لِأَجِونُنَا الْآيَا

هُ الوارِيونَ مُ الدِينَ مِنْ الدِينَ مِنْ المَرْدَةُ وَسَيْمَ فَهُ الْحَالِدُ وَلَ وَلَمُلَنْ خَلَفْنَا الْإِنْمَانَ مِرْسُلِالْهُ مِنْ طِينَ فَيْجَعُلْنَاهُ نْطُفَةُ أَغُولُ مِنْ الْمُ خَلِفَنَا النَّطُفَةُ فَلَعَنَا فَعُلَقَةً فَلَقَنَا فَعُلَقَةً فَلَقَنَا العَلَمَا فَمُضَعَا فَعَلَمْنَا الْضَعَة عِظَامًا وَكُمِّعَ الْعُظَاءَ كِمَّا شُرْانَفًا لَا وْخَلْفًا الْحَرْفِيلَ وَكَاللَّهُ الْجَنْدُ إِلَا لَهُ اللَّهُ الْمُ الله معتل ذلاك لينون في مُعَلِّكُم بوع الفيني تنعيون و لَقَالُ خَلَفَنَا تَوْفَكُونَ مُعَظِرًا لَوْ وَمَاكُ لِعِدًا إِخَافِطُوارَ وَلَهُ لَا عِزَالِتِ مَا وَمَا وَمِعَ لِدِوَا تَكُنَّا مُنْ وَالْكُومِينَ وَالْمُرْمِنُ وَ الناعلان كاب به لفالدرون فاتنا الكريه عناف بَجَيْلِ وَأَعِنَّا شِيكُمْ فِيهَا فَوَالِدُكَيْنَةُ وَمِيْهَا فَاكْتُكُونَ وَتَبْعَنَ عَبْرَ فِي مُولِطُورِ سَبِنَاءَ نَنْبُكُ بِالِلَّهُ هِينَ وَمِينِ لِلْكُلِيِّ وَارْتُكُونُ عَلَاتُعَامِ لَعِبْرُهُ لِمُفْتِكُمُ مُثَاثِدُ بُطويْفِانَ للم فيهامنا فع كرة ومنها فاكان وعلمها وعلى الفناك فأؤن ولفنارسكنا نونط إلى فومه تفال الفؤم اعتاد واالله مالكم من الع عبر كا ملائفة أن فَقَالُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ هُمَّةً وَأَمِنْ فُوِّمِهِ مَا هُلِيَّ الْإِبْدَةَةُ مِثْلُ اللهُ اللهُ

فَلَ رَهْمَ نِهُ عَبْنَ فِلْمُ جَلَّى جِنْ إِلَيْكُ مُنْ إِنَّا أَمْا مُيْلُ مُمْ لِهِ، مِنْ مَالِ وَبَنِينَ الْمُلِومِ لَمُن فَرَاكِمَ الْمُ اللَّهُ مِنْ مَالِ وَبَنْ إِلَّهُ اللَّهِ مَعْ فَالْ إِنَّ الْهُذَبِّنَ هُمْ مُوزِحَتُ مُنافِقِهُمْ مُشْفِقُونَ وَالْدَيْبَهُمُ إِلَاكِ تَعْمَعُ وَعِنْوَنَ وَالْبَابِنَ هُمْ مِنْ اللَّهُمْ كُنَّ وَالْفَيْنَ يُؤنُونَ مَا الْوَادَ فُلُونِهُمْ وَجَلِدًا لَهُمْ إِلَى رَبِيمِ وَاجْتِعُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَا الْوَادِ فَالْمُونِهِمُ وَجَلِدًا اللَّهُ اللَّهِ إِلَى رَبِّهِ وَاجْتِعُونَ اللَّهِ اوْلَقْكَ إِنْنَارِجُوْرَيْنَ لَجُوَّاتِ وَهُمْ مَلَاسًا مِغُوْنَ وَلا مْ الْمُعْدَالِهُ وَمْعَمّا وَلَدَّ مَا كِمَا جُبَيْظِي إلِي وَهُمْ الإنظلكون بَلْ فَلْوَيْهُمْ يَعْمُ فِي عَرَهِ مِنْ هَا وَكُفَّمَ اعَالَ ثَنْ وَفُ ذلك فع لما عام لون جي إذا أجد نامز مهيم العباب إذا المنتهج الرون المنظاروا البوم الكروسا الانتفارون فن كَانْنَا إِلَىٰ تَالِيَ عَلَيْكُ مِن كُنْ عَلَى عَمْ الْمُ مِنْكُ صُونًا مُسْتَنكِينِ وَإِسْارِ الْمَجْرُوْنَ أَفَارِبَةَ بَرُوْا الْفَوَلَ امْجَاءَهُمْ مَا لَهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْفِرُونَ آدْبَهِوْ لُوْنَ يَهِ جَيْنُهُ بَلَ خَآءً مُنْمَ الْحِقِ وَٱلْتَرَهُمُ لِلْحِيَّ كَارِهُوْنَ وَكُوالَبُعُ أَلِحَيًّا هَوَاءً مِنْ لِعَنَكُ مِنَا لِيَمُواكُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيعَنَ لِللَّهُ الْمُنْ لَنَا لَهُ عَرَجًا فِهَا إِجْ رَائِحَجَرُ وَهُوَجَزُ الزازِ فِينَ وَإِنْكُكُا مَوْتُ وَتَعَبَا وَمَا جَنْ بَمْيَعُونُهُنَّ إِنْ هُوَ الْأَرْجُلُّ اخْزَيَاعِكِ الله كِنَّ الْوَمْ الْحَنْ لَهُ عُوْمَتْ مِنْ فَالْ رَبِي انفنه إ عاكة بؤن فالتعافل المف التي فَآخَلَ ثُهُ الصَّبِيَّةُ وَالْجَوْزِيِّ أَنَّا هُمْ عَنَّا أَنَّهُ عَلَّا لِلْفَوْمِ الظَّالِمِينَ لَيْمَ آتَتَ الْمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ أَوْمًا الْجَرِينَ مَا تشيق فوافي اجتما وماجتان ووته فتان الانكا نَنْهُا كُلَّا جَاءً أُمَّةً رَسُوْلُا كَنْ بُوَهُ فَالْبَعَنَا لَغَضَهُمْ مَعَضًا وَجَعَلْنَاهُمُ إِجَادِبْتَ وَجُعُلًا لِعَوْمِ لا بُؤْمِنْكَ نُتَّ ارْسَالْنَا مُوسَى وَاخَاهُ هُرُونَ الْإِلْنِيا وَسُلْطَانِ مِينَهُ النفريَّوَنَ وَمَلاَثَهُ فَاسْتَنْكَرَبُوا وَكَانُوْا فَوَمَّاعًا لِبِنَ ۖ مَظَالُوا أَنْوُمِنْ لِعَيْدَيْنِ مِثْلِنَا وَفَوْمُهُمُ مَا لَيْنَا عَايِدٌ وَنَ ۚ فَلَكَ تَوْمُنَّا فكافؤا عزالمهلكين ولفنكا نبتاء ويهاب لعَلَهُ بَهَ عَافِنَ وَجَعَلْنَا الْمُرْبَعِ وَأَمَّهُ إِلَهُ وَالْفَهِ الْمُؤْلِفِهِ الْمُ إلى دَنُوْهُ ذَا لَوْ فَالْرِومَعَ بْنِ ۖ بَا إِنْهَا الْهِ وَالْحَصْلُوا مِنْ الطَّبِيْ انِ وَاجْمَلُوْ اصَالِكًا أَنْ مِانْتَمَاوُنَ عَلَيْهُ فَانَّ هلى النَّفُ عُلْمَةً واحِكُ وَأَنَا رَيْفُ مَا نَعُونُ اللَّهِ وَالْعَوْلُ اللَّهِ فَفَطَعُوا آخُرُهُمُ بَبُهُمُ ذُمَّا فَكُلِّحْنِهِ عِلَالْكَهُمُ فِرَحُونَ

بَعْضُ عَلَى يَعْضُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَا عَلَى اللَّهِ عَلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الشَّهَا دُوْمَعْ عَالِيَّا إِنْ يَكُونُ فَلْ رَبِّيا مِا فَيَ مِهَا لِوْعَلَىٰ اللَّهِ مِهَا لِوْعَلَىٰ ا رَبِّوَالْجُمُ لِي فَالْعُوْمِ الظَّالِينَ وَالْإِمْ لِأَنْ مُنْ لِمُنَّا مَدُونُ الْمُعَمِلِكِينَ الْمُعَمِلِكِينَ الْمُسَتِينَةُ الْمُحَمِّلُهُمُ الْمُسْتِينَةُ الْمُعَلِّقُ عَاجِيفُونَ وَفُلْ رَبِّاعِهُ دَبُكِ مِن هَمَا إِنَّ السَّبَاطِينَ وَاجُوْذُ بِكَ رَبِي أَنْجُنُونُ مِنْ الْحِلْ الْمَاءُ الْمَلْفُكُ فَالْ رَبِارْجِيْوْنِ لَمِّ لَمُ الْمُنْكِفِلَا لِمَّا مِنْكُ كُلْأَلْهَا كَلِيَّةُ الْمُؤْفَا لَلْهَا وَمِن وَرَائِهِمْ يَزَوْجُ إِلَى يَوْمُ بُعِثُوْنَ ۖ فَإِذَا لِفِي وَالصُّورِ وَالْأَانِيَّا بَهِ بَهُمْ يَوْمَعَانِ وَلَا بِمَنَّا وَلَوْنَ فَرَ تَقَالُكَ مَوَازِيْنِهُ فَاوْلِنَّكَ مُمْ الْفُلْدُونَ وَمَوْجَفَّكَ مَوْلَا فَاوْلِنَاكَ الْدَيْنَ خَيْرُوْا الْعُشْهُمْ إِنْ جَهَاتُمُ خَالِدُوْنَ لَلْغَيْرَ وُجُوْهَهُ النَّاذُومَ مِنْهَا كَالْحِوْنَ الْمِثَكِّزُ اللَّهِ النَّالِيَةِ النَّالِيَةِ النَّالِي عَلَيْكُ مُنْ إِلَا مُنْكُ أَنْ فِي اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ شِغُونُنا وَكُنَّا فَوَمَّا صَالَّانِينَ رَبُّنَا آخِرَجُنَّا مِنْهَا فَإِنْهُانُا فَايُّنَا لْمَالِمُونَ فَا لَا اجْتَنَّوْ الْمِهَا وَلَا نَكُ لِيَوْنِ الَّهُ كَانَ فَرَبِينُ مِزعِبًا دِي مَعْوُلُونَ رَبِّنَا الْمَثَافَاعِنْ فِي لِنَا وَ ارْجَيْنا وَاسْتَجْرًا لِوَاجِبِنَّ فَاغْلَنْ مُوهُمْ يَعْزِيًّا جَلِيَّ

المعراط مستهني والاالتكالانوفيون الارفيع الخ لناكبون ولورجنا فموكنة عناما يؤيم فرخ للجؤاذ طغبالغ بعِنَهُونَ وَلَعَنَا خَلَ الْمُمْ الْعِلَابِ فَالسَّكَا وَاللَّاعِ وَمَا بِنَهُ مَوْنَ جَوْلَ إِذَا فَهِنَا عَلِيهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إذامنه فه في المنافي وموالن في المنافية والمنافية الأنفااروا لأتَفَاقُ لِلنَالَا لَلْكُونَ وَهُوالدِّلَى ذَرًا لَهِ فَإِلا رَغِزُ وَالْمَا إِنْ عُبْرُونَ وَهُوَ الْدَي عُنْهِ فَ عُبْثُ وَلَهُ اخْيِلا مُا لَلْتِل وَالنَّهَا وَافَلا لَعَفِلُونَ مَلْ الْمَا لَوْا التَّالَكَبَعُوْثُونَ لَفَكَ وْعِلِ الْجُنُّ وَالْإِلْوُالْمَالَامِنَ فَكَلُّ إِنْ مُلْنَا لِلْأَكَا الْحَالِمِينُوا لِأَوْلِينَ الْوَالِينَ الْرَضُ وَمَنْ فِيهَا إِنَّ كَنْ يُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ النَّمُوانِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرَيِّزُ الْعَظِيمِ سَبَّعُوْلُورَ لِلَّهُ فْلَ الْلَّنْفُوْنَ فَلْمُزِيبِهِ مَلِكُونَ كُونِ الْسَوْدَةُ وَهُوَ لِجُرِيًّا غَارْعَلَتُوانَ كَنْ يُتَعَلِّمُنَ سَعُوْلُورُ لِللَّهُ فَانَالْكُونُونَ بَلُ آلْبَنَا لَهُ مِالِحِقَ وَانَّهُ مُلْكَا ذِبُونَ مَا أَفَكَنَا للَّهُ مِن وَكُلِّ وماكان معدمن الدادالة مكالديفا خلوط



مْنَانِقَ خَلِيَّ وَلا فَنَيْلُوا لَمُعَيْشُهَا دُمُّ أَبَلَّ وَاوْلُعْكَ مِنْمُ الفاسِفُونَ الِآالَةِ بَنَ الْوَامِّرَةِ الْمُنْ الْعَلِيدُ ذَلِكَ وَأَصَلِحُوا فَرَّاللهُ عَنَفُورُ رَجِيهُ وَالْدَيْنَ بَرَمُونَ ازَوَاجَهُ مُولًا تَكِنْ لِمُنَهُ شُهَاناً ۚ إِلَّا لَعُنْهُ فِي فَيْهَا دُوْ أَجَلِ هِيْمِ آزَتِعُ شَهَا ذَاكِ بِاللَّهُ اللَّهُ لِينَ الصَّا دِفْئِنَ وَالْخَامِ فَ أَنْكَفَ اللهِ عَلِنَهُ إِن كَانَ مِزَالِكَ إِذِينَ وَمَانَ رُواعِنَهُ العَانَابَ آنَ تَشْهَدُ ازْ مَعَ شَهَا ذَانٍ مِا لِللَّهُ الَّهُ لِينَ الْحَالِيَ الْمُ وَالْخَامِينَ الْعُصَالَةُ عَلَيْهَا إِنْ كَازَهِ الصَّادَفِنَ وَ لذَ لافَعَنْ اللهُ عَلَيْ لَهُ وَرَجْنَا فُو وَأَزَّاللَّهُ فَوْاتُحِكِمْ إِنَّ الَّذِينَ خِلَوْ اللَّهِ اللَّهِ عَصْلَةٌ مِنْكُمْ لِلْجَنَّةِ وْمُشَرًّا لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُوَجُرُ لِكِ الْحِيرِ إِنْ مِنْ مَنْ مُا الْمُنتَينَ الْاَخْرُوالْكَ نَوَلْ لِهُ وَمُعْلِمُ عَلَا جُعَظِيرٌ لَوْلا آذِسَمَعُ مُنْهُ وْطَلَقَ الوُّمِنُوْنَ وَالْوَّمِنَاكُ مِانِفُنْهُ رَجِيًّا وَفَالْوَاهُ لِنَا اَفْكُونِينَ لَهُ لا اللهُ عَلَيْهِ مِن أَرْبَعَ فَيشُهِ مَا اللهُ عَالَوْ اللَّهِ مِن اللَّهِ عَالَوْ فَا كُلُّكُ عِنَاللهِ منه الكاذِبُونَ وَلَوْلاَفَوْرُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَوَحَنُّهُ عِنْ إِلَّا مُنَّاوًا لَا خِي فِلْكُمْ فِيمًا أَفَضَنْمُ فِيهِ عَالَاتُ عَظِيْرٌ إِذَ لَلْفَوْلَةُ السِّينَايُّ وَنَفُولُوْنَ الْوَالْمِكُمُ مَالْلِسَ النوكرة ذكري وكنناف أن نفعكون التجربة فالحاوة الما المسترف الما المنافرة الما المنافرة الما المنافرة الما المنافرة المن

بِيْ وَدُّهُ اَنَهُنَا هَا وَ فَضَنَا هَا وَ اَنْهَا الْهِ مِثَالِهِمَ اللّهِ مَثِنَا فِي اللّهِ مِثَنَا هَا وَ اَنْهَا اللّهِ مِثَنَا فَا اللّهِ مِثَنَا اللّهِ مَثَنَا فَا اللّهِ مِثَنَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّ

دِبِهُ وَالْعِرَانِ عَبِلِهُ وَنَ أَزَالُهُ مَوَالْحُونَ الْدِينُ ٱلْحَيَيْنَا لِلْعِينِينَ وَالْجَيْنَةِ وَلِلْمَنْ اللَّهِ وَالطَّبِّياتُ لِلطَّبِّينَ وَالطِّنَّهُ وَالطَّيَّا لِينا وَلَعْكَ مُرَّوْنَ مِنا مِوْ لَوْ الْكَمْمَعَ عَرَهُ وَوَوْرُونِ كُونِيمٌ ﴿ لِأَبْهُا الْدُبَرُ الْمُنْوُا لِأَنْفَعْلُوا اللَّهُ نَاعَيْنَ بُوْنِكُمْ عَوْ لِنَنَا لِينُوْ اوَدِيِّلِيهُ اعَلِيَّ إِمَالِهَا ذَلْكُ عُجِبْرٌ المُنْ الْمُنْ الْمُنْعِلْ الْمِنْ الْمُنْ الْ حَيْ إِنْ مَنْ لَكُمْ وَانْ مِبَلِكُمُ ارْجِعُوا فَارْجُعُوا الْمُوا ذَكَ للمُوْرَاللهُ فِي الْعَمَالُونَ عَلِيْ الْمِرْعَالَةِ انْ الْمِرْعَالِيْ انْ الْمُوْرِعُونَاجُ انْ اللُّهُ وَاللَّهِ وَمُا عَبِّرِهِ مَنْكُونَةُ فِيهَا مَنْ الْحُلِّوْ اللَّهُ تَعِيدُ مِالنَّهُ فِي وَمَا نَكُ نُهُ أَنْ أَوْ الْلِمُ وَمِنْ نَعِضُوا أَمِر الصَّا رَهِمُ فَ بَعْفَظُوا أُوْوَحِهُ فَذَٰ لِكَ انْكَلْ لَمُنْ أَزَّاللَّهُ جَنَّ عُمَا صَنْعُولَ وَفُلِ لَلِيهُ مِنْ الْنِي مِعْمُ الْمِنْ الْصَالِ لِينَ وَتَعْفَظَنَ فُرْجِمَنَ ولابنانين زنبنهك والأماظهر منها وليض وزيخ فيموعك جُوْبِهُ وَيَهُ وَلَا بُدِينَ زَيْبَهَ مَنَ الْأَلِيْءُ وَلَيْهِ زَا ذَا إِلَيْهُ إِنَّا لَا لَيْهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا أَلَّهُ إِنَّ أَلَّا أَلَّهُ إِنَّا أَلَّهُ إِنَّ أَلَّا أَلَّهُ إِنَّ أَلَّا أَلَّهُ إِنَّ أَلَّا أَلَّهُ إِنَّا أَلَّهُ إِنَّا أَلَّهُ إِنَّا أَلَّهُ إِنَّا أَلَّهُ إِنَّ أَلَّا أَلَّهُ إِنَّا أَلَّهُ إِنَّ أَلَّهُ إِنَّ أَلَّهُ إِنَّ أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّهُ إِنَّ أَلَّا أَلَّهُ إِنَّ أَلَّا أَلَّهُ إِنَّ أَلَّا أَلَّهُ إِنَّ إِنَّ أَلَّا لِكُولًا أَلَّهُ لِنْ أَلَّا أَلَّهُ لِلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلّا أَلَّا أَلّا أَلَّا لَا أَلَّا لِلْعُلِقُ أَلَّا أَلّا أَلَّا أ الْبَاءَ بْعُولِيْهِ مِنَا وَالْبَالَهُ مِنَا وَابْنَاءَ بْعُولِيَّهُ مِنَ إِذَا خُوانِهِ مِنَ اَدَىقَىٰ خُوا نِهِينَ أَوْبِعَىٰ جُوانِهِ وَاوَسَا نَهُوَ اوَمَا مَلَكَ عُ آغانه فتا والفابعين غيراؤني لادته وتاريبال والطفيل لَكُوْنِهِ عَا وَنَحْسَبُوْ لَهُ هَمِيًّا وَهُوَعِينَكَا لِشَعَظِيٌّ ۖ وَلُوْلَا الدُّسْمَعُنْمُونُ مُلْتُمُمُّا مَكُونُ لَنَا أَزْسَكُ مِنْ لَلَّا الْمُعَالِّكُ مُ مُنَا لَهُ فَانْ عَظِيمٌ عِظْ فَ وَاللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الكَيْنَةُ مُوْمِنِينَ وَجُيَرُ اللَّهُ كَالْأَالِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّالْدَبْنَ نِيْوُنَ أَرْتَتِهُمُ الْفَاحِيُّهُ فِي الْدَبْنِ الْمُوالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنَا عِلَا إِلَيْ مَعْ الدُّننَا وَالإِنْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَالِمُ النَّهُ لا عَلَا وَاللَّهُ وَلُولَافَتُنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ وَوَجَنَّهُ وَالْتَالِشَارُوْ بالمنها الذير المتؤالان وتوافظوا فالشبطان وتوز خطوا الشيطان فارته فأمرا لعتنا ووالمنت وتولولا فَنَالُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْنَهُ مُا زَكُرُمْ يَحْتُ وَمِنْ إِسْكُوا لِمَا أَوْ لكرالله بري تزييا والشاسم يعتاك ولامالل ولوا الْفَقِينَا مِنْ فِي وَالسَّعَ فِإِنْ يُؤْتُوا أَوْلِ الْمُؤْزِقَا لَكُنَّا وَالْهَاجِ مِنَ فِي سِيبِ لِاللَّهِ وَلَهُ عَوْا وَلَجَ عَمْ الْالْخِيدُ نَ أَرْيَعْ عَلِهُ الشَّا وَاللَّهُ عِنْ قُورُونَ إِنَّ الْمَبَنِّ مُونَ الخصّنا سَالِغًا فِلأَسْأَلُومِنَا فِلغِوْ أَوْ الدُّنْبَاوَ الأَحْرَّةُ وَكُلْ عَلَا الْعَظِيمُ ۚ بُوْمَ لَتَهُلُ عُلِمَهُ وَالْفِينَا لَهُ وَالْمِيمُ وَالْمِيمُ وَالْمِيمُ أزعله إعاف المتملون بومعن بوته الله

فِهَا النِّمُهُ الْمُدِّي وَهُولِهِ إِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْأَصْالِ لَمْ رَجَّا اللَّهُ اللَّهُ نْجَادُهُ وَلا بَهُ عُجَرُ دَكِراللهِ وَافَامِ الصَّالَوْءُ وَالبَبَاءَ الْوَلَوْءُ بَفَافُوْنَ بَوْمًا لَنَعَلَتُ فِي الْمُعْلُوفِ وَالْانصَالَ لِيَعِيمُ الشاجئت ماعملوا ويزمد فريز بهنا والشبر دفع زايا بِجَرِّحِابٍ وَالْهُرَبِّ كَمَرُّ أَلَمَا لَمُنْهُ كَتَرَابٍ مِنْ عَهُ فِيجِتُ بُهُ الطِّنَانُ مِنْ عُجُونًا إِذَا لِمَاءً وْ لَيْحَانُ وْ شَنِعًا وَوَحِدَا لللَّهِ عِنْكُ فَوَفَيْهُ حِنا لَمُعْوَاللهُ سَرَاعُ الْخِنابُ وَكَفَلْنَاكِ فِي عَيْرَ المُ يَعْنَاهُ مَوْجُ مِنْ فَوْفِهِ مَوْجُ مِنْ فَوَفِهِ مِنْ الْمُظْلُأُكُ مَعْمُهُا فُوْنَا عَضِ إِذَا أَخْرَجَ مَلِكُ أَلْرَجَكُ لِمِنْ اللهُ وَمَنْ لَرَجَعَلِ اللهُ لَهُ مَوْرًا مَا لَمُمِنْ مُوْرَدُ الْمُرَازَ الشَّابْرِيدُ لَهُ مَنْ فِي المَمْوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّبْرُطِيَّا قَالَ كُمَّا أَنْ عَلِيصَلَّانَا الْمُنْ وَنْسَنِيَّا وَاللهُ عَلَبْ عِلْ الْمَنْ عَلَوْنَ وَلِيْرِمُلُكُ السِّمُواكِ وَالْآرِضِ وَيَلْكُ الله المصبر المرزز ألله بزج تهاما أنته والي بن دفي مَعَلُهُ رُكُامًا مُزَى الْوَدَى جَنْحُ مِن اللَّهُ وَبَرَّالِكَالِيِّكُمْ من النهام مرة منها من مريدا أو وبين في عن من المناه تَجَاءُ مَكِنا دُسَنا بَوَ فِي بَنِ مَكْ مَا لاَيضًا وَ مُعَلِّكُ اللهُ اللَّتَلَ وَالنَّهَا وَانَّهَا وَانَّهُ ذَلِكَ لَعَيَّ الأَوْ ذِالانْهَارِ وَاللَّهُ اللبين لمنظهر فاعلعو ذاك السناء ولابض والخلفين الفتارما المنعضين وزونها ووروا إلالسهدة المالود لعَلْحُكُمُ فَعْلِكُونَ وَلَنِكُو الْلَالْمِي مِنْكُمُ وَالصَّالِحَ مِنْ عِنَادِهُ وَامِلَةً عُنِي مُؤْنِوُ انْفَرَّا تَابِغِيْهُمُ اللَّهُ مُزْضَعًا وَاللَّهُ وَالسِّعْمَاتُ مَا لَيْنَ عَفِي الدِّينَ لَا بِيَنْ وَزَيْكُمَّا جَعْ فِعِنْهِ أَلْلَهُ مِنْ ضَنِلَةً وَالْهُ رَبِّعَ خُوْنَ الْكِنَابِ مِنَّا مَلَكُ أَيْنَا لَكُوْفِكُ الْبُوْهُمُ إِنْ عَلِيْتُ مِنْ فَعَا خُرِّا وَالْوُهُمُ مِنْ مَالَ اللَّهِ الْمُدَيِّ أَنْكُ وَلا نُصْوَرُ مُوَّا مِّنَا لَا مُعَالِمَا لَهُ عَلَّمَا الْمُعَا إن ارَّدُ رُخِعَةً عُلْدِيدً عَوْاعَ مَنَ الْجَوْةِ اللَّهُ مِنَّا وَمَرْ فَجَ فَارَّاللهُ وَنِهَا لِكَرَاهِمِ وَعَفُو رُحَدِ وَلَمَنَا تَوَلَا الْبَكَا الإن مُبَدِّنانٍ وَمَثَلًامِنَ الْلَابَنَ فَلْوَامِنَ مَ لَوْعِظَةً للِنْقَيْنَ اللهُ فَوْرُالْتَمُوانِ وَالْارْضُ مَثَّالُ وَرَبَّكُونُورَ كَلْيُكُوغُ فِهُا مِضِاجٌ إِلَيْصِاجُ نَهُ زُجَاجَانًا لَأَجَاجُ كَأَنَّهَا لَوَكَبُ ذُرِّيُّ بُوْ فَلَكُنْ تَجَوَّوْمُبُا رَكِوْ زَيْبُوْنَهُ لِالْسَرَفْيَةُ وَلَاعَ لِيَّاتُمُ كادنيها بمن ولوكم منته الرود على ورتهدي اللهُ لِنُورُهِ مَن دَيَّا فَ وَبَضِيرَ فِ اللهُ الْمَنالَ لِلتَّامِنُ وَاللَّهُ حِجُونَ اللهُ عَلَيْهُ فَي بُونِ إِذَالْهُ أَنْ ثُومَ وَبُلْكَ رَ

استظفنا للدرور مناهرة لبنت تن لمنه بنهم الدي ارْفَضَ كُوْرُلِكِينَ لَنَهُ أَمْرُ بَعِنْ بَوْفِي مَنْ أَمَا لَا تَعَلَىٰ وَنِيَ لا بنيزكور بنف بقارم كارته ويند دال والفات هده الفاسِفُونَ وَاجْبُمُواالصَّلُوهُ وَالوَّاالِيُّو وَرَاطُهُوا الرسؤل لغائك فرزحون لاغتبال النات متروا فغي فالأرض وماف الالفاد وليشر المتدر المانيا النيا المنوالت المنافقة النرج ملك إمالكة والدن أمسالغوا الْحَامِيَةُ فَالْتَعَالِ فِي فِيَاصِلُوهِ الْفِرْ وَجَرَبْضَعُونَ شِالِكُمْ مِنَ الْطَهِ مِرْهُ وَيِزْ مَعِيدِ صَالُوفِ الْمِنْ الْفَالْتُعُوزَانِ لَيْكُمُّ لَهُ وَعَلَيْكُ وَكَامَلِهُ مِنْ الْجُرَعِنَا فَي مَعْلَكُمُ اللَّهِ الْمُعْلَكُمُ اللَّهِ الْمُعَلِّكُمُ الْمُ بغضكا على ميركن الت يروالله الحكام الاناك والشعلب النَّهُ وَنَ الدِّينَ مِنْ فَيَلِمُ لَذَ لِكَ يُسَرِّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَكِيْ وَالْفُواعِدُ مِزَالِينَ ] واللَّائِذُ لا يَعُونَكُمَّا فلبسَ عَلِنَهِ إِنْ مَنْ عَنْ سَالِهُ الْمُ مَنْ اللَّهِ الْمُعْلَى عَبْرَ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ المُنْ اللّ وَازْلِينَ فَعْفِفِنَ مَنْ لُمُ كُنَّ وَاللَّهُ مُمَيِّعٌ عَلَيْ الْمَوْعِكُ الْمُعْفِدُ न्द्र है रे बरी रिक्ट्र न्ट्र है है बरी निम्हं उन्हें है रे बेरिकें जिले

جَلْفَكَ لَا الْمُؤْمِنُ مُا أَوْفَى مُؤْمَتِكُ عَلَى إِلَيْهُ وَمُعْلَمُهُمْ مَنْ بمَنْ عَالَى خِيلِينَ وَمِنْ أَنْ مَنْ أَنْ مِنْ مِنْ عَلَى اللَّهُ مَا لِمَا أَيْ إِذَاللَّهُ عَلَى إِنْ لَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّلَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ وَاللَّهُ بِهَدُى مَرْلَيْكَ وَالْمِرْاطِ مِنْ بَغِيْم وَتَعِوْلُورَافَيْ ماللووما وتسول واطغنافة تبؤلف بثفيفه مرتب دال وَمَا اوْلِنْكَ بِالْمُوْمِنِينَ وَاذِا دُجُولِ اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَكُمْ بَهُمُ إِذَا مِنَ فَيْ مِنْ مُومِنُ مُونَ وَارْمَتِكُ وَأَمْ الْجُنَّا النوااليك مِنْ عَنِينَ الْفَ عُلُومُ مَ مَن الْمُ الْمُعْافِينَ ازجيها لله عليميم ورسولة مل ولفات في الظالمون أيًّا كَانَ وَوَلَا لَمُؤْمِنِهِنَ إِذَا فَجُوْلِ اللَّهِ وَوَسُوْلُهِ لِنَا النَّهِ أَنْ مَنْ لُولِنَّا اللَّهِ وَل بَعَوْلُواسَمِعَنَا وَاطْعَنَا وَاوْلَقَاتَ فِمَ الْمُقْتِلِوْنَ فَيَعْ بِظُعِلْتُ ट्टेन्ट्रिक टेन्ट्रेन्ट्री किंह ट्रेन्ट्रेंक हे बेटिन के बिर्म हों باللهِجهَكَ المَانِيَ لِنَا مَرْبَهُ مُ لَجَرُونَ فَاللا فَنْفِيهُ الْمَاعَةُ مَعَرْفَةً التَّالِشْ حَبِينِهِ مِنْ الْمُعَلِّقِ فَلْ أَطِعُوا اللهِ وَأَطَبِعُوا الْهِ وَأَلْفَ فَإِنَّ فَإِنّ تَوَلُّوا فَأَيِّنَا عَلِيَهُ وَمَا خُيْلٌ وَعَلِيَّكُوا مَا خِلْمُ وَإِنْ نُطْعِوْهُ فَهَنَّانًا وَمَاعَلَى الرَّسُولِ الْأَالْبَالْ غُالَبُنِينَ وَعَلَاللهُ الْبَيْنَ الْمَوْا فينكفروع تعيلوا الضا كالإلكات تبنطيق الأرفزكما

والله المحرا التحم نَنَا رَكَ الَّذِي رَبُّكُ الْفُرْ وَارْتَعَا عِبْرِي لِيكُورُ لِلْعَالَةِ رَبَّالُهُ الدينكة مُلك السَّمُواتِ وَالارضِ وَلَيْعَجْدَن وَلدًا وَلاَ مَكُنْ لَهُ سُرَبِكُ فِاللَّاكِ وَجَلَّى كَالْتُعَوِّفُنَا تَرَهُ نَفَامُمًا وَأَغَنَّ وَامِن وَنِهَ الْمِيَّةُ لا يَخَلَّمُونَ رَشَيًّا وَمُنْجَلِمُونَ وَلا بَلْكُوْرُكُ فَيْمُ مِنْ مَتَا وَلاَ نَفَعًا وَلا بَعَلِكُونَ مَوْنًا وَلا جَوْهُ كالنفؤة وفالالتركة والزطنا الالوك وفتها اغَانَهُ عَلَى وَفَوْمُ الْجَرُونَ فَعَلَى خَاوَظُلْمًا وَزُوْرًا مَ وَفَا لِمَّا السَّاطِيرًا لاَوْلِينَ آلَاتِهَا فَهِي ثَالِي عَلَى وَنْكِرُهُ وَاصِبُلاً فْلَ أَنَّالُهُ الَّهِ يَعَالِهُ المُعْرِ عَلَا لَكُمْ وَالْكَرُونِ الْأَرْضِ الْفَرِي الْمُونِ الْمُعْرِ عَنْفُورًا رَجْمًا وَفَالْوُا مَالِ هَدَا الرَّسُولِ بَانْكُلُ لَطَّعْمًا وَجَهَيْ عُلِلا سُوْانِ لَوْلا أَنْزِلِ النَّهِ مِلَكُ مَكُونَ مَعِكُ وَمَعِكُ ندَبِرًا \* أَوْلُلُوْ آلِبَ كُنُّ إِنْكُونَ لَهُ يَعَنَهُ إِلَا كُلُولِ الْعَبْدَةُ الْمُصْلِمِينًا وَ فَالْ الظَّالِوْنَ إِنْ نَشْيِعُونَ اللَّارِجْلاَ مَعْوَرًا أَنْظَارَهَ ضَرَبُوا لَكَ الامْتَفَالَ فَصَلَوْا فَلا لَيْنَظِيمُورَ سَيْبِالَّا المَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مِنْ عِنْهَا الْأَنَهُ الْأُجْعَلُكُ مُصُورًا مِلْكَ الْمُناقِبِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُناقِرَ الكافاين بونك اقبونا الكافريون مقايت لو بُونُوانِهُ اللهُ اللهُ وَنَاجَوَالْحِكُمُ اللَّهِ وَنَا عَالَيْكُالَّوْبُونِ عَانْضَ الْوَبُونِ الْخُوالِدُا وَبُونِ خَالانْفَ أَوْمُونَ خَالانْفَ أَوْمُوا مَلَكُنْ مَعْنَا فِيمُ أَوْصَلِ بَقِيكُمُ لَلِينَ عَلَيْكُ مُثَا عُلَنَا مُنْا عُلْنَا الْحَالِ جَبَعُا أُوَاشِنَا أَأَ فَإِذَا دَخَلَتْ بُولًا فَتَلِيوْ اعْلَا لَقُلْ فِي عَالَمُ الْمُعْلِكِمْ المُتَةُ مُزعِبُ اللهِ مُبَارِكَةً طَيِّكَةً كَذَلِكَ يُسَرُّ الشَّكُ الاللَّهِ لْعَلَّكُ وْنِعَفِلُونَ الْمَاللَّوْمِنُونَ الْمَبَرَّامَنُوْ اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَاذِ الْكَانُوامَعُهُ عَلَى مِنْ إِمْ مِعْ لِمَانِهُ مَبُواحَنَّهُ لِيَنْكَاذُ نُوفُولُ فَ التَّرَنَيَّ أَذِنُونَكَ أَوْلَاكَ الْمَرَى بُوْفِيوْرَ بِاللَّهِ وَمَسْؤُلِمَةِ إِذَا اسْنَادَوْلُ الْعِيْرِشَالُهُ فِي الْمُرْفَادُ مِنْ الْمُنْفِينِ مِنْهُ وَاسْتَغَفِّنُ لمنتاله السيخ المنج المنج المنج المنج المنافية المتعالم المنافية المنافية المنافة المنافقة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافقة المنافة المنافة المنافقة ال كَنْعَاء تَعِفِي حُمْدَ مُعَفِّا فَلَ مِنْ إِلْهُ الْبَيْنَ بِعَظْ فَلَ مِنْ إِلْهُ الْبَيْنَ بِمِتَ لَلُوْنَ منيث ولواز فلجتن والذبن نخالون تعالم المشائم فينتا أونهب بنه علاك الميم الارتيق باوالت ال وَالأَرْضُ فَالْ تَعَالَمُا آئَةُ عَلَيْكُورَ وَيُوعَ رُجَعُونَ الْنَاهِ فَبُنْتُهُمْ مِاعْمِلُوا وَاللهُ نَصِيلٌ شَعْمَكِ

وَفُلَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْوَامِنَ عَمِلَ الْجَمَلُنَا وُهَا أَمُّمْ مُؤْرًا اخاب الجنفان ومعانج ومتاني أواحث مفيلا ووالمنفؤ التَمَا وْبِالْعَبِمَا مِ وَيُولَا لَلَاكُذُ فَتَرَيَّاكُ ٱلْلَاكَ بِوَمَعْلِيَّةً الرَّمَزُ وَكَانَ بُومًا عَلَى لَكَا فِيرَ عَبِيلًا وَبُومَ لَعِمَنُ السَّالِ وَبُومَ لَعِمَنُ الْ الظَّالِدُ عَلَىٰ لَهُ بَهِ يَفُونُ لَا إِلَيْنَ فَأَخْذَتْ مُعَ الرَّسُولِ سِبُلًّا الأَوْلِلَوْ لِلْنَبْذِ لَوَ أَنْقُونُ فَالاَثَا خَلِيدًا ۗ لَمُنَا الْمَعَالِثَةُ عَوْ الْلَالِمَعْةِ النَّاءَ وَكَانَ الشَّكُوانُ للانتَانَ مَانُولًا وَفَالَ الرَّسُولُ الرَّبَانَ فُومَى لَخَنْ تَوْاهُ لَمَا الْفُرْانَ مَجْوُرًا وَ كَنَّ الْكَجَعَلْنَا لَكِيْ لَيْمُعَلَّ قَامِزَ الْمُعْمِينُ وَكَوَّ إِرْبَابِ ها دِيَّا وَنَصَيِرًا ﴿ وَفَا لِهَ الْذَنِينَ لَعَرَّوْا لُوَلاَئِلُ عَلَيْ وَالْفَوْانُ جُعْلَةً وَاحِنْكَ كَذَلِكَ لِنُشْتَ بِهِ فَوَا دَكَ وَزَلَنْا وُنُوسُلِكُ ولا أَنونُكَ عِينَا لِأَجْنَاكُ الدِّيلَةِ الدَّالِينَ وَاجْتَ وَعَنِيمًا اللَّهُ المُنشَرُفُنَ عَلَىٰ وَجُوفِهِ إِلَىٰ حَمَاتُكُمُ الْكَالَ شَرْمِكَ الْأَوْسِولُ تبنبلا ولفتنا نبنا مؤنو المنيات وجتلنا معتة آخاه هرون وزبراف ففلك اذهب آلى لفور الدِّين كُنَّ بَوُا الإبنيا فكمتز اهنه فكمبرا فوفق نوج كناك تبؤا الشك اَعَرَفْنَا هُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ اللَّهُ وَاعْنَانُ الظَّالْمُ عَلَالًا

وَاعْنُكُ الْمُنْ الْم بَعِبَرِيهَ مِوْ الْمَانَعُ عُظاً وَوَفِهُمَّا وَاذِا ٱلْفُوْ الْمِنْهِ الْمُطَافَّةُ مِنْهِمًا مُغَرِّنِينَ دَجَوَا هُنَا لَكِ بُنُورًا لَانْكَعُو الْلِوَمُ نُورًا لَانْكَعُو الْلِوَمُ نُورًا لَا وَادْعُواشُورُ كُلْفِيرًا فَالْذَلِكَ خَبُرُ الْمُجَنَّةُ الْمُلْلِكِينَ وَادْعُواشُورُ كُلِّلَا لَهِ وَالْمُ النقونكات لمنهجراء ومجبرا ممنه فالمابقاون بالدبركان علاقلة وغلامن ولا توبية وَلَمَا يَعَنِّلُ وَنَامِنَ وُورِ الشَّهُ يَعَوُّلُ ءَ أَنْ الْمَالِ إِنْ عِلَاكِم مُولاءًا مَ فَي صَلَّوا الْتَبْيَلُ فَالْوَاسِيِّوا لَكُ مَا الْحَالَ بَنْ بَعِيْ لِمُنْ الْرَفْظَ لَا يَوْنُ وُولِكُ مِنْ الْوَلْمِا وَلَا مَا يَعْنَى مُورُ الْبَاءَ هُنْ يَجِينُ مُوااللَّكُمْ وَكَانُوا نَوْمًا بِهُرًا فَعَنْ لَلَّهُ وَكُوا بمانعولو رفنا فتنظيعون صرفا ولاتفتا ومن ظالمنيكة الذفرة عالم المراك المتاكا فبالنوا للمتالق الالم لتَاكُلُورَالْفَكَامُ ثَمَةً فُونَكُلُاتُوا أُوْمَعَكُنَا لَعِفْتُكُو لِعَفِينَ فَأَنْفُ مِنْ وَرَحَكَانَ وَكِلِكَ بَصِيْلًا ۖ وَقَالَ الْكِيْ لازجو زيفاة الولاانول علبت التلافكة اؤزقا رتبا لفنكا سَنَكَرُوْ الْهُ أَنْفُيْهُ وَعَنُوا عُنُوا كُيْرًا بِوَهِرَوْنَ الماريكة لاينها ومعار الغاين ومؤلون فحرا فحوا

يهُ عِها دُّاكِبَبًا وَهُوَالْبَهَ عَرَجَ الْمِغَ يَزِهْ لَا عَلَنَا عَلَنَا عُلَاكُ فَالْكُ وَهَا نَا عِنْ الْبَاجُ وَجَهَ لَهُ مُنْ الْرَوْعُ وَجُرًا مَجُورًا وَهُو النَّ يَ عَلَقَهِ اللَّهِ المَدْرُ فِعَتَاهُ لَنَا مَا وَصَهْرًا وَكَا أَنَّكُ فَلَابِنًا وَتَجَيْدُونَ مِنْ وُوزالِلهِ عَالابْنَفَتَعْلَمْ وَلاَضَرُّهُ مُثَّمُّ وَكَا زَالْ الْمُعَانِيَةِ فِلْهِ مِنْ الْمُعَالِثُونَ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ال فَكَذَّبُوا فَلْمُا اسْتَعَلَّمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِلْ وَسُأَعِلْ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ ا الانته سنبار ونؤك لعلالي الدى لابمون وسيخ عَلَيْهُ وَلَهَا مِنْ مِنْ مُونِيعِيا دِهِ جَيْرًا " اللَّهُ يَخَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْارْضَ وَمَا بَنَهَا عُمَانِهُ مِنْ الْمُرْتِدُ الْمِيتُولِي عَلَى الْمُنْتُرُ الرَّحْرُ فِي مِن مُن مُن مِن مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ وَمَا الْحَيْزُ الْمَتَوْنُ لِإِنَّا مُزُّنًّا وَذَا دَهُمْ نَفُورًا مُنَّا رَكَ الْمُونَ جَعَلَ فِي السِّمَاءُ بِنُ وَجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَفَرَّا مِنْعِرًا فوالنبئ جعل للبنل والنها وخلفا فيلتزا وادأن بانت اذَارَادَشَكُورًا وَعِيادُ الرَّجِنَ الْهَبَرَيَّ شُوْرَتَكُ الْأَرْضَ هُوَّا وَاذِا خَاطَهُمُ إِلِمُ الْمِاهِنَ فَا لَوْ اسْلامًا وَالْدَينَ سِينُونَ لِنَّهُ مُنْ الْحَدُونَا مَّا وَالْدَبْنَ بَعُولُونُ رَبَّنَا اصِرْفَ عَنَّاعَلْنَا

المنافق المنافقة الما المنافقة المنافقة المنافقة

النِمًا " وَعَادًا وَمُؤْدَ وَأَخِارًا لِينَ وَفَرُونًا بَنَنَ ذَلِكَ كَثِيلًا وَكُلاَقِيرَيْنَا لَهُ الْأَمْنَا لُوْوَكُلْوَيْنِ الْمُنَا لُوْوَكُلُونَةِ وَالْمَنْا لَهُ وَلَهُ مَا نَوْ اعْلَى لُغَرَبَهُ إِلَّهِ إِنَّ مُطْرِتُ مَظَرَا لِتَوْءَ افَازَ بَكُونُو أَزُوا بَلْكُ انْوَا لَابِيَهُونَ لَنَوْرًا كَاذِارَا وَلَكَارُ يَعْفَيْنُ وَلَكَ الْامْرُزُّ الْمَنَا الْدَبِي بَعَثَاللهُ وَسُولًا \* انْكَادَلَصْلَاً عَزَالْمِنَيَا لَوَلَا أَنْ مَبَرَاعَلِمُهُ أُوسَوْتَ تَعِلَمُونَ مِنْ رَدِّ الفنات عن من السبار الرائعة الخين المعام والمانة تَكُونُ عَلِيَهِ وَكُلُلًا " أَمْ يَخْسَنَانَ أَكَدُ هَنْ لَهُمَعُ وَأَنْ فَالْكُ إن فَمَا لِأَكُ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلِي اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَل كَفَّتُ مَنَّ الظِّلُّ وَلُوَشَاءُ لِمُعَلَّدُ سَاكِمًا ثُنَّتِهُ عَلَيَا النَّقَيْرَ عَلِيَّهُ وَلِيْلًا ثُنَّ فَيَصْنَاهُ النِّيا فَيَضَّالِبُ إِنَّ وَهُوَالَّذُ جعت ل المنابع المالية والمؤرسان وعد القاد نشؤرًا وَهُوَالْدَبَيْ ارْسَالِ لِإِجْدِيْنَ الْبِينَ بِدَيْرَ عِنْ إِلَيْ أَمْرُكُنا مِرَ السِّمَاءِ مَاءً طَهُورًا " لِمِنْهُ يَوَمُلْنَ مَنْ ال لْسَفِيبَ وَمَا جَلَفَتَا آنَعًا مَّا وَإِنَّا سِيَّ كَتَبِّرًا وَلَعَنَّا فَعَرَّفْنَا وَ بَيْنَهُ وَلِيَا يُصَالِّدُوا فَا يَكُلُوا لِنَاسِ لِلْأَمْوُقِ وَلَوْسَوْمُنَا لَعَنَا فَضُولَ فَتَهَ إِلَهُ إِلَّ فَالنظيمِ الْسَافِ رَدَعًا مِنْ مَ

فظَلْنَاعَنَا نُهُ وَكِلَا خِاصِعِينَ وَمَا مَا بِنَهُ مِنْ لَيْنَ مِنَ الرِّحْرُ الْجُنْ مِنْ الْأَكْ الْوُاعِيَّةُ مُعْرِضَا بَنْ فَعَلَا كَدْبُوْافَتَ إِنْبُهُ إِنْبُوْمَاكُانُوْالِهِ بِمُنْفَعِرُونَ اوَلَوْ بِرَوَالِنَا لِارْضِ كُواَنْمِنَا فِيهَا مِن كُولُودَ حِكْمَتِمِ إِنَّ فخالك لابة وماكان كرمه مؤمنين وارتباكم كمو العريوالرحبة واذا ذورتك مؤنن اراش الفؤم الطليق فَوْمَ فِرَعَوْنَ الْلَهِ عَوْنَ اللَّهِ وَالْرَيْنِ فَأَلَّمَا فَأَلَّمَا فَارْدَجُ فِي لِلْهِ فَأَ وَيَضِينُوْمِكُ رُبِي وَلاَبِنَظَاؤُلِنانِ فَارَسُلِ النَّاهِوْنَ وَمَنْ عَلَيْ وَاللَّهُ فَاخَا وَانْ مَقَالُونَ فَ فَالْ كَالَّهُ فَا ذَهُمَا بِالْمَانِيْ آيَّامَعَكُمْ مُنْكَمْ غُوْنَ مُ فَأَيْنَا فِرْعُونَ فَعَوْلًا إِنَّا رَسُولُ رَبِيْ الطالبَينُ انَا رَسِيْ لَهَ عَنا بَعِنَ السِّرَا إِنَّ فَا لَا لَأَنْكِ مِنَا وَلِيَا وَلِيَاثَ فِينَاعِ عِيْدِكَ سِنِينَ \* وَفَعَلَتَ مَعَلَنَكَ إِلَى فَعَلَتَ وَاسْتَوْرَ الْكِافِينَ فَالْ فَعَلَّهُ الْوَالْ وَأَنَامِرَ الْمِنَا لَبُنِينَ فَعَرَمُكُ مِنْكُمُ لِمَا خِفِنَكُمْ فُوَهَبَ إِنْكُ جُكُا وَجَعَلَنَهُ مِنَ الْمُسْلِينَ وَمَلَكَ نِعَنَّ ثُمَّتُهُا عَلَى آرَعَتُكُ بَعْ الْمِيْلِ فَالْ وَعَوْنَ وَمَارَا الْعَالَمِينَ فَالْ رَبُّ الت مؤان وَالارض و مابد في أن المنه موزوبين فال وَالْبَبَرَ الْمَالِقَ عَوْالْهُ الْمَرْبُرُ وَا وَلَهُ عَنْرُوْا وَكَانَ بَهْرُ وَالْمَا وَالْمَالِقَ وَالْمَالُونَ الْفَالِلِيَّ الْمَالِيَّةِ وَالْمَالُونَ الْفَالِلِيَّ وَالْمَالُونَ الْفَالِلِيَّ وَالْمَالُونَ الْفَالِلِيَّ وَالْمَالُونَ الْفَالِلِيَّ وَالْمَالُونَ وَمَنْ مَنْعَلَ الْمِلِيَّ الْمَالُونِ وَمَنْ الْمُعْمَلُونَ الْمُوزَالِ وَالْمَالُونِ وَعَمَلَ اللَّهُ مَنْ الْمَالُونِ وَمَنْ اللَّهِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَمَنْ اللَّهُ وَمَالُولُونَ وَمَا اللَّهُ وَمَالُولُونَ وَمَنْ اللَّهُ وَمَالُولُونَ وَمَنْ اللَّهُ وَوَا وَالْمَالِلِيَّوْ وَمَنْ اللَّهُ وَمَالُولُونَ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَالُولُونَ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِقُونَ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِولُونَ وَلِمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِولُونَ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونَ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِلَى اللْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ ا

بي حالله التخرالي الما التخرالي الماكة التخرالي الماكة التخريب الماكة التخريب الماكة التخريب الماكة التخريب الماكة التخريب التكافية التحريب الماكة التحريب المنظمة التحريب المنظمة التحريب التحريب المنظمة التحريب ال

انَا اذْرَلَكِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلَهُ مَا مَا اللَّهُ وَلَهُ وَ نَعَلَمُونَ كَافَطُعِ أَبْدِيكُمْ وَازْجُلُكُمْ مِزْجِلانِ وَلاصَلِيتَكُمْ اَجْمِيْنَ فَالْوَالْاصَنِبُرَانِا آلِي رَبِّنا مُنْفَلِقُونَ الْأَنظَمَةُ ارْبَعِنْ لِمَارِثْنِا تَطَاالًا لَمَانَ حُمَّا الْوَلْمِينِينَ وَ اَوْحَدُ الْأَلِوْمُوسُولُ وَالْمَرْمِيادِي الْكُومُنْ عُونَ فَارْسُلُ فِيْعَوْرِيْفِ الْمُنَا تَوْجَالِمِتْرِينَ إِنَ فُولًا وَلِيَّهُ وَمِنَّهُ فَلِيَاوُنَّ وَلَيْهُمُ لِنَالَغَا تَظِوُنَ ۗ وَالْإِلْجَيَةُ خَاذِرُونَ فَاحْرَجُنَاهُمُ مِزْجَنّا إِوَعُونَةٌ وَكُوْزُومَعَنا مِكْرَبَّ كَنَالِكُو اوَرَشَاهَا بِهِيَ إِسِّ إِسْبِكُ فَاسْعُونُهُ مُنْ مُشْرُ فِينَ كَلِمَا لِزَاءَ الْجَمْعُ فَالْ الْفَالِهُ وَسُولَا يَالِدُرْ رَكُونَ اللَّهُ الْكَلَّالْ اللَّهِي رَبِّهُ سَهَابُنِ فَا وَجُنَا إِلَى وُسُولُ وَاضِرَبُ بِعِصَا لِمَا الْحَرَاءُ فَانْعَلَقَ مَكَانَكُ لُغِرُنُ كَالْطُودُ الْعَظِيمُ وَازْلَفَنَا النَّمَّ اللجنين والجنناموسي ومزمعة الجعني تتأغرفنا الاَجَهُنُ إِنَ فَ ذَلِكَ لَا بِمَا كُومًا كَا نَاكَثُرُ مُنْهُمُ وَمِنْهُ مَ وَإِزْدَيْكَ لَمُؤَالْمَ إِزَالِرَجِهُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَ لِابِيَهِ وَفُومَهِ مَا ذَا نَعَيْنُ فُنَ ۖ فَا لَوْ انْعَبْدُاتَ عَلَا مَظَلُ لَمَّا عَلَيْهِ إِنَّ فَا لَهَالُ بَمْعَوْنَكُمْ الْذِنْدَعُوْنَ اوَّ

到前

لِنَحْوَلُهُ ٱلْالْتَهُمُونُ فَالْ رَبِّهُ وَرَثًا بَأَكُمُ الْأَوَّلِينَ فَا لَ إِنَّ رَسُولُكُوا لَدَيْ أَرْشِكَ إِلَيَّا مِنْ لِمَنْوِنَّ فَالْ رَبُّ المنز والغرب ومابنة مالن كثن نعتفلون فالكن الفَانَ المُاعِبَرِي لاَجْمِلْنَاتَ وَنَ السِّوْنِينَ فَال وَوَقِيْك بِيْغُ مِنْ إِن فَالَ فَاتَ مِنْ إِنْكُنْ مِنَ الصَّا رَفِينَ فَالْفَيْ عَصَاهُ فَإِذَا فِي نَجْنَانُ مِنْ إِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ للفاظني فالتلاكوموكة إرتمانا لكاوعلي ونبا أنفخ عكم فوالضاف وليقي فناذا فالرون فالواآؤجه وكفاه والعتضية المكارن فالمترية مانؤله تعضي كتفاد عَلَيْمِ الْجَيْمُ الْتَحَرُّ لِيفِاكِ بَوْمِ مَعْلُومٌ ۖ وَفِيَ لَا لِياسٍ مَثَلَ اللَّهُ مِعْنِفُونَ لَمُلَّتَا اللَّهِ اللَّهُ إِللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ فَكُنَّا لِمَاءً البَيْحَ أَمَّا لُو الفِيعَوْنَ الرَّالْمَا لَأَجْرًا إِنْ الْمُعَالِّينَ الْمُعَنَّ الغاليين فالتغم والكفراذ الين المفرين فالكفمو الفؤامآ أتنة ملفؤن أفالفؤاج بالهنة وعصبتهم وفالؤا يعِيِّرَهُ فِيرَعُونَ لِأَلْهِوْ أَلْهَا لِمُؤنَّ مَا لَفُولُمُوسَى عَمَاا أَهُ فَإِذَا فِعَ لَلْفَتْ مَا مُأْفِلُونَ ﴿ فَالْفِي الْبَيْحَ وْسَاجِلُونَ فَالْوَالْمَثَا يَرَبُ إِلِعًا لِلِينَ " رَبِيمُوسَى وَهُرُونَ اللَّهَ الْمَامَنُ إِلَّهُ فَبُلَّ

وَازْرَاكَ لَمُؤَالْمَ مِزْالِتَهِمُ كَنَاتِكَ فَوَمْنُونَ النَّالِّينُ الذفال مناجوهم فونج الانتقون الزلي قرشوك امِينُ الله وَالله وَالْمِعُونَ وَمَا أَشَكَالُاعُكُمُ عَلَيْ مِنْ أَجَرّ إِنْ الرِّي الْإِعَلِى رَبِّ الْعَالَمِينَ الْمَانَعُونَا اللهُ وَاطْبَعُونَا مُّالْوَالْنَوْعِرُ لَكَ وَالنَّعَكَ الأَرْدُ لُونَ لَم فَالْ وَمَا عِلَى عِلَكُانُوْالْمِتَعَلَوْنَ الْخِيابُهُمُ الْمُعَلَىٰ رَتِيْكُونَا عُرْفَا وَمَا أَنَا لِطَارِدُ المُوْفِئِينَ إِنَّ أَنَّا الْأِندَ بُرُمْتِ فِي أَنْ الْوَا لَقُ لَوَ مَنْكُ وَالْمُؤْخُ لَكُونَ مِنَ الْمَهُومَينَ الْأَلْوَلِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْأَرْتِ إِنَّ فوَّ عَلَا بُوْنُ اللهُ فَأَغْفِي بَنِي وَيَبْهُمُ فَفًا وَيَحِينِي وَمَرْفَعَ مِنْ المؤمِّنِينَ فَالْجَمِنَا وْمَرَمْعَ الْمُوالِفُولُ الْمُعْلَى الْمُعْوِلُ شْمَاعَ خِنَا مَعْ لَأَلْنَا فَنَ الْمِيرِ الْبَيْفَةِ ذَلْكَ لَا يَهْ وَمَاكِانَ الطَّهُ مُوْمِنِينَ وَإِزَّيَاكَ لَمُؤَالْمَ إِزُالِيَّمْ لِمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ عَادُ الْمُؤْسِلِينَ الدِّفَا لَكَافَتُمْ آجُو مُنْهُمُو دُا لَانْفَوْنَ إِذْ لَكِ مُرسُولُ الْمِبِينُ فَالْمَوْ اللَّهُ وَالْمُعُونَ وَمَا استكاث مقلقه من اجران الجرى الأعلى رسالنا لمقرا أَنْبَوْنَ مِكِل بِهِ اللهُ نَعْبَوْنَ " وَنَعْفِكُ وَنَ مَصَالِعَ لتَلَقَّكُمُ مَنْ عَلَيْ وَنَ \* وَإِذَا لِمَلْتُ مُنْ لَكُنْ مِثَالَوْنَ \* فَالْفَوْا

بِتَعَنَّ عُوْنَكُمْ الْوَهِ مِنْ وَنَ ۗ فَالْوَالِمَلْ وَجَدُنَا الْإِنَّ الْكَذَالِتَ بَهِ عَلَوْنُ فَالْ أَفَرَائِهُمْ مُاكَثُمْ مُعَالِّدُ مَنْ النَّهُ وَالْأَوْمُ الْمُنْ وَلَا الْمُؤْمِ الأَفَانَ مُوْنَ فَأَمُّهُمُ عَلَاقُهُما لِأَرْبَ الْعَالَمَةِينَ ۖ ٱلدَّوْ عَلَقَةَ نَهُوْبَهَا إِنَّ وَالدِّبَى مُونَظِّعِ إِنَّ وَلِهَانًا وَالْإِمْنِكُ فَوْكِمُ فَهِينَ وَالْدَيْ يُمِينُونَ وَالْدَيْ كَالْمُ عَلَيْهِمُ وَالْدَيْ عَلَيْهُمْ أربعنه كخطبتني ومالدين ربيمت لخكاوالخف بالعثالجين والمعتل للانتيان عندوف الاجين و المِعَكَانِي مَن وَوَتُفَجَّدُ اللَّهُ مَنْ وَاغْفِرُ لِأَنَّ أَيَّهُ كَانَ مِرَالصَّالِينَ وَلاَ يُرْبَحِهِ مِنْ مِنْ أَنْ بَوْمَ لاَ بَعْتَعُمَالُ اللهِ ولابتون الامراك المتوسكات التي واذلها الحتاد للِينْقِبَينَ وَبُوْدِكِ الْجِينِ لِلْغِنَادِينَ وَجَهَا لَكُمْمَ إِنْمَاكُتُ نغَبُنُ وْنَ مِنْ وُزِاللَّهُ مِلْ مَعْمُرُونَ كُمُ الْوَبْلَقِيرُونَ لَ فَكُ بَكُوْ إِمْهَا مُنْهُ وَالْغَاوُنَ ۗ وَيُجُونُو أَلِلِهُ رَاجِعُونَ أَ فَالْوُارَهُمْ مِهِا بَعْضُمُونَ الله إن كَمَّالِهِ صَالًا لِمِهِ إِنَّ اللهُ إِنَّ كُلَّالِهِ وَمَا لَا لِمِنْ إِنَّ انِدُنُونَكُمْ يُرِجُالِنالْبُنَ وَمَاآصَلَنَا الْأَلْفِرُمُونَ مَنَا لنَّا عِزْسُنَا فِعِبِنَ ۖ وَلاَصَدِبُوْجَبِي فَلْوَانَ لَنَّا كُنَّ فَكُوْنَ مِنَا لَمُؤْمِنِينَ إِنْ عَنْ ذَلِكَ لَا بِمُلْوَمًا كَانَ الْمُرْمِثُ مُؤْمِنِينَ

الله وَالْمَبْغُونُ وَانْقُوا الْدَبِيَّ أَمَّكُ كُونِمُا لَعَالَمُونَ أَمْلَكُونُ الْمُتَكِّدُ وَمَا كَانَ ٱلرَّهُ مُوْمِنُونَ وَإِذَرَاكَ لَمُوا لَعَزَيْرًا لَحُمُ الْغَامِ وَبَهِنَّ وَجَنَّا نِ وَعُهُونُ لِيِّنَّ آلِهَا فَ عَلِمَ لَهُ عَالِمَ لَهُ عَالَى اللَّهُ لَذَبَ فَوَمْ لُوْطُ الْمُنْ لِينَ ۖ إِذَ قَالَ لَمُنْ إِجُولُمْ الْوُطُ بَوَءِ عَظِيْمٌ فَا لَوْاسُوا أَعْلَمْنَا أَوْعَظْنَا وَلَيْكُنْ أَوْلَاكُنْ أَيْنَ ٱلانْتَفَوْنَ لِوُلَكُمْ وَسُولُ الْمَيْنُ ۚ فَانْقَوْاالْلُهُ وَلَهُو الواعظين إرفالم الأغاثوا لاقكين ومانخ فيمكنين وَمَا اسْتَلَكُونُ عَلِيَّهُ مِنْ الْجَالِيٰ إِنَّ إِنَّ إِنَّ الْمُكَالِّينَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فَكُنَّ وَمُ مَا مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال اَنَا وَانَ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَنَّ دَوْنَ مَا خِلُولًا لَهُ المترفقة فوفيتان فآزيتك لمؤالع فالعجم كانبت رَيِّكُ مِنْ إِذِ وَالْجَلِيرِ بِلَ مَنْهُ فَوَمٌ عَادُونَ ۗ فَالْوُالْمُؤَلِّمُ مْؤَكْ الْمُرْمَتِيانَ الدِّفَالَ كَلَّمْ اجْوُمْمُ صَالِحُ الْاَنْفُوْنَ لَنْكَ فِالْوُطُ لَلْكُوْنَ مِنْ الْحِزْيِينَ ﴿ فَا لَا لِيْ لِيَا لَكُونَ مِنْ الْحِرْدِينَ لَا الْحِيْدِ الطالين وينجي والهذي المجتملون فيحتن والقلة استقلافي علي وفراج إن الجوى الإعلامة العالمين المَمْهِينَ اللَّاعِمُوزَا فِالعَارِنِينَ الْمُتَوَمِّنَا اللَّهَوْبَنَّ اَنْزُكُورِ عِنْهُ الْمِنْ الْمِنْ وَتَخَالِوْ وَعُوْلِيَّ وَ وَامْطُونَاعَلِهُ عِمْطًا فَاءَمُطُوالُكُ وَبِي الصَّالِكَ الْكَالَةُ وَبِينَ الْحَلَّاكِ ذُوْوَغِ وَيَخِلَطُلُعُهَا هُمَانِينٌ وَنَعِيْوْنَ مِرَالِحِيالُ بِوَالَافِيَانُ لَا يَوْ وَمَا كَانَ آكَةُ مُنْ مُؤْمِنِينَ وَإِزَّدَيَكَ كَفُوالْعَرَبُنَ فَانَعَوْا اللَّهِ وَالْمُبْوَلِ كَلْ نَطْبُعُواْ أَمْرُ لَكُيْرِفِينَ ٱلَّذِّبِ الرجيم كنتا تخان الانكز المنتهب إذفال لمن بْنيدادر في الأدفين والإلفيان فالوالفاكنات شَعْبَتُ لِالنَّقَوْنَ إِذْ لَكَ مُرَسُونُ الْمِبْنَ فَانْقُوْا الْبُغِينَ مَالَّكُ لِابْتُرْهُ فِلْكُا فَانِي إِبِهِ إِنْ مُنْكُلُكُ فَالْمِيالِ الْفَيْعُ الله وَالْمَبْعُونُ وَمَا أَسْتَلَكُمْ عَلِيَهِ مِنْ الْجَوْلِ الْحِرِي لِا فَالْ مَلْنِ الْمَدُّ الْمَاسِرْتِ وَلَكَ مَشِرَبُ وَلَكَ مَشِرَبُ وَمَعْلُومُ عَلِيْ رَبِّ لِعَالِمَيْنَ ۗ أَوْفُوا الْحَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِثَلَاثُمُ إِنَّ الْمُؤْتِينَ ولانتوهاليوء بباخلات مقلاب بوع عظيم تعفرها وَذِوْا بِالْفَيْتِظَا بِرِ الْمُنْتَفِيْمُ وَلَا نَعْتَوُا النَّاسِ آئِكُ اللَّهُ فَاصَبْعُوانا مِمْنَ فَاخَذَهُمُ العَالَاثِ وَالْحَالَاثِ وَالْكِيرِيَّةُ وَلانَعَنُّوانِ فِالأَرْضِ مُفْتِ لِنِنَّ وَانْقَوْ االَّذِي خَلْقَكُمْ



المَيْنَا المَمْلُ الْمُخْلُوا مَنَا لِيَكُمِّي الْمِخْطِينَا لِمُنْكِلُمُا ان وَجُودُهُ وَهُ يُلالَقُونُ فَنَدَة ضَاحِكًا عِنْ فَوَلِمَا وَفَال رَبُّ الزدعني والشي ونيسات الموانعي على والدت وَازَاعُهُمَا صَالِكًا نُونَكُ وَآدَخِلُوْ بَرَجُنِكَ فِي عِبادِكَ الطالحين وتعنقنكا لطبرتفا لمالى لأأرى لفان فلكام كان والعالمية كأعاد بنة علاا بالسكة بها او كأذبجنة اذَلُهَانِيَةِ يُعِيْلِطُان مِنْ بَنِ تَعَكَّغَمِّرَ مَبَايِدَ فَعَالَ الْمُ عِلَالْ عَطْانِهِ وَحِينُكُ مِزْبَ لَا مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللّل ارْزَاةً مُلْكُونُهُ وَاوْلِيْنَ مِن كُلَّ شَعْ وَكُلَّاءُ مِرْهُ عِظْمُ وَحَنْ نَهَا وَفُو مُهَا لِمَعْ مُنْ وَنَ لليتْهَرَ مِنْ دُوْزِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لمَنْ السَّبْطَانُ أَغَالَمُ مُ فَسَلَّ مُمْ عَنَ السِّيدُ وَهُمُ لِابْغَالُكُ اللابيف والفوالذبي لخزج الخبا والتسموات والاقض وَتَعَالُمُ الْمُعْوَازِ وَمَا الْعُلِيَوْتُ اللهُ لَآ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله العِرَينُ العَظِيمِ فَالْ سَنَنْظُرُ اصَدَ مَنَ أَمْكُنْ وَلِكُانِكُ الدُهُبُ بَجِيًّا وَ هَا فَا لَفِهُ اللَّهِ مِنْ مَوْ لَكُمَّ الْمُعْمَافًا بَرْجِعُونَ وَالْتَ أَبِا إِنَّهَا الْلَا إِنَّ الْلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّاللَّاللَّ اللَّال إِنَّهُ مِنْ سُلِّمُنَانَ وَالَّهُ لَينِمِ اللهِ الْرَحِيزِ الرَّجِيجِيُّ الْالْفَتَالُوا

وَمُنْ وَالْاَحِ وَمُنْ الْاَجْتُرُونَ وَالَّكَ لَنْالُوا الْفُوْلُونِ وَالْكَ لَلْكُوا الْفُوْلُونِ وَالْكُ جَبْ عَلِيهِ إِذْ فَالْمُوسَىٰ لِمَالِمَ إِذَالَتَكُ فَارْأَسُا الْمُوسَىٰ لِمَالِمَ إِذَالَتِكُ فَالْمُسَالِكُونَ منهالجيرا فالناع لينهاب فيرلعا يحت فضطاون فكنالجاء نؤنيحان بؤرك ترني المارة ومزجوكا وسنازاله وبي الفالمين فابنوسخ أية أماكله المتريزا إعكبت والوعطا فكناذا هانفة والما أهاجا والمائرة والموافي चिर्म्स्य मिन्स्य किंद्रियो किंद्रियो किंद्रियो किंद्रियो فحسنا البكر شوة فالزغ بمؤذرجية واذفيل برايخ وجبال فَخُرْجَ بَصْلَامً عِنْ عَبْرِ الْمُورِّةِ خُولِينِ الْمَالِينِ الْمُعْرِقِ وَفُومُهُ الْمَانَةُ ا كانؤا فؤمًا فاسفيتن فكتالباء ناثم الماننا مُضَرَّعُ فالواهانا سُعُرُونِ إِنَّ وَيَحَدُوا بِهَا وَاسْتَبَغَنَنَهُا أَنَفُ مُنظًّا وَعُلُواً فَانْظُرْكُمْ فِي كَازَعْلِفَ الْمُنْدِينَ وَلَعْنَالْمِنَا الْمُؤْدِ وَسُلِمُنْ أَرْعِلنَّا وَفَا لَا الْجَلْفِيلُوالْلَهُ فَ فَصَّلَنَاعَوْ كَيْرُمُنْ عِبْادِوْالمُوْمِتِينَ وَوَرِتُ مُلِمَانُ دَاوْدَوْفًا لِمَا إِبَّهًا الناس علينا منظوة الطروا وبنباو وكالمتي أرفلا لهق الفَصَنْالِكِ إِنْ وَخِيْرَكِيهِ لِمَانَ خُوْدُ فُرِيَّ أَلِحِ وَالْإِيْنَ وَ الطَّبْرَةُ مُوْزَعُونَ جَيْ إِذَا آنُوَاعَلَى وَادْ اِلْمُثَلِّةُ النَّامُلَةُ

فودا ولبنا العياري فبالها وكأمسيلين وصاتما ماكات نعت أي ويزاله إنهاكات في فافي كافين فَهُ لَهُ الدُّخِلِي الفَرْحَ فَلَنَّا رَانَهُ حَيِّبُهُ لِكُهُ وَكُنَّفَتَ عَنْ الْمِهُا فَالَالِيَهُ صَرْحٌ مُنْ وَدُينَ فُوارْرِ فَالْتَوْدُ إِذْ ظَلَتُكُ نَعَنَّهُ وَاسْلِمَ فُعَ مُسْلِّمُا زَيْتُهُ رَبِّ لِعَالَمِينَ وَلْعَكَا رَسَالِنا إِلَّا يَتُوْدَ آبِنا هُ صَالِكا ازَاعُ بْدُوا الله فَاذَاهُ مُرْمِنُا رَجَنْهُمُونَ فَالْمَا فَوْءِ لِرُكُنْ عَالْ نَ بالت عَافِهُ وَا الْحُتْ مَهُ لُوَلَاتَ مَعَةُ وَرَاسُ لَعَادُهُ وَ الزعون الإوالطبرنابك ويحن معك فالطاغرية عِنا للهُ مَا النَّهُ نُومٌ نُفْنَوُنَ وَكَارِيَا لِلدِّنا فَيْعَهُ رَهُ عَلِيهُ مِن مِن وَرَيْنَ لَا رَفِرَ وَكُلْ إِمْ يَلِوْنَ فَالْوَالْتَهِ فَالْمُ بالله لنَبْيَتَ وَامَلُهُ شَمَّلَ فَوْ لَرَا لِوَلِيهِ مَا شَهِ إِنَّا مَهَاكِ الميله والالصّادِفونَ وَمَكرَ وْامْتُ رَّاوَمَكَ وْامْكَ وَمُنْ لَا لِمُعْرُونَ أَنْ فَانْظُرُهُ فَ كَازَعَا فِي أَنْ مُصَارِقُهُمْ أَنَّا دَمِّنُا هُمْ وَفُوْمَهُ مُلَجَعِينَ فَيْلَكَ بُنُو مُهُمُ خُلُومً عِلَا ظَلَوْ الرَّفِي ذَلِكَ لأَبَّ لِفُوْ مِعَالَمُونَ وَاغْنِيَا الْكُنْ المتواكانوا بتقون ولوظالة فاليفومة أنانوري عَلَى وَانْوَا فِي مُسْلِينَ فَالْكُالِيُّهُا ٱلْكُرُو ٱلمَوْعِيدَ بْخَاْمْرِي مْلَكُنْ فَاطِعَةَ امْرًا حَدْنَ نْهَمْدُونِ فَالْوُا نحَنْ وُلُوانُو فِيرَاوُلُوا بَايِرَسَفِ بِيدِوَالْكَمُ الْيَبَاكِ فَانْفَائِ مَا خَانَا مَنْ نَنْ فَالْمُنْ إِنَّا لِمُؤْكِ إِذَا دَجَلُوْ أَضَّا إِنَّا أَمَّالُهُ الْمُتَّالِدُ وَحَمِلُوا لَوَرُهُ اهْلِهَا أَذِلُهُ وَكُنَ التَ مَنِعَلُونَ وَالْمِنْ مُنْكِلُا لِهَيْمِ مِهِدِيَّةٍ زِنَاظِنَّ بِيَرِجِعُ الْمُسْلُونَ ۚ فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ اللّ النَّاثُةُ بِالْمُنْدُمِينَ بِيَّادُ مُعَرَّمُونَ ﴿ وَخِيلِتُهُمُ مُلْمَا يُجَبِّهُمُ بِجُنُونُولِافِبَالَ لِمُعَبِهِا وَلَغِرْجَهَا مُعْفِهَا أَذَلِهُ وَهُمْ صَاغِرُونَ الْ اللَّهُ اللَّهُ الْكِرْ الْمِيْزِينَ فِيرَشِهُا فَعَلَّ أَنَّ الْوُرْدُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ فَا لَعَيْعُ رَبُّ مِنَ الْحِرْآَ اللَّهُ إِنَّ مِنْ إِلَّا مُنْكُمِّ أَنْ يَقُونُ مَيْرَ مَعْنَامِكَ وَازْعَلَتِهِ لِعُوْقًا مِنْ فَالْ الذِّي عُنِكُ عُلَمْ وَالْكُمَا ويعتن والمائة في المنظمة المناقة المنظمة المناقة عِنَكُ فَا لَ مَا لَا عِنْ فَصَلْ رَبُّ لِيبُ لَوْ وَالْمَا فِي فَالْمُ فِي لَكُمْ الْمُؤْمِدُ ومُزْشَكِ وَانْمَالَتَكُوْلِهِنَةٌ وَمَنْ هَرَ وَإِزْرَا عَنْهُ فالتكرة الماغ بقائنظ أنهند عامكون ينالدن مِهَا لَكُ الْمُ هَانُوْابِرُهَا لَكُوْارَ لَنُخْمُ صَادِفَةِنَ فَاللَّامِ لَكُومَ فِي الْكُمُّ وَالاَرْضِ الْعَبْ لِلاَ اللهُ وَمَا لَبَنْعُ وَنَا آبانَ بُعِبُونَ لَي الْمَارِكَ عِلْمُهُمْ وَلَا خِنَّ مَا لَهُمْ وَسَلَكِ مِنْهَا بَلَهُمْ مِنْهَا عَهُونَ وَفَالَ الْدَيْنَ لَعَتَرَ وَالْكُنَّاكُ عَنَا ثُوالًا وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّا لَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّالَّذِي لَا لَا لَا لَا اللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَّاللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَّا لَا لَا لَا لَا لَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللّ اعَالَجَوْبَةُونَ ﴿ لَفَكَ وَعُدِنًا لَمَانَا نَحَنُّ وَالْآَوْنَا مِنْ فَكُنُّ النفانا الالساط الاقلبن فننبروان الارض فَانْظُرُ فِأَلَمْهِ كَا زَعَافِي أَلِغُرْمِينَ وَلَاغَزَنَ عَلِمَهِمْ ولانكان فبنيف عالمكاؤون وبقولوتف لما الوَعَدُانَ كُنْنُهُ صَادِهِ فِي فَلَ عُسَىٰ اَنْ بَكُونُورَدَ فِي الْكُمْ بَعَفُ الذَيْ كَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَلَحِنَ كُوْمَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ وَالْمُولَالِمُ اللَّهُ اللّ صُلْ وَوُهُمْ وَمَا لَجُنْ لِنَوْنَ وَمَا مِنْ عَالَيْنَ فِي الْمُسْتَمَاءً وَالارْضِ اللَّهُ فِي كِلَّا فِي إِنَّ الرَّهُ فَالْفُرْ إِنَّ فَهُمُ عَلَى اللَّهُ وَإِنَّ فَهُمُ عَلَى بَعْنُ أَسْرا لَهُ لَا كُثْراً لَدَى هُمْ مَهُ بِيَجِنْكُ هُوْنَ وَاقْهُ لَمُلَكَّ وَرَحْنَا اللهُ وَمِنَ إِن إِزْرَبَكَ بِفَضْى بَنِهُمْ مِلْكِيَّهُ وَهُوَالْعَبْنِ الْعَبِلِيمٌ فَنُوكَ إِعْلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّمِي اللَّهِ الللَّا الللَّا الللَّا الللَّهِ اللللَّاللَّمِ الللَّهِ الل الانتماع الموتف وكانتم الفتم النفاة الذاولو المديزي

ٱلْفَلْحِينَةُ فَاسْنُمْ بَنْضِيرُهِ نَ النَّكُوْ لَنَا نُوْلِ الرَّجَالَ أَهُوَّ عِنْ وَوْ النَّا أَمِّمُ النَّهُ فَوَ مُجْعَلُونَ مَا كَانَحُوا بَ فَوْمِيهُ الْإِلَىٰ فَالْوَالْخِبُوا الْ لَوْطِيرُ فَرَيْكُو الْمُؤْلِقِينَ الْمُوالِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْم تبطقة في فَا يَجْنِنَا هُ وَاهْلَا الْأَمْرَ أَنَّهُ فَاتَوْنَا هَا مِنْ الغابنين وأمطرنا عليه فمطر فسأة مطراك وي فالالكنشور الاعطاع بادوالتراصطفالشنجرة المالمتركون أمن خلوالية لواك والارمن والزلت لك مراكما وما والما المناه والوات بعاما كأرَلْكِ أَنْ مُنْفِوْالْغَرِّهُمْ أَعِلَا مُعَالِلاً بِلَهُمْ فَوَمْ لعَبِدِ الْوَنَ \* أَمْرَجُعَكَ الْأَرْضَ فَالْتَا وَجَعَلَ خِلالْمَكَا أنفارًا وَجَعَلَ فَارَوْا سِوَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْحِبْنَ طَالِحُرَّاءَ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ بِالْكُنِّرَةُ مُنْ الْعِبَدُونَ الْمُزَّجِينِ الْمُسْتَطِّرًا ذِا دُغًا وتكمنف النوء وتجنكا كرخلفاء الارض الدثهم المناد لَلْبِالْمَالِلَكَ وَنَ الْعَرْبَهَانِ الْمُرْتَهُانِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الجروة وتنازل والماح نشرا بن مدود والمائمة اللؤلكالالسنع مابنيركون أأمرته والحلف تبباه ومن وذفك ميز المصلاة والارتين الدميم الموفا وَوْلَ عَنَى وَلِيْسَ عُرِبِكُمْ إِلَا لِهُ وَمَعْرَفُونَهَا وَمَا وَلِكَ لِلْوَاتِحَ الْمَالِكُونَا الْمُعَلِ وَوْلَ عَنَى وَلِيْسِ عُرِيمِهِ إِلَمْ الْمُصْعِدُونَا الْمِنْ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِيلُ

طَّتَ لِلْكَاٰ اِنَا لِيَكَاٰ اِلْكَاٰ اِلْكَاٰ اِلْكَاٰ اِنَا الْكَاٰ اِنَّا الْكَاٰ اِنْ الْكَاٰ اِنْ الْكَاٰ الْكَالْلُهُ الْكَالْمُ الْكَالِمُ الْكَالْمُ الْكَالْلِلْكَالْمُ الْكَالْلِلْكَالْمُ الْكَالْلِلْكَالْمُ الْكَالْلَالْكَالْلَالْكَالْلَالْكَالْلَالْكَالْلَالْكَالْلَالْكَالْلَالْكَالْلَالْكَالِلْكَالْلَالْكَالْلَالْكَالْكَالِلْلَالْكَالِلْلَالْكَالِلْكَالْلَالْكَالِلْكَالْلَالْكَالْلَالْكَالْلَالْكَالْلَالْكَالِلْلَالْكَالِلْلَالْكَالِلْلَالْكَالْلَالْكَالْلَالْكَالِلْلَالْكَالْلَالْلَالْكَالْلَالْلَالْكَالِلْلَالْكَالِلْلَالْكَالِلْلَالْكَالْلَالْكَالِلْلَالْكَالْلَالْلَ

وَمَا آتَ يِهَا دِعَا لِهِ فِي عَنْ مَلَا لَهُمْ أِنْ نَيْمِ الْأَمَنُ وَفُنْ الالمانيانه ومسلون واذاوفع الفؤل عليه والخركا لَمُنهُ ذَا لَهُ مِّرَا لَا يَضِ نُكَلِّمُ أَنَّ النَّاسُ كَانُوْ اللَّائِيا اللبوفيون وبوم تجشرهن فعلى متفوق ايمر بكريك فَهُنُوْزَعُوْنَ حَمِا آذَالْمَا وَمَا لِرَالِيَتَ مُنَا لِمَا فَا لَا مُعَالِمُهُ اللَّهِ وَلَلْحُهُ الْمُوا مِهَاعِلمًا آمَّا ذَاكَتُهُ مُعْمَلُونَ وَوَفَعَ الْمُؤَلِّ عَلَيْهُمِمِا ظلمؤافه لابتطفوت الزرواأتاجعلنا اللباليتكنوا فِيُ وَالنَّهُ الرَّمْنِصُرُ إلرَّ ذَلِكَ لانابِ لِفُوَّ مِنْ مِنْوَنَ 3 بَوْءَ نُنْفَخِ نِذِالصَّوْ زَفَقَزِعَ مَرِينِ إِلَيْ مَوْا نِ وَمَرْخِ إِلَاقِن الأمرشاع الله وحث لآنؤة ذاجرين وتوع الجيال غَتَ بْهَاجْامِلَ أَوْهِي مَهُ مُرْارِ النَّيَا يُصْنَعَ اللَّهِ الْدَيْ الْفَالْدِي الْفَتَرَكُّ شَيَّا لِيَهُ جَبِينِ عَالِمَةً عِلَوْنَ مَرْجًا عَبِالْحَتَ لَا فَلَهُ جَبِينُ منفأ ومنمن فرقع بومعانا منون ومنهاء بالتجيان تكبث وفيؤه فهزوالناؤه المجرون الأماكن فتعملون الْفَالَّةُ مِنْ لِنَا فَاعِنْ لَا رَبِّ هُ يُؤْلِ الْبَلْدُ فِالْآنِ عَنْ فَا لَمُ تُكُلُّ شَيْ وَايْرُونَ آنَ كُونَ مِزَالْكِ لِينَ وَأَنَّ لَلُوا الْفُزَّالِ وَمِن اهنداى فاتيكا بقدر في ليقسيه ومن تلف الماكا أأفراك

وَمَا نُهِ إِنْ نَكُونَ مِزَ الْضَلِينَ وَجَاءً رَجُلُ مِنَ الْحَقِ الْكَرَبِهُ وَيَعِينُ فَاللَّهِ مُوسَىٰ زَالُكُ وَالْكَرَا مَرْوَرَاكَ لِمَعْنَاكُ فَأَخْرُجُ إِنَّ لَكَ مِنَ النَّا صِحْبَنَ الْجَنَّجَ مِنْهَا خِلْمَ مِنَّا بِنَرَفْتِكُ فَالْ وَيَنْ يَجِينُ مِنَ الْفُؤَمِ الظَّالِلِينَ ۚ وَكَا نُوَجَّهُ يَلِفُنَّا ۗ مَدْبِنَ فَالَ عِسَى رَبِي النَّ بِهَذِ بَينَ سَوْا أَوْ الْبَينِ وَكُنَّا وَرَدُمَاءً مَلَ مِنَ وَجَلَ عَلِيَّهُ وَالنَّاسِ لَهُ فُونَ وَوَ عِنْ دُونِهُمُ الْمِرَانِيَوْنِكَ فَإِذَانَ فَا لَهُمَا يَتَطَيْفُ مِنَا فَالنَّالَا نتها حين بنه والزغاء وابؤنا البيري منها كالمناثة فَرِلْ الْحَالِظُلِ فَعَالَ رَسَّا ذُهِ لِلْ الْمَرْلِينَ الْحَرِيْتِ فَهُنِّي عَاءً نَهُ إِخِدِيهُ مَا تَمْتِهِ عَلَى إِسْفِيا ۚ وَالْكَارِيَا فِي مِكْوُكَ لِعَمْكَ لَبْرَمُا سَفَتْ لَنَا فَلَتَا لِمَاءَهُ وَفَصَّ عَلِيَّهِ الْفَصْصَ فَالَ لَا خُفَّتُ بِحُونَ مِنَ الْفَوْمُ الظَّالِمِينُ الْأَلْفِي الْطَالِمِينُ الْفُومُ الظَّالِمِينَ الْمَاتِ السِّنَا بِرُهُ إِنْ جَبَرَمِوالْسَاجِ وَالْفَوَيُ الْمِينُ فالراو آزيار أتكا عاعد كاستق ما في علان الزميد مُلَالِي عَجْ فَإِزَامُنْتَ عَبْشًا فِيزَعْنَهِ لِي وَمَا انْهِ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِنَاكَ بَعِلِهُ } [فضاء الله أمن المقالِقِينَ فال ذلك تبيني وَيَدِينَاكَ إِمَّا ٱلْأَجَلِيزَ فَيْنَاتُ فَالْاعْلَاوَ أَوْعَلَمْ وَالشَّهْ عَلَى مِنَّا

عَلَىٰ لِمُهُالِكُونَ مِنَ الْوَقْبُ بَنَّ وَالْ الْخَذِيهِ فَضْيَاتُهِ فتصرف وبعز ونبار وفرلات فلأنفاق وتوتشاعل الثا مِنْ فِيكُ لِفِقَا النَّ هَمَالُ ذَلَكُمْ عَلِي هِيلَ بَنِي رَجِّ عُلُونَهُ لَكُمْ وَهُ مُلَاثًا الْعِنُونَ فَرَدُ دُلًّا وُ إِلَّا مُعْ إِلَى الْمُعْ مُنْ فَعَرَّعِتُما الْمُغْنِينَ وَلَيْغَلُّمْ أَنَّ وَعُمَّا لِلْهِ جُو وَلَيْكُونَ وَلَيْا بَلَغَ الشُّكُ وَاسْتُولِي الْبَيِّنَا وْفِيكًا وَعُلِمًا وَكُذَٰ لِلْ يَجْرَبُهُ الهنيئن وَدَجَلُ لَكَ بِنَهُ عَلَيْهِ عَمَالُهُ مِنْ الْمُلِهِ الْمُ فوتحكر فيها كبال معبن الإرهانا من بتبعيله وهانامن عَدُوَّةٌ وَاسْتَعْالَهُ الْدَبَى مِزِيْتِ عَنْهِ عَلَى الْدَيْ مُنْ عَدْيَةٌ فَوَكَّرْمُ مُوْمُونُ فَعَضَوْعَلِيَّ أَنَّالُ هُلَامِرُ عِمَالِلَّهُ فَإِلَّا لَهُ اللَّهِ فِيكًا اللَّهُ عِنْ وَيُعْرِينُ فَالْ رَبِّيانِ طَالَّتُ نَعَبْقَ فأغفز ليضفرك لألة موالمنهو والتقهم فالربيط الغنت عَلِيَّ فَانَ كُونَ ظَهُ بِرَّا لِلْغِرْمِينَ فَاصَّبِحَ فِاللَّهِ الْمُ خَاتَّعُنَّا بَنَرُجُكَ فَا ذَا الْهَزِي اسْنَفَعَرَهُ بِالْأَصِّ لَبَّ لَعِيْنُهُ الْ عَالَكَهُ مُوسَىٰ يَكَ لَعُوَيُّ مِنْ إِنْ الْمَثَالَنَ آزَادَانَ عَلَيْلَانَ أَزَادَانَ عَلَيْلَ بالدَّيْ عُمْوَعَنْ قُلْمَ مَّا فَالْ الْمَامُومُنْيَ أَوْبُهُا زَيَّقُنْكُ فَيَكُما مَنْ لَكُ نَمْنًا بِالْأَمْنِيُّ فَنْ فَهِالْأَلْفَ لَكُوْنَجُهُ السِّلِيلُ

الكلاء ماعليث كلامن إله عَبْري فَادَ فِي إِن المامان عَلَى لَا إِنْ فَاجْعَلْ مَنْ عَالِمَ لَكُمْ الْعَلَى اللَّهُ إِلَّا لِمِنْ وَسَيَّةً البَرَكُ عُلْثُهُ مِنَ الْحُالِدِ بِمِنَ وَاسْتَكِمْ مُوَوَمُونُونُهُ الْمُ الأرضِ عِبْرُاكِينَ وَظَوْ أَأَنَّهُمُ النِّبَا لأبرُجْعَوْنَ فَأَخَلْنًا فَ وَجُوُدُهُ مَنَكِنَا الْمُمْ وَالْكِيِّ الْطَالِبِيِّ وَحَعَلْنَا هُوَا مُتَافَّدُ مِنْ عُوْنَ إِلَى النَّارْ وَيَوْ مَالِفُ لِهُ لِابْضَافِنَ وَانْفَيْنَا هُمْ وَهَا فِي وَاللَّهُ مِنَا لَعْنَافٌ وَيَوْمُ الْفِنْكَ هُمْ مِنَ الْلَفَوْجُنَ وَلَقَالَاللَّهِ الْمُؤسِّقِ الْكِلَّابِ مِزْتَعِيمًا الْمُلَّكَّا الفرون الأولى بصَالَوْ للناس وهُدى وَرَجَزُلعَلْهَ مُ بَنَكَ وَوَلَ وَمَا كُنْ فِإِنَّالِهِ مِنْ إِذْ فَصَدِّنَا إِلَّا مُوسَى الْاَمْرَةِ مَا كُنْ عَرَالْشَاهِ بْبِنَ وَلَيْ الْنَطَأَ وْدُونَا مَنْظَاوَلَ عَلِيهِ وَالعَدْةُ وَمَاكُنْتَ نَاوِيّا فِي آهِلْ مَلْكِنَّ نَنْاوُاعَلِيْهُمُ الْمِلْنَا وَلَكِنَّا كُلَّا مُنْسِلِينٌ وَمَا كُنْتُ يُعَا الظوراذ الدّنبا وكلورك في وتلي لنن وفومًا ما أنهام مِنْ نَدِيمِهِ فِنَاكِ لَعَلَّمُ مِنْ الْكَالْحُ الْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مُصنيكُ فِمَا فَكَ مَنَا بَيْنَ مِنْ مَعُولُوا رَبِّنَا لَوْ لا أَرْسَلْكَ الْمِنَا وسوكا فنتيع المإلك وتكون كالمؤمنين فلتاجاء فما بحق نَفُوْلُ وَكِيلٌ لَمُ فَلَمَّا فَصَىٰ مُوسَىٰ لِأَجَلَ وَسَارَ مَا هَذِلِهِ النَّرَيْنَ جانب الطورنا وأفال كميله امكنوالآة النك ارا الماليك مِنْهُ الْمِيْرَا وَجَدْ وَفَيْ وَالنَّارِلْعَ الْحَالِكَ وْتَصَطَّلُونَ فَلَمَّا أنهانؤني ورشاط الوادالا بمرية فالمفت الشاكرين البُّحَةَ أَنْ الْمُوسَى إِنَّا اللهُ دَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ الْوَعْصَالَةُ فَلَتْ الرَّا مَا نَهَ مُرْكَا لَهُا جَارَدُ فِي مُن يَا وَلَوْ مُعَافِّ مُا مُؤْلِفَا فِي كالخفنالك واللهبين الثلث بالك والمناف في المناف المناف المنافقة بنَضِنا أَعْن غِير المورة وَاضْمُ الناكِ جَناعات مِن الرَّهب فَلْ الْمُعَيْنِ هَا لَمْ خُرْوَالِ إِلْحُرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ إِيَّهُ كُلُّوا أَوْمَا كُانُ قَالَ رَبُّ إِذْ قَنَكُ نَعَنَا فَأَخَافُ أَنْ يَقِنَا لُونِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَا فَعَالُونِ اللَّهِ هُوَّافَجَوْمِينَ لِيسًا مَّافَارَسِيلُهُ مِعَى رَدِءً الصَّلِيْفِ الْحَالِمَا الزنج وبؤنه فالمتك فعضلك الخناق ونجنا لكا مناطامًا فَلا بِصَاوُرُ النَّهِ عَنَا بِاللَّهِ النَّالْفَا وَمَرَافَعَهُمَا الغالبؤن كلتالجآء هم موسى بالمانيا بتياك فالوالماهانا الأسخ مُفْنَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَانَا فِهِ الْأَلْقَا الْأَوْلِينَ وَ فَالْ مَوْسُورَةِ } اَعَلَمْ مِنْ خَاءً بِالْفُلْدَى مُرْعِنْكِ ، وَمَنْ كُونُ لَهُ عَافِئُ اللَّهِ إِلَّهُ لَا بُعْنِكُ الظَّالِوُنَ وَفَالَ فِيعَوْنَ فَإِلَهُم النُنكَ مِرْبَعِينِ فِي الْأَفْلَيْ لِأَوْكُمُا أَغِنَّ الْوَارْبُينَ وَمَا كَازَوَّاكِ مُهْلِكَ العَرْيَ حُوْلِيَعِتَ فَأَمُّهُا رَسُوكَ بِنَاوُ اعْلِيَهُمُ الْإِنْا وَمَاكُنَّامُهُ لِكُ أَلْفُرُي لِأُوَّامُنَا فَالْمِافِلَ وَمَا اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا اللَّهِ الوندين مرنيع فكناع أكجو فالله تناوز يتنها وماعن كالله جَوْ وَآبُوْ اللَّهِ عَلَانَعَ فَالْوْنَ ۖ أَفَنَّ وَعَلْ اللَّهِ وَعَلَّا حَسَنًا فَهُو المنافيكر مَنْعَنَاهُ مَنَاعً الجَوْفِ الدُّنْبَاثُمَ هُوَبِوَمَ الْفِنْجِيرَ عِنَا لَحْضَرِيْنَ وَبَوَمُ لِنَا دِبْهِ فَهَوْلُ إِنْ سَرْكَ أَيَّا لَهَا كُنْ يُزَعْنُونَ فَالَ الْبَيْنِ عَنْ عَلِيهِ فِالْفَوْلُ رَبِّنَا الْمُؤْلِاءَ الذَّبَنَا غَوْمُنَا آغَوْمُنِا هُمُ كَاغَوْمُنَا نَيْرَأُ إِلَّا لِنَاكِ مَا كَانُوْلَ النالعَيْدُونَ وَفِيلَ ادْعُو الشَّرَكَاءَكُ مُعَلَّعُو هُمْ مُعَلَّمَ بِعَنْجِينِهُ الْمُنْهُ وَرَا وَالْعَالَاتِ لَوَا نَهُمْ كَانُوا بِهَنَادُونَ ۗ وَ بَوْمَ اللَّهِ مِنْ مُعَوْلُ مَا ذَا آجَةً مُمْ الْمُرْسِلِينَ فَعِيبَ عَالِمَهُم الكُنْبَا أَبُومَتُ إِنَّهُمُ مِبَاءً لُونَ اللَّهِ فَامَّا مَزَاْبِ وَامِنَ وَعِيلًا صَالِكًا فَعَتَمَىٰ إِنَّ بَكُونُ مُواَلَّفُنْكُمْ وَرَثُكَ عَلَوْمُالَمُنَاءُ وَجَنْنَا وَمُمَاكَانَ لَهُ مُ الْخِبْرَةُ مُنْخَارَالِلَّهُ وَتَعَالِنَ عَتَا إِنْشِرَكُونَ وَوَهُكَ مَا نُهُ الْمُكُونُ صُدُورُهُ مُ وَمَا نُعِلِنُونَ وَهُوَاللَّهُ لآالة الأمولة الخريخ الأول والخالا في وله الخاف والبه

مِزْعِتْ إِنَاظُ إِلَّا الْوَلِا آوَنِيْ مِنْ لِمَا الْمُنْفِعِمُونِ عِنَا وَلَهُ بِكُفْرُ وَالِمَا الُحْنِيَةُ مُوسَىٰ مِزَ مِنْ أَنَّ فَا لَوْ الْسِحُ إِنَ ظَالْمَرَّأُ وَفَا لَوْ ٱلْأَالِيَا فِيكِ كافرون فنفانوا بكناب زعندالله موامتا يونهما الْبَغِيْهُ إِن كُنْنُهُ صَادِهِ فِنَ فَإِنْ لَوَيْدِ عَنِي اللَّهَ فَاجَازِ أَمَّا بَتَبْعُونَ الْمُواءَ مُنْمُ وَمَنْ اصَنَّا مِينَ الْبَعْ مُولِهُ يُعِبَرُهُ لُدى مِزَالِيُهُ إِنَّاللَّهُ لَابِهَ لِي كَالْفُومُ الظَّالِمِينَ ۖ وَلَعْنَدُ وَصَّلْنَا لَمَنْ الْمُؤْلِ لِمَا لَمُ الْمُؤْلِكُ مَا لَكُ مِنْ الْمُؤْلِكُمْ الْمُؤْلِكُمُ الْمُؤْلِكُمُ الْمُؤْلِكُ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ مِنْ بَيْلِهُ مُعْمِدٍ بُوْمِنُونَ وَاذِالْبُنْلِ عَلِيْهُمْ فَا لَوْالْمُثَالِمَ إِنَّهُ أَبِحَوْثِهِ رَبِينًا إِنَّاكُنَّا مِنْ فِيَلِهِ مُسْلِمَنَ الْآلِكَ بُوْنُونَ الجرهنة منهن بفاحتر واقبك دؤرما لخت تنف المتبيئة ويمثا رَزَفْنَاهُ مُنْفِيْفُونَ وَإِذِاسِيمِهُوااللَّغُوَاعَ فَوَاعَنَهُ وَ فَا لَوْالَيْنَا اعْنَا لُنَا وَكُمْ أَغَالَكُمْ أَغَالَكُمْ مَسْلَكُمْ عُلَّبَكُمُ لِاسْتَغِينَى الْخَاصِلِينَ أَنْكَ لاَنْهَدُ عُ مَزَاجَيْكَ وَلَكِرَا اللَّيْهَدِي مَزْيَتْكَ أَوْهُوَا عَلَمُ الْمُنْتَابَنِ وَفَا لُوْ الْأِنْ نَتْبَعْ لِمُلْكُ مَعَكَ نَعْظَفَ مُزَارَضِينًا أَوَلَهُ مَكُنَّ لَمْنَجَرَمًا المِنَّا مُعْلَالِهُ مَّرًا كُوكُلِّ اللَّهُ وزنَّا مِنَ لَدُ أَا وَلِكِنَّ كَذُهُ مُنْ الْاجْلَاقِ وَلَا القلك نامِن فَيَهُ يُطِينَ مَعْتَ فَمَا مَنْكُ مَا مَنْكُمُ الْمُ





بَعِنْزُونَ وَلَفَانَا أَرْسَالْنَا نُوْجًا إِلَى فُومِهُ وَلَيْكَ فِيهُ الْفَ سَنَةِ الْمُحْمَدِينَ عَامًا فَأَخَلَهُ مُ الطُّوفَ انْ وَهُمْ ظَالُونَ فآنختناه وآخاب المقيقة وتبعلنا لمآأنة للعالمين والفتم إِذْ فَا لَ لِهُوَمِهِ لِعَنْ فَ اللَّهُ وَانْفَوْهُ وْلَكُنْخَةً الْكُنْفَةُ انْكُنْنَةُ نْعَلَمُونَ الْمُالْعَيْدُونَ مِنْ دُورُ الشَّاوْفَامَّا وَتَعْلَمُوزَافِكًا إِنَّ اللَّهُ رَبُّونُهُ وَنَ مِنْ وُوزِاللَّهِ لِإِمْلِكُونَ لَكُمْ زُزِفًا فَابْنَعُواعِنِكَ الشرالوز وزواع عن وه والكرو الدال وزينون واز تكيفوا فَعَنَدُكُن تَامَّةُ مِنْ فِيَالِكُ وَمَاعَلَى السَّوْل الأَاليَالْفَالْيُنْنُ اوَّلْهَ رَوَّاكَمَةَ مِنْ مُوْاللهُ إِلَيْكُونَ شَمْعُ مُنْ وَأَنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهُ بِيَبِرُ فَالْسِبِرُ وَالْمُؤْلِلَارَضِ فَانْظُرُ وَالْمَقَ بَدَا الْحَالَ ثُمَّ اللَّهُ النفالنا الإرزار المهاك النفاتي في المنافية بَشَاءُ وَيَحَمُونَا وَالبَهُ مُعَلَيُونَ وَمَاآتَ مُعَوِّرَ فَيَ الأرضر ولا خالتماء ومالكوم ذورالسي ويلوكا نَصَبُر وَاللَّبَيْنَ لَعَنَوُوالْإِلْمَاكِ اللَّهِ وَلَقِيا لَهُ أَوْلَقْكَ بَيْنُوا عِزْرَجْتِي وَالْكُلْكَ مُنْ عَلَاكِ الْمِ فَاكَانَجُواتِ وَفِيَّةً الْكَانَ فَالْوَالْفَكُونُ الْتَرْفُونُ فَأَخِبُ اللَّهُ مِرَ النَّالِ النَّهِ اللَّهُ مُوالنَّالَ اللَّهُ دُلكِ لَا الْمِوْمِ الْوَقِيمُ وَفُونُونَ وَفَالِ الْمُمَا الْعَلَيْ مُن وَوْكِ الرس الميت الناس أن بركو الن بقو لو المتاوة والمناقة وَلَفَكَ فَنَا اللَّهِ مَنْ مِنْ فَعَلِيمُ فَلَهُ لَمَّ اللَّاللَّهُ مَنْ صَدَفُوا وَ لَبِعُكُمْ الْمُحَاذِيْنَ الْمُحَيِّبُ الْمُحَالِّنِ مَعْمَاوْنَ التَّبُاكِ أزين فيؤنا سأة ما بحكون من كان برجو الفياء الله فَلَنَّا إِنَّا لِلَّهُ لَا يُوْ وَهُوَالسَّمَتِعُ الْعَالِمُ وَمَنْ الْمَالَةُ وَمَنْ الْمَالَةُ الْمُ بْنَاهِ لُلْهَ مَنْ أَزَالُهُ لَهُ مُنْ عُزَالُهَا لَهُنَّ وَالْدَيْنَ الْمُؤَاوَ عَمِلُواالصَّالِكَانِ لَلْكُونَ عَنَهُمْ مَتِيْظُ مُ وَلَجْنَ مَمْ الْحِسَنَ النزى كانوالع ملون وقصّب الايسان بوالد بديا وَإِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَكُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّ مَرْجِيدُةُ فَانْتَوْكُوْمُ لِلْكُنْ مُعْمَلُونَ وَالْبَرْبُ النَّوَا وَعَلِوا الفَّظَّ لَنُونِكُمُّ مُنْ وَالصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ مَوْلُ النَّا اللَّهِ فَازِدًا الودي الله بعكر فين التايس كعمّال الله وللوط المعمون رَبِّكِ لَبِغُوْلُنَا فِأَكُمَا مَعَكُمُ وَلَهُ لِللهُ إِلَيْ اللهُ إِلَيْ أَعْلَى فَضْلُ وَالْمَيْنَا وَلَمْ لِنَوْ اللَّهُ الْدِينَ امْنُوا وَلَهُ عَلَمْ النَّا الْمِثْنُ وَفَا لَا لَهُ إِنَّا كفترا اللبورا منؤاا بيؤاسب لنا ولفيئ إخطابا فروماهم لطاملين منخطالا لمدمرت أبدا لكاذبون وللجبيل أتفالمن وأفالامع أفالي ولبستان والفارعاكافا آخاه منه شعبناً فقال الفوتم اعب واالله وَارْجُوا الْهِ وَالْهِ وَالْهِ وَمُ الْمِرْ وَلاَنْعَنُوا وَالأَرْضِ مُفْنَ لِيْنَ وَكَانَّهُ وَ فَاخَلَنَّهُ مُ الرَّغِفَا الْمَا مَنْ عَوْانِهِ وَارِهِ مِنْ إِلَيْ مِنْ وَعَادًا وَمَوْدَوَفَكُ سَّبَرَكِ عُرِّمَا إِلَيْهُ وَزَيْنَ لَمِنْ السَّبْطَانُ اعْالْهُمْ فَصَلَّعُمْ عِزالْتِ بَلُوكُانُوا مُسْنَبَعِينَ وَفَا دُوْنَ وَفِيْعُونَ وَ ها مان وَلَقَ عَبْاء هُمْ مُوسُومِ إليه بِيَّاكِ فَاسْتَكُرُ وُاوْلَاحُ وَمَا كَانُوا سَايِفِينَ \* فَكَ لَا أَخِذَ نَا لَذَنَكُ فَيْ فَيْنَ مِنْ ارتسكنا علته فاحسا ومنه فراخك نفا الصبحة ومنهم مَرْجَهَا مِهُ الأرضُّ وَيَهُمُ مَنْ أَغِرَ قِنَّا وَمَا كَازَاللهُ لِظِلِيمُ وَلِينَ اللَّهُ الفُنْمُ مُ يَظْلِينُونَ مَثَلُ الْأَيْرَالِحُنَادُوامِنَ دُوزالِسُ وَلِيا أَءُ كَثِيلُ الْعَنَكُمُ فِي أَجْنَبَ بَيْنَا أُولَانَ أَوْهَنَ البيون ليتك لعنكمة ف لوكانوا معالمون إرالله بعبكما بَكِعُونَ مِن دُونهِ مِرْسِيعُ وَهُوا لَعِ بُرا لِحِكُم وَلِلْكَ الامتنال تغيزنها للشايترة ما بعبعيانها الآالعاليون جكن اللهُ السَّمُوانِ وَالأرضَ بَالِحَقُّ ارْبُحْ ذِيكَ لا بِمُنْ الْمُونِينِ أنك مَّا أَوْجِ النَّاكِ مِنَ الْحِنَاءِ وَاقِمْ الصَّالِيُّ الْأَلْفَالْفُ إِلَّالِمَالُونُ الْحَالَةِ الْمُ المنفغ عزالع تشاء والمنكر وللنك والشاكة والشن فالما

الساونا أمودة ببير ففالجوه الدنا شتروم الوله وكافي بَعِضَكُمْ بَعِبِنَا وَمَا وَبَكِمُ النَّارُومَالِكَ عَنِ الْعِمْ بِنَّ فَامْنَ وَوَهَبُنَا لَهُ آلِيْعِ وَبِعَ عُوْتَ وَمَعَلَىٰ الْنَهُ ذُرْتَنِهِ النَّهِ وَوَ الحَيْنَابُ وَالْبِعَنَا مُ الْجُرَهُ فِي اللَّهُ مِنْ وَالْعَدِ فِي لَا فِي اللَّهِ فِكُنَّ الصَّا الْجِنَ وَلَوْطًا إِذْ فَالَ لِعُوْمِتِهِ أَلِكُمْ لَنَا نُوْرًا لَعَاجِئَةً لماستبقكم بفاين الخليق الغصفك الوقا وَنَعَظَمُونُ البَّبْلُ وَمَا نُورْتِهِ الْمِهِ الْمُنْكُرِّ فِمَاكِانَ تجواب فومية إلأأن فالوااغنا بيساب المالي وكن عزالفي فالرربياض فالفؤة المفتيدين وكالماءك وشكنا الزهبيم بالدشري فالوا أنامه لكوا أهيل هاي الفرية الزاه كها كانواظالمين فالتاق فهالوطأنا وانخ اعَلَم فيتن فيا لنَيْقِيَّةُ وَآهَلُهُ آلًا مَ إِنَّهُ كَانَتُ مِزَالْعَانِينَ ۖ كَلَّا أَرَجًا إِنَّا وُسُلْنَا لُوْظًا مِنْ يَهِمْ وَصَالَ مَهِمْ ذَوْعًا وَفَا لَوْا لِأَخْتَ وَلَافَانِ المُّا مَنِيَّةُ لِنَدَوَ لَمُعَلَّكَ الْمُرْافِقِينِ وَالْمُنْفِينِ وَالْمُنْفِينِ وَالْمُنْفِينِ عَلَى هُنْ الْفَرَيِّةُ وَيُرَّا مِرَّالَةِ مَا أَنْ مِا كَانُوْ الْفَرْيُعُونَ وَلَفَنَانُ رَكِنَا فِيهَا أَبُهُ بَيْنَ الْفَوْ وَبِعَقْلُونَ أَوْ وَالْمَكْبُنَ



نَعَوْمُ السَّاعَنْ بَنِيفُ الْمُؤْمُونَ وَلَوْتَكِنْ لَمُنْ مِنْ شَكَّاتُهُمْ شفعًا وَأَوَكَانُوالِشُكَا أَيْمَ كَافِرَنَ وَبَوْمَ نَفُومُ التَّعُالُّ بُومُ السِّمَ وَفُونَ فَامَّا الْدَيْنَ الْمَوْا وَعَمِلُوا الصَّالِاتِ فَهُ مَنْ رَوْضَا فِي مُنْ أَنَّ وَأَمَّا الْهِ بَنَ كَفَتَوُ وَاوَكَنْهُوا بالإلنا وليناء الالزؤة فأولكك والعيناب عبرون تشبطا الله جُنَّ عُنُوْرَ وَجَنَ نَصْبَعُونَ وَلَهُ أَلِكُ فِي السَّمُوابِ وَالارْضِوعَة بِتَاوَجْنَ فَطِهُ وَنَ الْجَيْحَ الْجَيْمَ الْلِيَّاءِ إلى المستعن الحيّ دُمجني الارض بعدة موفيا ولك المي في ووا وَمِنْ الْمِانَةُ أَرْخَلُهَ كُوْمَنْ لِمَا الْبُيمَ الْأَالْثُهُ لِمُتَرَّبِنَا لَيَهُ وَنَ وَعِزَالِما فَعُ أَنْ خَلِقَ لَكُمْ فِيزَ الْفَيْ فِي الْمَازُوْا جَالِينَ كُنُوا إِلَّهَاوَ جَعَلَ مْنَكُوْمَو دُوَّةً وَرَحْمَا أُورَجُهُ ذَالِكَ لَانَابُ لِفُومَ يَنْفَكُونَ وَمِنْ اللَّهِ عَلَوْ السَّمَالِ مَا الأرضَرُ وَاحْمَالُ فَالسَّنَّكُوْوَ الوالية أريخ ذالك لابة الفالمين ومناا ابنه منامك باللبيّل والنَّهَازُ وَابْنِعِنا وَكُونُمِ وَصَيْلِهُ إِنَّ فَحَدُلِكُ لَا إِنْ لِفَكُمُ كَبِمَعُونَ وَمِزَا إِلَيْهِ بِرُبْكُ وَالْبِرَقِ فَحَوْفًا وَطَعًا وَبُيْزَكَ مِزَالَةِ مَا وَمَا يَنْ فِعَهُ فِي بِهِ الأَرْصَرَ مَعَالِمَ وَنَهَا النَّفِ ذَلِكُ لَهُمَّا لِفَوْمِ تَعِفْلُونَ وَمِنَ الْإِنْمِ أَنْ نَفَوْمَ السِّمَاءُ وَالْاَرْضُ إِمِّنُ مُ

مِنْ اللّهُ عَلَيْسَالِوْوْمُ مَنْ الْمَارِيْنَ الْمَوْمُوهُ مِنْ عَلَيْمَالِهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ الْمَرْمِينَ فَبْلُ وَمُوتِهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ الْمَرْمِينَ فَبْلُ وَمُوتِهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ وَمُنْ فَالْمُوفِي مَنْ اللّهِ الْمَرْمِينَ فَبْلُو وَمُوتِهِ مُنْ وَمُلِكِمْ وَمُنْ فَاللّهُ لَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمَرْمِينَ فَاللّهُ لَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مُنْ فَاللّهُ لَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مُنْ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

ابَدِيهُ إِذَا هُمْ مَفْظُونُ اللَّهُ مِزَوَا آنَالُكُ بَبُطْ الرِّزُنَ لِنَ دَشَاءً وَمَنْ وُلِي مُنْ خُلِكُ ذَلِكَ لا بَالْ لِفَوْمٍ مُؤْمِنُونَ فَالْفِ دَّاالْفُنْ وَجَعَنْهُ وَالْنِيكِينَ وَالْوَالْتِينِ لَا يَحَبُّولِلْهِينَ وْمَا وْرَوْجُهُ اللَّهُ وَالْالْقَاتُهُمُ اللَّهُ لِلْحُونَ وَمَا الْوَثِيْمُ مِنْ رياليزبو في آموال الناس فلابرو اعتبالله وما انتفان وَكُوا فِينُ لَكُ وَرَوَجُهُ اللَّهِ فَاوْلَنْكَ هُمُ الْصَغِعْوَنَ اللَّهُ النبئ خلفك فترز فكرشة بمنكان أيجب فيكف شُرَكًا مُكُونُ مِنْ بَعِنْ عَلَى مُؤِذِ لِكَ مِنْ شَيْعِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ بْشْرْكُونَ ظَهَرَ الْهَمَا الْمُقَالِمُ وَالْهُ مَا كَمَتَ الْهَدِي التَّاسِ لِكِن بِفِي وَعِضَ لِلْ يَعِ مَلِوْ الْعَلَّمَ يُرْجِعُونَ فُلْ بَرُولِ فِالِارْضِ فَانْظُرُ وُلَهِ فَكَا زَعَا فِيهُ الدِّينَ مِنْ مِن فِيلَ إِنْ الْمُ اللَّهُ لَا مَرَدَّ لَهُ مُوَاللَّهُ مِنْ صَالْحُونَ مَرْكُفَرُونَا عَالَيْهُ وَهُونُ وَمَرْعَتِمَا صِلْا كِمَّا الْكِرْفَانُهُ مُنْهَا لَكُ لغزى البابئ المنوا وعتملوا الماكان وزفض لم الله عِينًا لحَافِينَ وَمِنَ اللَّهِ أَنْ يُنْ لِللَّالِحَ مُعَيِّداتِ وَلَيْنِ بُعِنَّا أَمْرُ وَجَنَّهِ وَلِيْزِيَ لِلْمُثَالِثُ مِا مِنْ وَلِيَبْغَوْ الْفِينِلِهِ

شَمَاذِا دَعَا كُرُنِعُو مُعْرِزًا لاَيْضِ إِذَا أَنْكُ يَخْرُجُونَ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمْوَاكِ وَالْارْضِ فَكُلِّلَهُ فَالْيَوْنَ فَوْ وَالْدَى يَهْدِرُوْ الْحَلَقَ ثُنَّ مُهْبَدُهُ وَهُوَاهُوَرُعَلِيَّهُ وَلَهُ النَّكُ الْأَعْلِيْدِ السَّمُواكِ وَالْارَضِ وَهُوَالْمَرَ يُزَاكِكُ مُ صَرَبَكُهُ مَثَلُامِزُ انفَ يُضِعُمُ هَمُ لَامْمُومُ مَامَلِكَ إِمَّا نَكُمْ فِنْ يُسَكِّمُ ا فَبِمَا رَزُفْنا كُوْفَا نَذْ فِيهِ سَواءٌ ثَقَافُونَهُ خَفِيدُ الْمُسْكُمُ كَذَالِكَ نَفْضَتِلُ الْأَلَاكِ لِفَوْجِ بَعِبُ فِلَوْنَ ۚ بِلَائِمَ الْهُرَبَّ ظَلْمُو الهواكة هنه بغ برعار من بهذا ي من اصَّال الله وما المتعزاجين فَافِنْ وَجْهَكَ لِللَّهِ رَجِيقَكُ فَطْرَبَ اللَّهِ الْفَي فَطْرًا النَّاسَ عَلَيْهُا النبئد بكيكيؤ الفغ ذلك الدبز العنبة وكلية التحقير الثاير بَعِلْمُونَ مَنْ مُنِينِ إِلَيْهِ وَالْقَوْءُ وَالْمَيْمُواالْصَالُوهُ وَلا نكونوا عِزَالْهُ كِينَ مِنَ الْدَيْنَ مَعْ وَادْسَهُمْ وَكَانُواْشِهِمَّا كالنب عالدة في فرقون واذات الناس فرد مقوا مَّهُ مُنْهُ إِنْ الْمِنْ أَيْمُ الْمِالْدَافَةُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ الْمُعَالِّذَا فَرَقَى مُنْهُمُ مَرْتِهِ عُلِيثِرُكُونَ لِلَهِ أَنْ وَالْمِمَا لَلِمَنْ الْمُنْفَعُ الْمُوَوَقِفَا لَمُنْ لَمُ أَنْ َلْنَاعَلِبُهُ مِنْ لِطَانًا فَهُوْسَةً كَالْمُوالُولُهِ لِنُشْكُونَ وَإِذَا أَذَفُنَا النَّاسَ رَعَةً فَرَجُوا بِعَا وَإِنْ فَضِيْهُمُ سَنَّا فَعِالَانَ نَهِوَ مَعْنِ لاَ بَنَعَا الْهَ بَنَ طَلَمُوا مَعْنِ رَبَّهُمْ وَلاهُمْ الْبَعْنَبُونَ وَلَمَنْكَ ضَرَّبَا الِلتَّامِنَ فِهِ هَلَا الْمُعْزَانِ مِنْ كَلَمَ مَثَالُوْ لَوَّ خِيَّهُمُ الْمِالِمَةُ وَلَنَّ الْهَ بَنَ كَعَمْ وَالْنَ الْمُعْلِمُونَ كَاللَّهَ بَعْلَمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونَ الْمَالِمَ بَيْلُمُونَ فَاصْمِرْ إِنَّ وَعَلَا اللَّهِ جَنْ وَلا إِسَعْنِهُ فَلَنَاكَ اللَّهِ بَهْمُونَ وَلا إِسَعْنِهُ فَا اللَّهِ بَاللَّهِ وَفَوْنَ

بِهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

وَلَمُعَكِّمُ مُنْكُورُونَ وَلَفَالْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَيَالِكَ وَسُالًا النَّهُونَ عَلَقَهُ مُنْ الْمِينِاكِ مَا مُفَتَنَا مِنَ الْنَبْنَ إِنَّ مَوْ وَكَارَحَهُمُا عَلَمَنَا اَضُوْ ٱلمُؤْمِنِينَ ٱللهُ الدَّيَ مُرْسِيلًا لِوَاْ إِخَفَاتُهُ عَالًا أَ فَبُشِطُهُ ذِالمَ مَاءَ كَفِّ إِنَّا أَوْجَعِ لُهُ كِمَا أَنْ كِعَا أَفْرَى كَا أَوْكُ بخرج ونخلالة والصابيه مزنكا وتوعيادة افأ بَسَنَهُ يَرْوَن وَإِنْ كَانُوا مِنْ فَبِلِّ أَنْ مُزَّلَ عَالْمَهُمُ مِنْ فِيلِم لَنْكِنِينَ فَانْظُرُ لِلْ الْمُارِرَجْتُ اللَّهِ كُفِّ يَجْعُ لِلْأَوْزَعَنِي مَوْنِقًا [زَدُالِيّ كُونِ الْمِنْ وَهُوعَالِ فِي الْسَعِّ فَالَبْ وَ لَوُّارَبَكُنَا دُيِّافَرَ وَهُ مُصْعَنَّا الْفَالْوَامِرْ بَعِيْنِ بَكُفْرُوْنَ فَا مِنْ لَانْ مِعْ الْمُؤْذِي لِينْ مِعْ الصَّمَ الْدُعْ اَوْ إِذَا وَلَوَا مُنْ عِينَا وَمَاانَتَ بِهِا دِيَالْعُنِوْعَنَ مَنَالِالِيَّهُ إِنْكُمْ عِلَامَنُ فِيْنَ المالمينا فه مُونسَلِمُونَ اللهُ الَّذِي خَلَفَكُمْ مِرْضَعُمْنِ المُعْجَعَلَ مُولِعِنُهِ صَعْفَا فَقَا أَنْهُ جَعَلَ مُرْتِعَا لَقَ وَضَعْفَا وَتَشْكُمُ يَعْلَوْمُنَا لَشَاءُ وَهُوَالْعَلِمُ الْفَكَدِينُ وَيَوْمَ نَفُو الْمَثْنَا لْهِنْ مُنْ الْمِيْمُونَ مُن الْبَيْوَاعَدَمُ الْعَيْرِ الْمُنْ الْوَالْوُفَكُونَ وَفَا لَ الْهَبَنَ أَوْ فَا الْعِيْمَ وَالْإِيمَا زَلْفَكَ لَبَيْنَ فِي فَالْمِالِيَّةِ النيوغ المعتف تهذابوه ألبعث ولي تنكرك في الاختاري



نُرُوْالرَّاللهُ مَعَزَلًا مُمَا وِ السَّمَاوْاكِ وَمَا فِللاَرْفِرُ وَالْسَبَعَ عَلِنَكُهُ يُعِيمَهُ ظَاهِرً وَالطِئَةُ وَمِزَالتَّاسِ مَنْ عَادِل وَالله يتبرغا ولاهدى ولايلاب منبر واذا فبالهد المقوا مَالَنَزَلَ اللهُ فَا لَوْ ا بَلْ نَجْيَعُ مَا وَجَنَ مَا عَلِنَهُ إِلَا قَالُوكُ اللَّهِ مُا وَجَنَ مَا عَلِينَهُ إِلَا قَالُوكُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ النَّهُ وَعَنْ إِلَّ عَنَّا بِالنَّعْبِينِ وَمَنْ إِنْ إِنْ وَجُهَهُ الْمَالِيُّهُ وَهُوَمُحْيَثُ فَعَنْمَا السِّنِيمَسَكَ بِالْمُزْوَغُ الْوُنْغُ الْمُ اللَّهِ عَالَّهُ الامور وَمَنْ هَنَرَ فَلاَ يَحُونُهُ السَّاعَ جَعُهُ وَ فَالْبَا مَجِعُهُ وَفَالْبَيَّةُ ثُمُّمُ عِلْعِمَا وُأَارًا للهُ عَلِبُ مِنْ إِنْ الصَّالُ وَدِ نَمَيْعَهُمْ مُلَدِيلًا ثُمَّ تضطره إلى علاب علبط وكثرت علانه مرز خلا أيموا وَالْاَرْضَ لَلَّهُ وَلَا اللَّهُ فِلْ أَكِينَ لِلَّهِ فِلْ الْكُثِّرَ فُهُ مُمَّالًا بَعَالَمُونَ \* للله مْلِوْالْتِمْوْانِ وَالْارْضَارَّالْسَ مُوَالْبَرِّ الْكِيْدُ الْكِيْدُ وَلَوْ ٱزْمَانِ الارْضِ مِنْ شَجِرَةٍ أَفَلامٌ وَ الْحِرْمُ كُنُّ هُ مِزْ بَعِنْ يَسْبَعُهُ أنجر مانقيات كلياك المازالسةة ينهمك ماخلفة لابَعَنْ فُ وَاللَّاكَفِينَ وَاحِنْ إِزَاللَّهُ يَهِمْ يُعْبَرُّ الْوَرْ أَنَالُهُ بِوْ يُ اللِّبَلَ وَ لِنَهَا رِوَبُونُ النَّهَا رَدِهِ اللِّيَلِ وَسَخَرَ الشنف والعَنتَ كُور واللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَا نَعَبِمُ لُوْنَجَبِينُ دُلِكَ بِأَزَّاللَّهِ هُوَالْجُونُ وَأَنَّ مَا بَنْغُونَ السَّمَاءَ مَا أَةً فَانْدِنْنَا فِهِ إِنْ كُلِّ دَوْجِ كُنْ مِنْ مُلْأَ خَلَوُ اللَّهِ فَارَوْتِ مُا ذَاجَلَقَ الْهَ بَنِّن دُونِهُ عِلَ الطَّالِوْنَ بِهُ صَلَالٍ مِبْنِين وَلَفَكَ الْمِنْ الْفُفْنَ الْكِلْمَةُ أَرَالُهُ فِي لِلْفِرُومَ وْيَنْ خِكُونَا فَيَالَبُكُولُ لِيَفَنْ وَمَنْ لَقَتْرَفَانَ اللهُ عِهَيْ مَيْنَ وَاذِنَا لَ لَفُنْنَ لَهِ بِنِهِ وَهُوَ مَخْطِكُ إِلَيْنَ لَا لنُغِرُكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرِكَ كُفًّا لِمُعَظِّمٌ عَرَصَّةً بِمَا الْالشِّنانَ بواللِ تَبْرَحَكُ أَمَّهُ وَهَمَّا عَلَا وَهَيْنَ وَفِطَ الْمُنْفِعُامِينَ ازايت وزياه والمتاب التالم المالك المناكما أَنْ يُشْرِلُهُ إِنْ مَا لَهِ وَالْكَ يُدِعَا أُفَلَا نُطِعِهُمَا وَصَالِحِتْهُمَا عِ الدُّنْ المَعْرُوفُ وَالْبَعْ سَبِهِ الْمُؤَانَاتِ الْنَصْرَ الْمَاتِ الْمُعْرِقِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا فَانْتِيْكُمْ عِلَاكُنْتُمْ فِعُمَلُونَ \* إِلَيْقَ إِنْهَا إِنْكَ أَنْكُ مِتْفَالَجَتَافِ فِنَجْ وَلِ مَنَكُونَ فَجَوَةً إِلْوَ وَالْتَمْ وَالْوَامِنَ فَالْأَرْضُ وَمَانِ بِهَا الْمُؤْارَّ اللهُ لَطِهُ فِي جَبِرٌ الْإِنْتَى آئِدِ الصَّلَوْةُ وَٱلْمُولِلَيْنِ وانه عَن النَّكِ وَواصْبُرِعَا مِا أَصَابَكُ إِنَّ ذَلِكِ مِنْعَمْ الأمؤر كالضغرخاك للغاس ولانميز فالأون مرجا اِزَاللَّهُ لَا يَخِبُ كُلِّ مِحْنُوالِ يَجُونِ وَافْضِد فَيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اغضض و موفيك أن تكر الأصواك الموف الجمير الذ

بْكِيْرُالْأَمْرَةِ السِّمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَعَرْجُ النَّهِ فِي وَعَمْ كَارْفِهُ لِللَّهُ ۚ ٱلْفُتَ سَنَهُ فِي الْمَبُدُّ وْنَ ۗ ذَٰلِكَ عَالِمُ لَفِيَتُ وَالنَّهَا وَفُوالْمِرَوْ الْوَجَبُ لَلْدَبَى عَبْتَ نُكُ أَنْفُوْ لَكُ أَنْفُوْ لَكُ أَنْفُوْ لَكُ وَبَدَاجُلُوا الاينانِ مِنْ طَبِنَّ عُنَّمَ جَعَلَننا وُمِرْسُ لالَّهُ وَزُما وَمِهِ بِنْ الْمُعْمَسُولِهُ وَنَعْزَمْهُ وَنَعْ مَنْ وُوعُه وَحَمَّا لِكُوهُ السَّمْعُ وَالْأَصْارُ وَالْاَفَقُدُ مُّ فَلَّنَا وَمَالْسَكُونُ وَنَ وَعَا لُوْ آَيُنا صَلَكُنا فَ الاَرْضِ لَيْنَا لِهَيْ خَلُوْ جَن بُي بُلُهُم لِينًا نَهْنَ كَافِرُونَ فُلْ بَوَدَكِهُ مُلَكُ أَلُونِ الْدَوْ وَكُلِّكُمْ لَكُ أَلُونَا لِلَّذِي وَكُلِّكُمْ لَكُ أَلِمَ اللَّهُ اللَّهِ وَكُلِّكُمْ لَكُ أَلَهُ اللَّهِ وَكُلِّكُمْ لَكُ أَلَاثُوا وَكُلِّكُمْ لَكُ أَلَّهُ اللَّهِ وَكُلِّكُمْ لَكُ أَلَّهُ اللَّهِ وَكُلِّكُمْ لَكُ أَلَّهُ اللَّهِ وَلَهِ لَكُمْ لِللَّهِ وَلَيْكُمْ لَللَّهُ اللَّهِ وَلَيْكُمْ لَللَّهُ اللَّهِ وَلَيْكُمْ لَكُونُ اللَّهُ وَلَيْكُمْ لَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُمْ لَكُونُ اللَّهُ وَلَيْكُمْ لَلَّهُ وَلَيْكُمْ لَلْهُ اللَّهُ وَلَيْكُمْ لَلَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُمْ لَللَّهُ وَلَيْكُمْ لَللَّهُ وَلِي لَكُمْ لِللَّهُ لِللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لِللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ وَلَيْكُمْ لَللَّهُ لَلَّهُ لَوْلًا لَهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَكُونُ لِللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَّهُ لَلَّهُ لِللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللّّلِيلُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهِ لَلْلَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللّّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللّّهُ لِلللْلَّالِيلُولِ لِلَّهُ لِلللْهُ لِللَّهُ لِللللّّهُ لِلللْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلَّهُ لِلللّهُ لِلللّّهُ لِلللْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلَّهُ لِللللْلِلْ سُمُ الْمُنْ الْمُونَ وَلَوْمَ كَالِدُ الْمُؤْمُونَ الْمُوادُولِمُ عِنْدَ رَبُّ الْمُؤْرِثِينَا أَضِرُنَّا أَضِرُنَّا أَضِرُنَّا أَضِرُنَّا وَسَيَعَنَّا فَارْجُعِينًا نَعَمُ لَصْالِحًا أَنَّا مُوْفِوْنَ أَ وَلَوَشِينَا لَانْبَنَا كُلْ فَهِيْرُ هُلُ إِمَا وَلَكِحْفَ الفؤل مني لأملا بجهة من الحبة فوالتايرا جهب فلا عالت ينه لها وَمَكُوْهُ لَا إِنَّالِتَ بِنَاكُوْ وَدُوْفُوا عَالَ أَكْلُهُ عِلَا لَنَانُمُ تَعْبَمَلُونَ إِنَّمَا بُوْمُونِهِ إِلَيْنَا الْذَبَرَ إِلَا يَكُرُوْ إِلَهَا يَرُوْا المِعَنَّادَ مَعِيِّوْ إِيَالِ وَهِي وَهُمْ لِالْتَسْتَكِيْرُونَ لَنَظَا فَاجْنُوالْهُمْ عَنْ لَصَنَاجِ بَدِعُونَ رَبُّهُمْ جُوفًا وَطَعَا وَمَا رَزُفنا فُمْ يَفِقُونُ فَلَاسْتَلَمُ نَفَرُهُما إِنْهِ فِي لَمُ مِنْ فَرَغِ أَعِنْ مِنْ أَعِيدًا عَلَيْهِ مِلْ أَنَّ مِلْ الْمُنْ الْمَنْ مُلُولً هِ الله الرَّمْ الْمَالِكُمُ الْمُعَالِكُمُ الْمَعْ الْمُعْ الْمَعْ الْمُعْ الْمُعْلِمُ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْلِمُ الْمُ

جَالَيْهُ النّهِ وَالْمَا الْمَهُ الْمَا الْمَهُ وَالْمَا الْمُهُ وَالْمَا الْمَهُ وَالْمَهُ وَالْمَا الْمُهُ وَالْمَا الْمُهُ وَالْمَا الْمَهُ وَالْمَا الْمُهُ وَالْمَا الْمُهُ وَالْمَا الْمُهُ وَالْمَا الْمُوالِيَّةُ وَالْمَا الْمُؤْلِقُ الْمَا الْمُؤْلِقُ الْمَا الْمُلِمُ وَالْمَا الْمُؤْلِقُ الْمَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

المالية

اَفَيْنَكُانَ مُوْفِيًا كَمْزِ فَكِ انَ فاسِقَنا لَاجَنَوْنَ الْمَالَمْيَةِ المتؤاوع يملؤا الضالخات فلهنج ثاك الماؤي فه يماكانوا تَعِبِّمَ لُوْنَ ۗ وَامَّا الَّهِ بَنَ ضَعَوْا فَتَاوَهُمُ النَّاوُوكَ لِمَا الْوَادُو اَنْ جَنْهُوا مِنْهَا اعْبُدُوا فِيهَا وَفِيلَ لَمُنْ دُونُو اعْلَابَ الثَّالِلَّةِ كننفي فك ينبون وكنان فبتهزيز العملال الاذنون الْمِالْابِ الْأَكْرُ لِمُعَلِّمُ مُرْجِينُونَ وَمَنْ الْفَلْمُيْنَ وَهُو الإباب رَيْهِ إِنَّا عَرَضَ عَلَا أَلِينَ الْمُوْمِينَ الْمُنْفِقِهُ وَنَ وَلَقَنَّكُ وَلَقَالُ الْبَيْنَا مُوْسَى الْجَيْنَابَ قَالِ الْكُوْنِ فِي يَعْظِينَا مُوْسَى الْجَيْنَاتُ وَجَبِلْنَاهُ هُلْدُكِيكَ إِنْ الْبُنْلُ وَجَعَلْنَا فِيهُ أَيْنَهُ بَهَا دُونَ بِإِيرُالُنَا صَبَرُقًا وَكَانُوا الْإِلْمَانِينَا بِوَفِوْنَ إِلْرَبَاكُ مُوَعَضِيْلَ اللَّهُ بَوْءَ الْفُلْمَةَ فِهِ إِكَانُوْ الْمِلْمُ الْمُؤْلِثُ الْمُلْمَةِ الْمُلْمَةُ كُمْ أَهْ لَكُ نَامِنَ فِيَلِمْ مِنَ الْفُنْرُونَ ثَبْتُوْ زَيْنَ فِي الْكُمْ الْبَيْدُ ذلك كالإن لفؤة مسمون اوَلَوْرَوْا الْايَدُون الماء إِلَى ٱلأَرْضِنَا بُحُرُونَ فَعُرْجُ إِنَّهِ زَرْعًا فَأَحْفُ لُمِّنْ لَهُ الْعَامَةُ مُ وَٱنفُسُهُ فُواْ فَالْإِبْضِرُونَ وَتَهَوْ لُوْزَعَظَ لَمَا الْعَنْفِ إِنْكُ مُمُّ صادِفْنَ فَلْقَوْمَ الْفَنْ لِاسْفَعُ الْنَهِنَ كَانَ مَنْ كَفَرِقَ الْمِالْمُمْ ولاهنه بظرفان فاغض عنه وانظراته أنظرون

النونية من وَالْمَا الْهِ عَلَيْهِ الْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهِ الْهُ وَالْهُ وَالْهُ الْهُ وَالْهُ وَالْمُوالِي اللّهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْمُوالِي اللّهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْمُوالِي اللّهُ وَالْهُ وَالْمُوالِي اللّهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْمُوالِي اللّهُ وَالْمُولِي اللّهُ وَالْمُولِي اللّهُ وَالْمُولِي وَاللّهُ وَالْمُولِي وَاللّهُ وَالْمُولِي وَاللّهُ وَالْمُولِي وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالل

الفَيْنَالَ وَكَازَاللهُ فَوَيَّا جَرَيْزًا \* وَأَنْزَلَ لَنَ يَنْظَاهَرُوهُمْ مِنْ

الهَيْل الْشِي نَاسِيْزَ صِبّا صِبْهِمْ وَفَل مَن فَي فَالْوَهُمُ الْعُجَفَهُمّا

البِسَّعُلَ لصَّادِهُ بَنَ عَرْضِ فَيْرَةً وَاعَدُّ الصِّافِرِيَ عَلاَ بَا البيما البيما النبئ المنوااذكر والضمة الفي علي انتجاء لكي في ولا فارسلنا عليه ويجا وجود الورا والما كَارَالله عِالْعَمَالُونَ بَصِيْرًا \* اِذَجَارَ فَكُمْ مِنْ فَوَفِكُمْ وَيِنْ السَّعْكُ مِنْ يُصْحُمُ وَاذِ زَاعِتَ الْأَبْصَادُ وَمَلِعَتَ الْعُلُوبُ الجُناجِرَ وَنَظْمُونُ مِاللَّهِ الظُّنُونَا ۖ هُنَا لِكَ اسْلِمَا لَمُؤْمِنُونَ وَذُلْوَلُوْ الْرِلْوَا لَا شَدِبُهِا وَاذْبَعَوْلُ الْمُنْالِقِوْنَ وَالْبَيْ بُوْفُلُونِيْنَ مُرَضُّمُ مَا وَعَكَ مَا اللهُ وَرَسُولُكُ اللَّهِ فِي وَالْحِيْفُ وَاللَّهِ وَالْحِيْفُ طَاهَنَا أَعْنَا أَمْنَلَ بَرْبَ لامْفَا مِّلَا فَارْجُوْ أُولِينَا أَلَا ۻٛٷ۠ۼؿۿٵڶڹڮٙؾؘۼ۪ۉڮٷڗٳڽؘؿۏؙؿٵ۠ۼۅ۠ڔؖ؞ؖٚۊڟٳۿڮ<u>ۊۅ۠ڎۼ۠</u> اِنْجْرَبُهُ وَكَالِا فِلْ وَلَوْدُخِكَ عَلِمَهُ وَمُوالْفُلُالِهِا أَمْ سُيُلُو الْفَيْنَ لَا نُوْهَا وَمَا نَلْتَوْ إِيمَا الْأَلْبُ مِنْ وَلَعَدُنُ كانواعاهك والشور فبالابؤ أؤن الاكذبا وأوكان عَهْنَا لِلهِ مَنْ عَوْلًا ۚ فَا لَرْبَهُ عَكُمُ الْفِرْ الْوَالْ فَرَدُنْ مُنْ يُعْمِنُ المؤتنا والفكن واذا الأنمنغون الأنكبار فالغزذ الله بَغِيمُكُ مِرَالِهُ إِنَّ أَرَادَكِمْ مُوَاءً إِذَا زَادَ رَجُعَةً أَ ولابقيا وتن للنمن وزايش ولتا ولانصبها فلجنكم الله وَالْخَاشِعَانِ وَالنَّصْلَةِ فِيزُولَ لَنْصَلِّهِ فَاكِوالْصَالَ ثَمْ بَرَوَالْفَكَّا وَالْخَافِظِينَ فِرْ وُجْهَ مُوَ الْخَافِظَانِ وَالْفَاكِرِ وَاللَّهِ مَنَاللَّهُ مَنَاللَّهُ مَنَا اللَّاكِرَانِ عَدَاللَّهُ لَمُنْمَعْفِقَةً وَأَجَرًا عَظِيمًا وَمَاكَانَ لُونِ وَلامُؤْمِنَ وَإِذَا فَضَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ بَكُونَ لَمُمُ الْجَرَةِ، عِنْ أَخِرْهُمْ وَمَنْ يَعِضُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَعَنْكُونَ أَجَنَالًا لِأَمْ الْمِنْ وَاذْ نَفُولُ لِلِّنَ يَكَ لَعَبُمُ اللَّهُ عَلِيَّهِ وَالْعَنْ عَلِيَّهُ المِسْكِ عَلِنَكَ ذَوْجَكَ وَالْوَاللَّهِ وَالْجَعْنِ فَيْنِكَ مَا اللَّهُ مِنْ بُهْرَو لْخَنْقَ النَّاسُّ وَاللهُ الْجَوُّ إِنْ نَجْنَتُ الْمُ الْحَوْلُ مِنْهَا وَحَلَّما دَوْجَنَا كَمَا لِكِنَ لَابِكُوْ نَصَالُوُ مِنْ يَنْ يَجَيِّ ۖ أَزُوٰلِجَ أَنْكُمْ إِلَّا الذافضوَ امِنْهُ مَن وَطَلَّ وَكَانَ أَمْ اللَّهِ مَفْتِغُومً مَاكِناً عَلَى النَّيْ مُنْ حَرَجِ مِنْ مِنْ الشُّولُهُ مُنْ مَنَّهُ اللَّهِ فِي الدَّيْنَ عَلَوا الدَّيْنَ عَلَوا عَنْ فَتِلْ وَكُانَ امْزُاللَّهِ فَلَكُمُ مَا مُعَنْدُ وَرَّا اللَّهِ بَرَبُسِلِغُونَ رسا لأن الله وتحبَّة وَمَهُ وَلا بَعْتُورَ أَحَكًا الْأَاللَّهُ وَتَحْبُ اللَّهِ حَبِبًا عَاكَارَ عِجْمَعَكُا الْآحَدِ مِزْرِجًا لِكُوْرُولِكِنْ رَمُولَ اللهِ وَخَارَتُمُ النَّبَيْنِ وَكَا زَاللهُ وَكِيلُ سَيِّ عَلَيْمًا ۖ الْآيَا اللَّهُ المنواانكرواالله دكراكة براوسبيوه بكرة واصبالا الموالنزي مبركم علي فروم لأهك والمرجز عرا الظلااك

要

لفتنكون ونائير فن جَهِ هَا وَاوَدَ هَا وَادَ صَهُ اوَدَ الْمُ الْمُوالَّهُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُوالَّةُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

بَعَلَمْ مَائِذُ فَلُو لِلْمُ وَكَارَ اللهُ عَلَمُ الْمَلِيكَ اللَّهِ عَلَيْهَا مَلْمُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا عَلِيهِ عَلَيْهَا عَلِيهِ عَلَيْهَا عَلِيهِ عَلَيْهَا عَلِيهِ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْكُوا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلِيهِا عَلَيْهِا عِلْمِا عَلِيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِ فَرْبَعِنْدُ وَلَا أَنْ نَبُلُ لَ لِيهِ مِنْ فِنَ أَذُواجٍ وَلَوْ أَغِيَكَ حُسْنُهُنَّ الأماملك بَمْنُكُ وَكَازَاللهُ عَالِي اللَّهُ وَعَا اللَّهُ عَالِي اللَّهُ وَعَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّا الللللَّا الللللَّاللَّا الللَّا الللللَّا اللللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّ الدَّبْزَامَنُوالانْفَخْلُوالْبُوْنَالْبَيِّ إِلَّالَ بُوْذَنَ لَكُوْ إِلْاطَعَامِ غَمَّ فَإِظْرُنَ إِنَّا أُو كِلْوَ إِذَا دِ عِنْ مُ فَا دُخْلُوا فَأَذِا طَغِيثُ مَا نَفَيْتُو وَلامْتَالِتِنَ لِحِرَبِينَا زَدْلِكُهُ كُانَ نُوْدُو النَّهُ فَلَكُمْ عُلِكُمْ وَاللَّهُ لا بَنْجَهُم مَنَّ الْحُوْوَاذِ اسْأَلْمُوهُ مَنْ مَنَّا عَامَا الْوَهُ تَ مِنْ وَلا أَعِيالِ ذَاكِ وَالْمُ النَّالُو لِلهُ وَفَالُو بَهُ مَنْ وَمَا كَانَ لَكُوْانَ نُؤْذُ وَارْسُولَ اللهِ وَلِأَانَ نَنْكُو ٱلْرُوااجَهُ مِزْ بَعِنَ اللَّا إِزُّ ذَلَاكِ مَكَا زَعِنَهُ اللهِ عَنْكِمًا \* إِنْ نُنْبُ وَاشَبِنَّا الْوَضِّفُونُ فَازَّاللَّهُ كَانَ مِكِ تَعْيَةُ عَلَيْمًا لَاجْنَاجُ عَلَيْهِ نَ فَإِلَّاأَتُكُ وَلاَيْنَا يَهُنَّ وَلاَ يُوانِهِنَّ وَلاَيْنَاءً إِنَّوَانِهِنَّ وَلاَ أَيَّاءً آجَوا نِهِينَ وَلانِسَالِيَّهُ وَلا جَامَلَكَ أَيْمَا نَهْنِي وَانْفَيْرَ اللَّهِ إِنَّ الله كَانِعَا كُلِّ سَعَ شَهِ عَالَ ازَاللَّهُ وَمَلَا كُلَّتَهُ فَعَلَّا فَاللَّهِ وَمَلَا كُلِّيَّةً فَعَلَّا فَا عَلِالنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اصَّلَّوْ اعْلَى وَسَلِّمُ وَالسَّالِمُ السَّالِمُ السَّالِمُ إِنَّا الْمَيْنُ بُؤُدُورًا لِللَّهِ وَرَسُولُهُ لِمَا مَنْ إِللَّهُ مَا اللَّهُ مُنا وَالْلِينُ ا وَاعَلَ لَمُنهُ عَاناً بَّا مُهْبِّنا ۗ وَالْنَ مَنْ وَدُونَ الْمُعْبِينَ وَ

الْيَالَةُ وُوكَانَ الْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ لَجَيْنُهُمْ وَمَلْفِوْ لَهُ \* سَلَّمْ وَاعْدَ لَكُ مُ إِنَّا النَّهِ اللَّهُ وَاعْدَ لَكُ مُ اللَّهُ وَاعْدَ لَكُ اللَّهِ اللَّهُ وَاعْدَ اللَّهُ وَاعْدَ اللَّهُ وَاعْدَ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْدَ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْدَ اللَّهُ وَاعْدَ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْدَالُكُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْدَالُهُ اللَّهُ وَاعْدَالُكُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْدَالُكُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْدَالُكُ اللَّهُ وَاعْدَالُكُ اللَّهُ وَاعْدَالُكُ اللَّهُ وَاعْدَالُكُ اللَّهُ وَاعْدَالُكُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْدَالُكُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْدَالُكُ اللَّهُ وَاعْدَالُكُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْدَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْدَالُكُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْدَالُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْدَالُكُ اللَّهُ وَاعْدَالُكُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْدَاللَّهُ وَاعْدَاللَّهُ اللَّهُ وَاعْدَاللَّهُ اللَّهُ وَاعْدَالُكُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْدَاللَّهُ وَاعْدَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْدَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْلَالُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْلَاللَّهُ اللَّهُ وَاعْلَاللَّهُ اللَّهُ وَاعْلَالِكُ اللَّهُ اللَّالَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِلْمُ اللَّاللَّاللَّاللَّالِيلُولُ اللَّاللَّالِيلَّا شَاهِمًا وَمُبَشِّرًا وَنَهَ بَرًا \* وَذَاعِمًا إِذَالِيْهُ مِاذَنِهِ وَسِرًا جًا مُنيِّرًا وَلَيْقِرَ الْوُمِيْنِينَ مِانَ لَمُنْمِ رَالِقُ فَصَالَاكُنِّمًا وَلا تطع البطافين والمنافع بن ودع ادبان ونوك كالله وَكُوْ اللَّهِ وَكُلَّا الْإِنَّا الْإِنَّ الْمُؤْالِذَا لَكُ مُثَالِمُ وَمُنَا الْوَمْمَاكُ مُ طَلْفُنْهُ وَهُ مُنْ مُرْفِينًا إِنْ مُتَوْهُ مَنْ فَاللَّهُ عَلِيهُمْ وَرُعِكُنْهُ نْعَنَانُ وْنَهَا مَّيْعُولُمْنَ وَسَرْجُولُمْ وَبَرَاحُ لِمَالِمُهَا النبيئ أَيَّا إَخَلَنْ الْكَ أَزُوْ اجَكَ اللَّهِ إِلَيْنَ الْجُورَمُرُّومًا مَلَكَ بَهَيْكَ فِيَا أَفَاءُ اللهُ عَلِيْكَ وَبَناكِ عَنْكَ وَيَناكِ عَالَى وَيَنْ خالك وتبال خالاتك الذبخ هاجي زمعك وامراه مؤسك إِنْ مَنْ مُنْ مُالِلَةِ فِي إِنْ إِذَا لَا يَعْ إِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ التَين دُون المؤفين أَن عَلِينا ما فَصَناع لِهَ } أَوْالِيمَ وَمَامَلَكَ أَمَّا نُهُمُ لِكِبُلِأَكُونَ عَلِيَّكَ بَرَجُ فَكَالَافُهُ عِنْفُوْرًا رَحَبُهِما لَيْعَ مُرْلِئِنَاء مِنْهِ يَنْ وَنُوْ وَيُ النَّاعَ يَنْ تَفَا أَفُومَ الْبَعَبُ مِتَنْ عَرُنْ كَالْحِنَا مِعْلَكَ ذَالِعَادَى أَنْ نَفَرًا كَفِهُ فُونُ وَلا بَحْرَانٌ وَبَرْضَ بِنَ مِيٓ ٱلْنَبْفَهُ نَ كُلُّهُ أُرَّ وَاللَّهُ

مَن عُطِع اللهُ وَرَسُونُهُ فَعَنَانُ فَا ذَفَوْ زُاعَظِمًا الْمَاعَ صَنَا الْمُنْأَ عَلَّ السَّمْ فَاكِ وَالأَرْضِ وَالْحُنا الْهِ فَالَّهِ مِنَ الْبَهِيَةِ فَالْمَا الْمُنْفَعِلَا لِلْعَلِينَ مِنْهَا وَجَلَهَا الأَلْمَانُ الْمُنْفِيدِ وَالْمُنْفِقِيدِ وَالْمُنْفِقِيمِ وَالْمُنْفَقِيمِ وَالْمُنْفِقِيمَ اللهُ النَّنَا فِهِنِيمَ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْفِقِ وَاللهِ مِنْفِقِ وَالْمَعِيمَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

المَنْ اللهِ الذَي المُمْ الْوَالْتَ مُوْاكِ وَمَا الْوَالْارَضَ وَلَهُ الْحَلَّمُ الْمَالِكُ الْمَالِيَ الْمَالِيَةِ الْمَالِمِينَ وَمَا الْمَالِيَةِ الْمَالِمَ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ وَالْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمُ وَالْمَالِمِينَ وَالْمَالَمِينَ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ وَالْمِلْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْ

المؤمناك يغبرما الكنت وأفعنا خ مكوا بهنانا وافيتا مِنْهِنَّا لِمَا يَعُمَّا الَّذِي فَلْ كَوْزُوْ الْجِلْ وَمَنَا يَكُ وَمِنَا الْمُعْمَرُ بُلْ بَيْنَ عَلِيهِ مِنْ وَجَالِعِيهِ مِنْ ذَلِكَ أَدَنَ أَنْ يُعَرِّقِي فَلَا بُؤْذَ بَ وكارَاشْهِ عَفُورًا رَجِمًا لَنْ لَوْ مَنْ عَالِمُنَا فِفُونَ وَالْدِبَكُ عُادِدُونَكَ فِهَا لِلْفَائِلِ مُلْفَائِلً مُلْفُونِينَ أَبْنَا تَفْتِفُوا أَخِنُوا وَ فْتِلُوْالْقَهُبُلِا مُنْهُ اللهِ عَلِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللللَّا الللَّهُ اللَّا المُنتَفِ اللهِ نَبَدُ بِلَّا لَيْ مَن مُلكَ النَّاسُ عِوَ النَّا عُمَّا أَنْ إِينَا اللَّهِ الللللَّالِي اللَّلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْم عِلْمُهَاعِنَكَ اللَّهِ وَمَا بُكْرِيْكِ احْتَلَّ الشَّاعَةَ تَكُونُ فَرَبَّ الَّهِ الشكور المنافي واعلق كم منه المالي والمالية الأبجرا ورَقَانًا وَلانصَبَرا ﴿ بِوَعْنَفَكُ وَجُوهُ مُن فَإِلنَّا رِ بَعْوْلُونَ الْكِتِنَا ٱلْمُعَنَا اللَّهُ وَأَطْعَنَا الرَّسُولِا ۚ وَفَالْهُ ارْتَبَا إِنَّا لَمُعَنَّا اللَّهُ الْحَرْزَةِ أَا فَصَلَوْنَا السِّيلَا وَيُزَاِّهُ أَنَّا فَاصَلُونَا السِّيلَا وَيُزَاِّهُ فَا فَاصَالُونَا السِّيلَا وَيُزَاِّهُ فَا فَاصَالُونَا السِّيلَا وَيُعَالُهُمْ صَعْفَنَ وَ الْعَمَالِ وَالْعَنَ وَالْعَنَ الْمُعَالِكُمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال المنؤالاتكونؤاكالببها ذؤامؤنه فتجاة اللاعثافا لوأق كارَعِتْ كَالِيَّهُ وَجَهِمًا لِإِنْهُا الَّذِينَ امْنُوا انْقُوْ اللهُ وَفُولُوْ ا نَوُلاتَ لَهُ بِلا يَضْ لِمُ لَا أَعْمَا لَكُنَّ وَمَنْ مُرْلِكُ وَكُنُولِكُ وَكُنَّو لَكُولُولُكُ مَعَكِيْمُ إِلَّهُ حَنَا إِنْ عَنْ مَنْ إِنْ وَفِيمَا الْكِ الْوَامِنُ دُذِنْ وَيَهُ وَاللَّهُ مِلْ أَنَّ مُلِّكُ مُلِّتُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مُلِّتَكُ وَرَبُّ عَفُولً فَاعْتَوْلُ فارتسلنا عليهن سبك العرو وملالنا فم يتحسنه مرجستين ذَوْلَوْا حُصُلْخُ طُولَا لِلْ وَشَيْ مُرْبُ رِفْلِيل ذَلِكَ مَنَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عِلَاهَةَ وْأُوهَالْ إِلَا الْكَفَوْرَ وَجَعَالْنَا بَهِمْ وَقَالِكُ الْفُنْرِي الْجَوْبَانِ كَافِيهَا فَرْقَى ظَاهِرٌهُ وَفَلَازُنَافِهَا السِّبْرَ سِبِرُوافِهَا لَيَالِي وَاتَّامَّا الْفِئِنَ فَعَالُوْ ارْتَتَانَا عِلْ مَنْ السَّمَا إِنَّا وَظَلَّوْ أَالْفَنْ لَهُ فِيتَعَلِّنَا هُوْ أَخَادِيْتُ وَعِزَّفْنَاهُمْ كُلْمُنْوَى إِنْ فَالِكُ لَا أَانِ الْحِيلَ مَنْ إِرْشُكُورٍ وَ لَفَنَدُ صَدَّتَ يَعَلِمَ مُ إِبْلِيهِ وَظِنَهُ وَالنَّحَوُهُ الْأَفْرَوْفَا مِرَ الْمُهْنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلِمَ عِنْ مُنْ الطَّانِ الْأَلْفِعَ لَمِنْ يُؤِينُ الْأَخْرَةُ مِيِّرُ هُوَمِنْهَا فِي مَنْ الْحِدُورُ اللَّهِ عَلَى السِّعَ جَهِنْظُ فَلَ ادُعوااللارَين زَعَتْنَمْ وَ دُوزالِلهُ لا مَلِكُوْرَ مِنْفال دَرَوْنِد السمواك ولاف الأرفر وماله من فيفيلا من فيرك ومالة عِنْهُمْ مِنْ ظَهْبِ وَلَا نَفَعُ النَّفَاعُ اعْدُعِنَ لَا لِينَ أَذِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ جَفًّا ذِا فَرْبِعِ عَنَ فُلُومِهِ فَم لَوْ المَا ذَا فَا لَ وَجَثْ فَالْوَا الْحَقَّ وَهُوَالْمَ إِنَّ لَكِبَيْرُ فُلْمُنْ يَرَوْفُكُ مُوالنَّهُواتِ وَالْأَوْلُ

صراط العمزيز المجتنب وفال البريك وامل مالكاد عَلى رَجُلْ بَيْنِكُ مُ إِذَا مُ فَيْ كُلُّ مُنَّزَّزًا فَكُمُ مَلَى خَلِنَ جَدِيْدِ أَفَرَيْ عَلِي الشِّكْنِيَّا أَيَّا مُواهِ عِنْ إِلَّالَّذِينَ لِابْوْفِيْنِ بالاجرفيذالمكاب والمتكلال المبيد الملتوواال ما بَيْنَ أَبِدَيْهِ وَمَا خِلْفَهُ وَمِزَ السِّمَاءَ وَالأَرْضُ إِنَّتَ الْعَنْفُ يُهُ الأَرْضُ الْوَالْمُ الْمُعْلِمُ عَلِيمَةً مِلْمِينًا مِزَالَةً مَا أَوْلَ وَذَالِكَ لأبة الجيئ اعتبار منبث وكفتا المتنا داودم الصناة باجيان وزوج فوالطبئ والنالة أبحدته أناعمل سابعان وفرت والمترد واعكواصا كأرق عالعكون هبر وَلَهِ لِمُنَانَ الرِّيجَ عَبْلُ وَهُمَا يَنَفُرُ وَدَوَا حَفِا شَفِرٌ وَاسْلَنَا لَهُ يَنَ الفطرة والخور نعتها وتنكبه واذن دته ومؤرة فنهم عَنَا غِيزَامُنْ فِهُ فِي عَالَى إِلْتَعِبْرِ بَعِبْمَانُونَ لَهُ مَا لِيَتَاءَهُ مِزَعَادِبُ وَمُالْبُلُ وَجَفِنانِ كَأَلْحُوالِبَ وْفَدُورُوالسِلِاتِ اغِمَلُوْ ٱلْ ذَاوُدَ شَحْكُورًا وَفَلِيْ لِأَمْرِعِبْ إِدِي الْتَكُورُ فكنا فضكتنا علب المكوث مادكف علاء فالأدا تمثالان فأكم ونسكافة فكنا بترتب بنيالج أن لوكانوا مبكو العَبْبُ مَالْبَوْ إِذَا لَعَالَبْ المُهْبَنِ لَعَدَكًا زَلْتَ بَاءِ بُدُ ية كافِرْفَنَ وَفَا لُوْاجَعْنَ كَثَرًا مُوَا لَاوَا وَلادًا وَمَا تَجْمُهُ عَالَيْنَ اللَّهِ المازد عَنْ بَعْنُ طَالُوزُ وَالْمُؤْرِثُ إِنْ الْمُعَالَّةُ وَتَعَالُدُو وَلَكُوا الْمُؤَلِّدُ الْمُؤْلِدُانِ لاجَلَوْنَ وَمَا امُّواللَّهُ وَلا أَوْلا ذَكُوْ الَّهِ فَيْفَا لَكُ فَوْرَاكُمْ وَاللَّهُ وَلِكُمَّا زُلُوْ ] لِأُمَرُ الْمَرُ وعَمَا جَالِكًا فَا وَلَقَاتَ لَمُنْهُجَ ا أَ الضَّعَفَ عِلَّا عَيْلُوْا وَهُ مِنْ فِالْغُرُوا سِالْمِنُونَ وَالْمِينَ لَهُمُو وَيَرْفِي إِمَا لِنَا مُعْاجِرَةُ اللَّكَ فِي الْعِنَابِ عِصَرُونَ فَالْ وَوَ بَيْنَاهُ الرِّرُونَ لِمِرْتِينًا عُمِنَ عِبَادِهِ وَبَعِنْكِ ذَلَهُ وَمَا أَنْفَعُمْ مُونِيشَعُ فَهُوَ خُلِفَنَّهُ وَهُوَجَرُ الرَّا وَفِنَ وَوَيْ يَخِنْرُهُمْ جَنِعًا أَيْرَمَوْلُ للملائيك المؤلاة الأكركان العثارون فالواسكيا اَتَ وَلَبُنا مِن وُوَيْهِ بَلَكَ اوْالْعِبُدُ وَنَا لِخُنَّا كَتُرَهُمُهُمْ مُؤْفِنُونَ فَالْبُومَ لا يُمَلِكُ تَعِضَكُم الْمَعِيرَ نَفِعًا وَلاضَرُّا وَ نَهُولُ لِلدِّينَ ظَلْمُواْ دُوْفُوا عَلَا بَالنَّا والْهِ كَنْ يُمْ الْكَايْبُونَ وَاذِانْنَا عَلِهُ وَالْمُنَابَبِيَّا نِيْهُ لَوْامَا هَلِيَّ الْأَرْجُ لُّهُ بِيُّ اَنْ مَصْدَة كُوْعَتُمَا كَارَبَعِنْ مُنَا إِنَّ وَكُوْرُواْ الْوَامَا مُلِنَا الْإِلَّا فَتَعْلَمُ وَفَالِ الْذَبِنَ هَـَوْوُ اللِّي لَا خَاءَ مُنْ إِزَ هَا اللَّهِ مِنْ إِنْ اللَّهِ مِنْ إِنَّ اللَّهِ مِنْ إِنَّ وَمَا الْبَنَاهُمْ مِن كُنْ يُرِيدُ رُسُونَهَا وَمَا الرَّسَلُنَا الْبَهْ مِ فَبَالَكِ مِنَ الْبَيْلِ وَكُنَّ بَالْدَبْنِ وَفَيْلِهُ وَمَا بَلَعَوْا مِعْدا رَمَا الْفَلْ

فْلِ لللهُ وَالْمَا أَوَا إِلَهُ لَعَلَى مُدرِّ وَاللَّهِ مَالال مُبْبَين فَلَا المنقلون عَلَا أَجَرَمُنا وَلا لَنْ تَالِعَنَّا لَعَمَّا لَوْنَهُ فَالْجَيْمَةُ بَعْبَنا رَبُّنا فُهُ مَهَنَّهُ بَبِّنا وأيخَلْ وَهُوَ الْمَنْاخُ الْمَبَائِمُ فَلْ ادون الديران عُفْنَهُ فِي شَرَكا وَ كُلَّ بَالْ هُوَ الله العَيْرُ الْكِلَّةُ وَمَا اوْسَلِناكُ اللَّهِ الْمُعَاقِدُ النَّاسِ لِمَثْمَ الْوَقَامُ الْوَلَّانُ وَالْمُعَالِّ لَكُونَ التُرَّالْنَا يُرِلَابِعَ لَمُوْنَ وَمَهُوْلُوْزَمَعُهُمَا الْوَعْدَانِ كَنْنَهُ صادة في فَلْكُ مِنْهِا دَبَوْعِ لانسَنَا فِرُوتَنْهُ سَاعَةً ولانشنفذ مون وفال الدين هروالن نومز بالالفال وَلَا بِالِّنَى مِنْ بَدَبَدِّ وَلُو نَرَكِي ذَالظَّالُوْنَ مَوْفُوفُورَ عِنْكَ أَوْ بَنْجِعُ بَعْضُ إلى يَعْضِ الْمُؤَلِّ بَعْوْلُ الْمُزَرِّ الْمُزَالِثُ ضَعْفِوْ اللَّهَ بَتَ السَكَبُرُوْ الْوَلَا اللَّهُ السُّخُ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَالْ اللَّهُ رَاسَّكُمْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالسَّالِيرَ للببراك فنينوا الجزاصة والانوع المدى بعتاد خاعكة بَلَكُنْ أَهُمْ فِي إِنَّ وَفَالْ الْهُ بَرَّاتُ ضَعِفُوا اللَّهُ إِنَّ السَّاكُمْرُوا بَلْ مَكُنُ اللَّهُ إِلَّهُ الْهُاوِ أَذِنَّا مُرْوَنَيْا ٱنْ تَكُفُّنُ وَاللَّهِ وَجَعَمَّا لَهُ أنذاذا والترواالقامة فكأوكا العذات وجعلنا الأغلال خُوْلَعَنْ إِنَّ الْمُرْبِقَ لَعَنْ وَأَلْمَ لَغِيْرَوْنَ الْأَمْ الْحَافَ اوْلَهِ لَوْنَ وَمَا اَرْسَعَكُ الْهُ فَرَهُ إِمِن مَنْ إِلِا فَالْمَنْ فَوْهُمَّا اللَّهُ عَالَ أَسْلِكُمْ

فَلا مُنْ إِنَّ مَا مِنْ إِنْ فَلا مُرْسِل لَهُ مِنْ رَجِي وَهُوَ الْمَرْيُ ا الخججيمُ ﴿ إِلَّهُ النَّاسُ اذْكُرُ والْغِنَ اللَّهِ عَلِيمَ مُوْمَلُ مُنْ خَالِفَ عَبْرًا للهِ مِرْزُنُكُمْ مِرَ السِّمَاءِ وَاللَّارِضِ لِاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّالِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللّ نُؤْفَكُوْنَ وَازْنِجَكِيْهِ وَلَهُ فَعَنْ لَانْ بَوْسُلُ مُزْفِئَلِكُ وَ الرَّالِيَّةُ نُرْجَعُ الْأَمُورُ ۚ إِلَّا بِهَا النَّاسُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَنَّ عَلاَ لَنْزَيْكُ وَالْجُهُو وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّامِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ إِزَّالِكَ يُطَانَ لَكُمْ عَلَىٰ قُوْفَا غَنَّنَ وْمَعَلَى قُّالِكَمَا بَدَعُوْ الْحَبَّهُ لِتَكَوْنُوْ مِنَ خَاسِ السَّعِبْلِ ٱلدِّبْنَ هَنَرُوْ الْمُنْمَ عَانَابٌ شَكِبُهُ الْمُ والنبن المتواوعتماؤاالصالكات لمؤمع فين وأخركت أَمْرَ زُنْ لَهُ مُو وَعِمَا وَمِرا وْحَثْنَا فَإِزَّاللَّهِ بِضُنِّلٌ مَوْدَكَاهُ وَبِعَادِيْ مِزْنِينًا أَوْمَالِانْدَ هَتَ نَعَنْكُ عَلِيهُ مُ حَسَرُ الْمُواتِّ اللهُ عَلَيْ يُمِا بَصِنْعَوْنَ وَاللهُ الَّذِي ٓ اَرْسَلَ الرَّا إِجَ مَنْتُمْ سَحَايًا فَمُعْنَا مُالِ بِلَكِ مَبْنَ فَاحْبَدْنَا مِهُ الأَرْضَ بَعَلَ مَوْنَهَا كَذَالِكَ النُّنْوُرُ مَنْ كَانَهُمْ بِدُالْعِنَّوْ فَلِيْهِ الْعِنْوُ، جَمِيعًا النباء بَضَعَالُ الصِّيلُ الطَّبْيُ وَالْعَبِمَةُ الصَّالِحُ بَرَهَمُ فُوَّ الْنِيرِ بَهِ فِي وَزَالَتَ لِمَا نَكُنْ بَعَانَاتُ شَدَيْرٌ وَمَكُوْ الكك هُوبَور والله خَلْفَكُم مِنْ الله عَلَقَتَهُ مِنْ الله عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مَا يَعْمُ مَنْ اللَّفَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م وَكُنْ وَارُدُ الْمُعْتَى كَانَ بَكِينُ الْمُلْ الْمَالْعِطْ الْمَعْلَمُ الْمُلْكِمُ اللَّهُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ اللَّهُ الْمُلْكِمُ اللَّهُ الْمُلْكِمُ اللَّهُ الْمُلْكِمُ اللَّهُ الْمُلْكِمُ اللَّهُ الْمُلْكِمُ اللَّلِمُ اللَّهُ الْمُلْكِمُ اللَّهُ الْمُلْكِمُ اللَّهُ الْمُلْكِمُ اللَّهُ الْمُلْكِمُ اللَّهُ الْمُلْكِمُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّلِمُ اللَّلِمُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّلِمُ اللَّلِمُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّلِمُ اللَّلِمُ الْمُلْكُمُ اللَّلِمُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّلِمُ الْمُلْكُمُ اللَّلِمُ الْمُلْكُمُ اللَّلِمُ الْمُلْكُمُ اللَّلِمُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّلِمُ الْمُلْكُمُ اللَّلِمُ الْمُلْكُمُ اللَّلِمُ الْمُلْكُمُ الْمُلِكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلِكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلِلِكُمُ الْمُلْكُمُ الْلِلْكُلُولُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ اللَّلِكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُ

الاَجَاءُ وَكَا الْاَمُواكُ أَلَاللَّهُ اللَّهُ وَمُعْمَرُ لَيْكَ أَوْمَا آنَتِ عِيْمُعِ مَنْ خِي الْهُورِ إِنْ اَنْ كَالْإِنْهِ بِي الْمَارَسَلْنَا لَكِيْجَا بَشِيرًا وَمَنْ بِرًا \* وَأَنْ مِزَامَّةٍ الْإِجَلَافِهَا مَا إِنَّ كُلِّينًا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّاللَّ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّمِلْمِ اللل فَعَنَدُكُ مُنَا لَدِينَ مِزْ فِيلِهِ مُلاَ مُنْ رُدُكُ لِهُمُ الْبَيْنِاكِ وَالِوْرُورَ الصِّنا لِلنَّهِرُ "ثُمَّ أَخَدَ نُا لَذَهَن كَتَدُوا فكبف كان تكني الفرزاز الله أنزل والتهاء ماء ماء فاتحز ية بْمَرَانِ مُجْنَلِقًا ٱلْوَانْفَا وَمِزَالِخِيالِ بْحَدَدْيَجِنَ وَجُنْنُ لْخَنْلِفًا لَوَانْهَا وَعَزَالِبُ بِنُولًا وَمِرَالنَّا مِن وَالْهَ وَالَّهِ وَالْانْعَامِ عَنْنِلَهِ ۚ إِنَّهُ لَكَ لِكُ أَيْنَا لَكُ عَنْنِكُ مِنْ عِيادِهُ الْمُلْمَا أُوْلِوَاللَّهُ مَ مُعْمَعُونُ إِنَّا لَهُ بَنَّ الْوُنَكِابَ اللَّهِ وَ أَفَامُوا الصَّالُونُ وَانْفَعَوْ الْمِثَارَ زَفْنَا هُمُ مِسِرًّا وَعَالِيَّةٍ بَرُقُو غِارَةُ لَنَهُورٌ لِوْقِيهُ وَاجْوُرُهُ مُ كَبَيْلٍ مُنْ مِنْ فَعَلِمُ اللَّهُ عَهُوْدُ شَكُورٌ وَالْدَهُ وَلَحَبَنَا الْنَاكَ مِزَالْجِينَا بِهُو الجَوْمُ صَدِّةً إِلَا بِهَنَ مَلِيَهِ أُرَّاللهُ بَعِيادِهُ كِيْنَ وَصِيرٌ مُمَّ آوَرَ ثَنَا الْكِنَا بَالْدِبَرَ اصْطَعَبُنَا مِزْعِبا دِيْا فَيَهُمْ ظَالِهُ ۗ الهَنيَّة وَفِيْهُمْ مُقْنَصِيَّلُ وَفِيْهُمْ سَالِقٌ بِالْحَبِّرَانِ فِإِنْ اللَّهِ ذلك مُوَالفَضْنُ الكَبُرُ جَنَّاكُ عَدْنَ بِمُجُلُونَهُ الْجُلَّا

جَعَلَكُمْ أَدُوّا جَأْ وَمَا غَيِّلْ مِزْ لَلْفَ قُلَا لَقَنْمُ اللَّاسِيلِيثُهُ وَمَا أَجْمَنُ مِنْ مُهَا يَرُولُا نَفَقَنُ مِنْ عِنْهُمَ الْآنِ كَلَا فِي الْفَالِيَعُولُ الْفِلْمِينُ وَمَا إِنْ نَوَىٰ لِيوَ إِزُّ مِلْنَاعَانَ بُ فِرَاتُ سَالَةُ شَالِعُوهُ لَنَا مِلِوُّالْمَا جُوْمِزِ كِيلَ الْمُلُونَ لَمُقَاطِرًا وَلَسَنَيْحَ مُؤْرَخِكَ الْمُ اللَّمَوْنَهُ وَمَرْكَالْمُ الْمُ الْمُ إِلَى مِنْ الْمُ الْمِنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ ثَنْ خُدُوْنَ ﴿ وَمُ اللِّمَا لِهَ إِللَّهَا رِوَهُ وَكُمْ النَّهَا وَوَاللَّهُ لَّهُ وتعوالنيز والهترك إغرى لاعامية ولكالما وتكا لَهُ الْمُلْكُ وَالْدِينَ نَلْعُونَ مِن دُونِهُ لا مَلِكُ وَمِنْ فِلْهِينَ إِنْ نَدْعِوْ مْنَ لِالْبَسْمَةُ ادْعَاءُ كُورُ وَلُوَّسَمِعُوامَا اسْخَابُوا الكرفورة الونيز كثار ورنيز كالمفاك فالخبر بَاأَتِهَا النَّاسُ إِنْ مُنْ الْفُعَرَا فِي إِلَّهِ وَاللَّهُ هُوَ النَّهِ الْحُمَّانُ الْحُمَّانُ از ليناب في كُوْرَانِ عَلَوْجَدُ بِيْ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يعِرَيْنِ وَلانِرَوْ وَادِرَةٌ وَزِرَا أَنْزَكُ وَإِنْ نَدْعُ مُتَقَالَةُ أَلَىٰ خِلْهَا لَا بِحُمَّا مِنهُ مَنهُ مَن وَكُوكُانَ ذَافَرُ إِلْمَانُ ثَالْنُ فِي اللَّهِ بَخْفُونَ دَمَّهُمْ بِالْعَبْدِ وَأَفَامُوا الصَّالُوهُ وَمَزَّنَتَ فَأَيَّمَا لَيْكُمْ ليَعَنِي وَالْمَالِيمُ الْمَبِيرُ وَمَا لِبَنْوَى الْاعِنْفِي وَالْبُصِيرُ وكالظلاك وكالنور وكالظلوكا المترور وماكبتن



الأَيْ فَلَنَا هَا وَهُمْ مَهُ وَهُ فَالْ الْمُعُورًا الْسَنِ كَبَارًا الْمُعَلِّ فَهُ لَكُلُّ الْمُعْوَرًا الْسَنِ الْمُلَوِّ فَهَ لَلْ الْمُلَوْ الْمَعْ فَالْمُلُولِ الْمَعْ فَالْمُلُولِ الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْكِلُ الْمَعْنَ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِ

مِلْهُ الْخَرِالِيَّةِ الْكَالَةِ الْمُؤْارِ الْحَجَةِ الْمُلَّالِيَّةِ الْمُلْكِةِ اللَّهِ الْمُلْكِةِ اللَّهِ الْمُلْكِةِ الْمُلْكِةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمِ اللْمُلِمِ اللْمُلِمِ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ الْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْم

فيهامن اساور ميز ذهب ولؤلؤ كالياسة منه فها مزو وَفَا لُوْا أَلِيَ لِيهُ الْنَهِ فَي أَذَهُبَ عَنَّا أَلِحَ زَنَّ أَرْزُتُمَّا لَعَوْدٌ شكور " اللَّهُ وَإَمَّلْهُ الْأَلْفُنَا مَهُ مِنْ ضَنَّالُهُ لا مَتَ النَّهُ نصَبُّ وَلا يَمَّتُ الْفِهُ النُّوْثُ وَالْدَيْنَ كَالْتُرُو الْفَيْمُ الْوُ جَهُ مَا لا يُفْضَىٰ عَلِيهُ مِنْ وَوْلَوْلا يُخْفَقَنْ عَنْهُ مُونُولُوا وَلا يُخْفَقَنْ عَنْهُ مُونُولُوا كذَلِكُ يَجْزَى حُكَ لَكُوِّرُ وَهُمْ بَصَطِحُونَ فِهَا رَبِّنا آخِيا تعتمل العاعمة كالذي ف تانعتم الوكة المنتز وما المناتكة مِهُ وَمُزَلِّنَكُرُ وَجَاءُ كُواْلِنَانِبُوا لَم فَدُوْفُواْفَنَا الْظَالِينَ مُزْفِهِم ازَّاللهُ عَالِهُ عَسَالِهُ مَا إِن وَالأَرْضِ أَيَّهُ عَلَيْ بِإِنا اللهُ مِنْ فموَالَّذِي جَعَلَكُمْ عَلَيْفِ وَالاَيْضُ فَرَكَ عَرَضَالَ لَكُنْ فُ وَلا بَهَ بِإِلْ الْحَافِظِ فِي كُورُهُ فِي الْإِحْدَارًا فَالْ وَالْفَاعِلَةِ فَا كُلَّ الْفُورُ وَالْمُ الذِّبَ لَذَعُونَ مِن دُوْرِ السُّارَوْتِ فِاذَا جَلَّفُوْ امِنَ الْأَرْضِلَّمُ المُعَمِيمُ إِن والسَّملواتِ وَالبِّناهُمَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّه بَلْ زَبِعَيْ الظُّلُونَ بَعَثْ مُ بَعِضًا اللَّهُ وَرَّا ۗ إِزَّاللَّهُ عَنْ إِنَّا السَّمُواتِ وَالْارْضَ أَنْ مُنْ وَلَا وَلَيْزُوْ الْنَا إِنَّ امْسَكُمْ عُمَامِن اجَدِيْزِيَعِنْ أَنْ فَانَحَانَ مَانِمًا عَنْوْزًا وَأَفْتُمُوا مِاللَّهِ جَهُكَا عُمَا مِنْ لِمُنْ جَآءَ هُمْ بَنِجُ لَكِوْنُ آمَدَى عِزاخِيكَ

بُوفِينُونَ ۗ إِنَّا الْمُؤْدُرُمِنَ الْبُعَ الدَّيْكُرُوجَةِ فِي الْحَبْرَ وَأَلْعَبُهُ فِي النَّهُ مِرْجُنْدِ مِنَ السَّمَاءَ وَهَا كُلَّا مُنْزِلِينَ إِنْ كَانَا الْأُصَّبْحَةُ مَيْغَفِرُهُ وَأَشِرِكُمْ إِنَّا خِزْ يُخْتِي لِلْوَدِّقِ مَكَثِّهُ مَا فَلَهُ وَاوَ والحِدّة فاذا هنه خاميدون المحتدة فكرالعثا دما مائمة اناره فرخ وكالمنيخ المحتبنا من إلمام مبين واخوب مِنْ وَسُولِ الْأَكَانُوْ اللهِ لِيَسْلَهُ زُوْنَ ۖ ٱلْمُرْرِقُاكُمْ لَمُنْ مُثَلِّدًا أَجْنَا جَالَفَنَ مُؤْلِزِجًا أَمُمَا الْمُرْسَلُونَ أَلْوَارْسَلْنَا الفلك نافعًا لمُعَنَّ المُحْرُونِ اللَّهُ اللَّهُ والمُرْجِعُونَ البَهُولِنُ بُرِضَكَ تَدَبُوهُ مُانَعِ زُنَّا مِنَّا لِنَ وَهَا لُوْ ٱلْأَلْآلِكِمُ \* وَإِنْ كُلُّ لِمَا يَعِيدُ إِلَى مِنْ الْمُخْلِقِ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ مُنْ لَكُونَ ۚ فَالْوُالْمَا آلَتُ إِلَّالِيَدَ ثُمُّ اللَّهُ أَوْمَا آمَرُكَ الْوَحْنُ الْمُرْتَا آجَينا ها وآخرَجنا منها حِيًّا فَينَهُ مَا كُلُونٌ مُحَمَّلنا مِهَا مُنْضُعُ إِنَّ النَّهُ الْانْكُ لِدُبُونَ الْمُؤْارَبُنَالِمَا إِنَّا الْبَايْدُ جَنَانِ وَرَبْحَيْلِ وَلَعَنَابِ وَجَرَافِهَا مِنَ الْعِنُونِ لِمَاكِلُوا كَنْ الْوَالْمَا لَكُلْ الْمُلْكِلُونُ الْمُنْ فَالْوَالْمَا الْمُلْكِفِيلُ مِنْ تُمِّرُهُ وَمَاعِيَكُنَّهُ إِنْكُ لَهُمُ أَفَلا يُنْكُرُونَ \* سُبُخَانَ اللَّهُ كَمْ لَوْنَ لَمْ نَصْفَهُوا لَنَحِنَكُمْ وَلَهِمَتَكُمْ مِنْاعَدَا كِالْكِ تَنكَوَ الازواج كُلْهَا عِثَانَانَ فَ الْأَرْضُ وَعِن الْفَيْمِينَ وَعِثَالا فالواطا يرف معكم أرزي في المائة وو مسرون مَيْكَوْنَ وَابَهُ لَكُ مُ اللِّكَ الْمِنْكُونِينَ وَابَهُ لَكُونَا لَهُمُ كُلُونَ وَجَاءَ مِن أَضَا الْكَرْبُ الْحَرَاثُ مِعَى فَالْ الْمُعْلِمُ الْعَوْ الْمُتَعِلَمُ وَالْتُقْمُونِيْ فِي لِنَهُ فَيْ لِمَا أَذَالِكَ نَفَلَهُ وَالْمَرَوَ الْعَلَيْدُ وَ النعكامز لابت كالأاخرا ومنم مهنك ون ومالي لآلعيا الْفُنَةُ وَلَا وْمَا إِذِلْ حَيَّا عَادَكَا لَعُرْجُونَ الْفُنْدِبِ لَا الْذَيْ فَطَرَيْدٌ وَالْيَافِيْزِجِمُونَ عَالَيْكُونُ وَوَيَةً إِلِمِيَّا إِلَيْ التَقْتُورُ بِنَبِعِي لِمَاآنَ نَدُوكَ الْفَتَرَى اللِّيَا إِنْالِقَالَةَ الْإِلَا الْفَالَّةِ الْمَا إِنَّا بُردِن الرَّحَنْ فِيْرِلْ الْعَنْ عَدِّ شَفَاعَةُ مُّتَنَبًا وَلا الْفَيْلُونَ فَ كُلُّهُ وَالْكِيبَعِينَ وَاللَّهِ الْمُعَالَا وُرَبَّهُمْ فَاللَّهُ اللَّهُ ال ابْنَ اذًّا لِهَيْ صَلَا لِمُنْسِنَ لِزَالَمَكُ بِرَبِّكُمْ فَاسْتِمَعْوَنَ المُعَوْنِ وَخَلَفْنَا لَمُهُمُ مِنْ مِتْلِهُ مَا يَرَكُونَ وَإِنْ كَنْشَا مُبِادُنُولَ أَيْتُ أَفَالَ إِلَيْكَ فُوعَ مَبْلُونَ مِاعَقَ لِيَكُ نَيْرُفُهُمْ فَلاصِرِيحَ لَمُمْ وَلاهمُ مُنْهِفَكَ وَنَ اللَّوْحَا فَيْنَا وَ وَجَعَلُقُ مُزَالُكُ وَمُا آنَرُانَا عَلَى فُوعَهُ مِزِيعَيْهُ مَنْاعًا لِلْحَبِينِ وَاذِافِيلَ لَمُنَا الْفَوْامَا بَيْنَ آبِنَ فِي

البؤم عِلَانْ يُنْ فَكُونُونَ ٱلْبُؤَمَ عَيْنُهُ عَلَى عَوْا مِهْ مِوْدَ فك لِنْنَا ٱبْدَيْنَ وَنَسْفَهُ لَا أَوْلُهُ وَمِمَّا كَانُو ٱلْكِينُونَ وَلُوَنَاكُ الْطَيْتُ نَاعَلَّا عِنْ مَهُ فَاسْنَبَعَوْ الصِّراطَ فَالْذِي ببغيرة وكؤنشأة لتعناه على علينه وكالشطا مُضِيًّا وَلا بِرَجِيْونَ وَمَرْنُعَيْمَ فَانْكَيْتُ فُـنَكِالْخَالِفًا فَلا تَجْفِلُون وَمَاعَلَتَنَا وَالشِّعْرَوَمَا بِنَجَعْ لَهُ إِنْ هُوَ الَّهِ ذَكُرُ وَفْزَا رُمِنِ أَنْ لِبُنِينَ رَمِّز كَارَجَيًّا وَيَجَوَّا لَفُولُ عَلَالَاكِ إِذِينَ الْمُرْرِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُنْ الْمُنْ مِثَاعِمَ لَنَا أَبُلَّا آنامًا فَهُ كَلَّا مَا لِكُونَ وَذَلَّكَ الْمَالِمَةُ فَيَعَارَكُونُهُ وَفَيْهَا المَضْعُلُونَ وَكُمْهُ فِيهَا مَنَا فِعُوَمَتُنَا رَبُّنَا فَلَايَحْثُ وُقَ وَأَغَنِّنُ وامِنْ دُوزِ الله المِيَّةُ الْمِلِّهُ يُنْفِرُونَ لَم لايتَ نَظِيعُونَ تَصْرَهُمْ وَهُمْ مُلْفَعْ فِي الْمُعْتَرُونَ فَلا يَعْزُنْكَ فُولُكُمُ الْأ لْعَالِمُنَا بِيْنِ وَرُومًا لَجِيلِنُونَ اوَلَهُ مِنَ لِالْمِنَا وَاتَّا خَلَفْنَا وْ مِنْ نظفَ فِي فَاذِاهُو حَبَيْ مِن يَن وَضَرَبُ لَنامَتَالُاوَ لَيْنَ خَلَفَنَّهُ فَا لَمَنْ بَجِيْنِي الْعِظَامَ وَيَحْرَجُهُمْ فَلْخَيْنِهَا الْذَيَ آنَيْ أَمْ الْوَلَمَ فَإِرْهُ وَيَخِيلُ خَلْوَ عَلِيْ الْنَجْعَلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَهُ مِنَ النِّعِيِّ الأَخْفَرُ فِي أَوْ فَالْسَنَّهُ مِنْ فُوفِونُ وَلَنَّ الْلِّبُنَّ اللَّهِ مَن وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَاكُ فُرْتُحُونَ وَمَا فَالْبُهُمْ مِنْ الْمُمْرُلُكُ تهي الأكانوا عنها ميرضن واذافيا كانه الفينوا عْارَزُفَكُوْ اللَّهُ فَالَالْإِنْ كَفَنَرُوْ اللَّهِ بَالْمَوْ ٱلْطَعِيْمِ فَالْوَ كِنَاءُ اللهُ الطَّعَدُهُ أَنَّ النَّهُ الْأَجْدِ صَلَالَ مِنْهِ وَلَهُوْكُ مَيْ هَانَا الْوَعُدُ إِنْ كُنْ مُنْ مُنَا ذِفِينَ مَا يُنْظِرُونَ الْأَصْبُحَةُ ولَحِنُّ كَاجُولُ فَهُ وَهُ يَجَعِيمُونَ فَالْاَسَنَطِيعُونَ نُوضِيًّا ولالكاهنام وميون ونفرة الضورفاذا منهوا لاجتا الى دَبِهِ مِن لَوْنَ فَالْوَالِا وَتَكَنَّا مَنْ بَعَثَنَّا مِنْ مَرْفَالُهُانَا مَاوَعَكَالِجُوْزُوْصَدَى الْمُنْسَاوُنَ الْكَانَا لِلْمَسْفِيدُوا فأذاه متجيئ كدتنا فحضرف فالبؤم لانظار فيرشة ولا نَجُوْهَ زَالُامْ الْكُنْدُوْمَةُ مَنْكُونَ إِزَّا بَخَاجًا لِمُسْتَخَالِهُ مَوْشَيْكُمْ فَالْهُونَ مُنْمُ وَأَدُوْ الْجَهُمْ فِي ظِلْالْ عِلَى الْأَزَالَاكُ فَكُلُونَ لْمُنْهُ فِهَا فَالِهَا أُولِمُنْهُ مَا لِمَتَعَوْنَ مَا لَا يَوْكُونُ وَيَعَالَى وَامْنَا ذَوْا الْبُومَ إِنَّهُ الْلِحُ مُونَ الْوَاعَهُ ذَالِكُمُ فَايَعَ أَلِمُ أَرُلْانِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُلَّالًا فَاللَّهُ مُلَّا عُدُونُ فِي اللَّهُ وَالْمُعْلِينُ وَازَاعُمُ فَيْ هلناصرا اظمنتنفي وكعنا احتكم متانج الكالك المالك نكونوانع فلون هانى بجهة فالبحك أن فوعدون الصلوما

الْدَبِي كَلُو السِّمُواكِ وَالْارْضَ عِنْ إِذِي كُلُّ الْمُؤْرِقِ اللَّهِ وَعَلَّمُ اللَّهِ اللَّهِ مْنَابِوَمُ الْفَصِّلِ الْدَيْ كَنْنُمْ يُوبَكِيَّ بُونَ ﴿ الْحَشُّرُ وَاللَّهِ إِنَّا لَكُنَّ مُ بلي وْهُوَاكُالْوْرُالْصَابِمُ الْمُنَاآمَرُهُ إِذَآ آزَادَتُ بِمَّالَنَ بَفُولَ لَهُ ظَلَمُوْاوَازُوااجَهُ مُوَمَاكًا نُوْالعِبَ الْمُونَ مِّنْ دُوزِالله نُ عَكُونُ عَنْهُ عَالَاللَّهِ كَيْكِيهِ مَلَّكُونَ كُلُّ اللَّهِ عَلَيْكُ مِلْكُونَ كُلُّ اللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهِ وَفَوْقُو فَاهْدُوْهُمْ لِلْ صِلْطِ إِلْجِينَةٌ وَفِوْهُمْ الْتَهُمْ مَلَوْلُوْنَ اللهُ لأَنْنَا صَرْوَنُ بَلْ مُنْ النَّوْمَ مُسْتَسْلِيوُنَ وَأَفِيْلَ تَعِضْمُ عَلَيْهِ عِزَيدَ اللَّهُ الْأَلْكُمُ كُنَّهُ مَا نُوْتَنَّاعِنَ وَالصَّالَةُ نِصَفًّا \* فَالزَّاجِرَاكِ زُجًّا \* فَالثَّالِيَا يِغَكِّرًا \* البهين فالؤابل لوتكونؤا مؤفينين وماكارتاع بتلأ إِزَّا لِمُنْ كُنُونًا مِنْ أَرَبُ السَّمُوانِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْهَا الْأَرْضِ وَمَا بَيْهَا الْ مِرْسُلُطُولْ بَالْمُنْ الْمُومُاطَا غِيْنَ مَ تَحَوِيْ عَلَمْنَا فَوْلُ رَبِّنَا آثًا وَوَنُهُ الشَّارِنِ \* الَّازَبِّكَ السَّمَاءَ الدُّسُامِينَ إِللَّهِ الكوَّاكِ لَكَا يَعْوُنَ فَاغَوْتَنَا كُوْالْاكِنَا غَافِينَ فَلَيَّهُمْ يَوْمَعْنِ وَخَفِظُامِنُ كِلْ مُنظِانِ مَارِدُ لِابَتِّمَةُ وُرَالَ إِلَالًا فِ الْعَيْانَا فِي مُشْنِعَ كُونَ إِنَّا كَذَاكَ نَفْعًا مُلْجُومِينَ الأغَا وَمُبْدَنُونَ مِنْ كُولْ اللَّهُ وَالْمُلْمُ عَلَا فِينًا النَّهُ كَانُ الدَّافِيِّ لِمُنْ لِلَّهِ الْمَالِدُ لِمُنْكَالِمُ وَتَفْوَلُهُمْ الامتخطعنا لجطعة فانتعافيها والعج فاستغيره اقَنْ لَنَا وَكُوْ ٱلْلِينَالِثَا لِيَالِمُ عَنْ لَهُ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ وَصَلَّى اللَّهُ اللَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الْمِلْمُ اللَّالَّ اللَّا الللَّهُ الللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اهنه آئيك أُجَلفنا المَمْ وَجَلَفْنا إِنَّا جَلَفْنا هُمْ مُنْ أَنْ وَلَا إِنَّا اللَّهُ الْمُؤْمِن المُسْهِلِينَ الْكُمُ لِللَّهِ فَوْ الْعَنَابُ إِلَّالِيمْ وَمَا أَخْرَوْنَ بَلْ عِينِ وَكِنْ وَإِذَا وَكُولُ وَالْإِلْكُ وَالْإِلْكُ وَالْأَلِكُ وَالْأَلْوَالِ وَأَوْا وَأَوْا اللاماكنية نعتمان الإعادالله الخلصين أطلك اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَفَالْوَالْرَاهُ لَمَا الْإِسْفُرُ مِنْ اللَّهُ الْمَنَّا لَكُ مُنْ زُنُّو مَعْلُونُ \* فَوَاكِدُورَهُ مُنْ مُنْكُرَمُونَ \* فَرَجُلُكِ مِنْ الْحَثْ الْمُرامِّ وَعِظْامًا المَيْتَ الْمَعْوْ تُوْنَ " الْحَالَاقِيَا الْمَعْوِ تُوْنَ " الْحَالَاقِيَا النَّابِيِّ عَلَى مُرْدُمُنَ فَعَالِمِينَ لَبْطَافَ عِلَيْهِمُ مَكَانِي الاوَكُوْنَ أَنْ فَالْغَنَهُ وَانَتُ ذَالِحُ وَنَ أَعَلَمُ الْمِي َوَجُرُ فَتِكُمُ مِرْمَعِيْنُ بَبُضاءً لَنْ لِلسَّارِبِينَ لابهاعُوَل وَلاهُمْ فَإِذَا هُنَّهُ مَنْ فُلْ وَنَا لُوا الْإِوْمِكَا هُذَا بِوَمُ الْمِيْرِينَ عَنْهَا الْمُزْرِّفُونَ وَعِيْنَدُ فَمْ فَاصِمَاكُ الطَّرِّ فِي عُبْنَ كَالْمَنْ

الْمُعْنِينَ كُلِّهُ مُرْعِيا دَمَا الْمُؤْمِنِينَ لَيْمَ أَغُرُفِنَا الْلِهُوبَينَ وَانْ مَرْشِيعَلَهُ كَارِهُ مِنْ مَا أَذُجًا مَرَّتُهُ فِطَلَبِ سَلِيمٌ الْوَالَ لإنبه وفويمه ماذا فعنب وت الفيك الهاد دورالله نُوْمَا وَرَّفَا لَطَانُكُ عَرِيبَا الْعَالَمَةِينَ فَيَظَرَّظُومَ يَّفَا الْجُوْمِيَّةِ فَعَالَ إِنْ سَمِيتُمْ مُؤَلِّوا عَنْ مُدَارِينَ فَرَاجَ إِلَّا لِحَمْمُ فَقَالَ الْآرَاكُ الْوَلَ مَالِكُولُ الْشَقْفِوْنَ فَرَاغَ عَلِمْهُمْ ضَرًّا إِلَهُمَ مَن فَالْمَالُوا إِلَيْهِ مِنْ فَالْ الْعَبْدُونَ مَا لَعَيْوُنَ \* وَاللَّهُ خَلَفَكَ مَوَمَا لَعُتَمَاوُنَ ۚ فَالْوُالْبَوْ الَّهِ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَالْفُوْهُ فِي الْجَبِي فَازَادُ والعِكَ بِمَا فِعَكَنَا أَمُ الْاسْتَعْلِينَ وَفَالَ إِذِوْالِهِ فِي إِنْ يُعْمَدُ مِن وَبِي هَبْ لِي عِنْ الصَّا يُجْبَنَ كُ فَلِمَتَرَا اللَّهِ عَلَيْمٍ حَلِيْمٍ فَلَنَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَى فَالْ إِنْ فِي إِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْمِا لْمُلْوَى الْمُعَالِمُ الْمُؤْمَا فَالَ الْإِلْمَتَافِعُوالْمُالْوَعُنَ مَالُوعُونَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ مَلَيْ السَّلَيْ الْمُعْلِمِينَ وَعَالَمَ بِنَاهُ أَنْ بِٱلْمِرْمِينِي فَلَ صَدُقَ الزُّوْبِ إِنَّا لَنَا لَكِ الْمُعَلِينَ عَيْنَ الْمُؤْتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ البالت البين وَمَدَ بنا الله عَظِيم وَمَرَكَ ناعَلِيهِ فِالاِحْرَبُ سَلا عُلَيْمُهُمْ كَدُالِ يَجْرِعُ الْجِيْبَةِنَ

بَجُنْ مَكُوْنٌ فَافَعَلَ مَعَنَهُمْ عَلَى يَعَفِرَيدَ الْمُلْوَثُ فَالْ فَقُلُ عُنِهُ مُ إِنْ كَالَ لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُونَ الْمُعْكِفِينَ اللَّهُ مُعَالِقًا اللَّهِ مُعَالِقًا اللَّهُ مُعِلِّي اللَّهُ عَلَّهُ مُعِلِّي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مُعَالِقًا اللَّهُ مُعَلِّقًا اللَّهُ مُعَالِقًا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ لِمُعَلِّقًا مُعَالِقًا اللَّهُ مُعَاللَّهُ مُعِلِّي اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُعِلِّي اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُعِلِّي اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُعِلِّي اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُعِلِّي اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُعِلِّي اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُعِلِّي اللَّهُ عَلِي مُعْمِعُ مُعِلِّي مُعْلِقًا لِمُعْلِقًا مُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ عَلَيْكُمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ مُعِمِمُ مِعْمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعْمِعُ مِ الْيَنَافِينَا وَكُنَّافُرًا وَعَظَامًا الْيَتَالَلَ بَوْنَ الْلَهَ لَأَنْهُ مْطَلِعُونَ فَاطَلَعَ فَرَاهُ : صَوَاءً الْجَيْمُ فَالْ فَالْفَالِيْدِ إِزَالِيَ لَنْ فِينٌ وَلُولا لِمُنْ أَوْلِكُنْ مِنَا لَهِ فَهِمْ مِنَ الْمَا أَغِيْنِينَ الْأَمْوَنَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَالْجَرْ يُمْعَكُمْ بَيْنٌ وَمِنَا لَفَوَالْفَوْدُ العظيم ليظلفنا فلبعتمل لفاملؤن اذلك عبر فرقا أَمَّ يَعْمَوْ الزَّوْمُ الْمُاجِمَلُنا هَا فِينَةُ لِلطَّالِينَ النَّهَا أَجْعَرُ الْمُ بَخْرِجُ وَآصِلاً الْجَيْمُ طَلَعْها كَأَنَّهُ وُدُوسُ الْشَبّاطِينُ فَانَهُمْ لَا كُلُونَ مِنْهَا فَالِيُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلِمُهُ النَّوْالْ مِنْ حَنِيْ نُمْ إِنَّ مَرْجِعُهُمْ لِأَلْجِينِ إِنَّهُمْ الفؤاا بالم منفضالين فهم ملاالاهم بمرتفر عون ولفان صَلَفَنَكُمْ الْمُرْأِلُاوَلِينَ وَلَفَنْ الْمُتَكُنَّا فِيفِيمِ مِنْ وَلَوْ مُنْ الْمُتَكِنَّا فِيفِيمِ مِنْ وَلَ فَانْظُرْكُمُ عُنْ كَازَعُا فِي الْمُنْدُرُبُنَّ الْمُعِبَادَاللَّهِ الْخُلْمَيْنِ وَلَفَكُ فَا دَبِنَا نَوْجٌ فَلَيْعَ مُ الْجِيْتُونُ مُ وَيَجْتِنَا هُ وَاهْلُهُ مِزَالَكِيِّ العظيم وجعتلنا ذرتب فم البابي وفركناعليه فَاللَّاخُونَ سَلامٌ عَلَى فَيْ فَيْ فَالْعَالِمِينَ الْأَلْدَلِكَ فَيَ



عَلَوْلَا اللَّهُ كَانَ مِزَ النَّهِ عِنْ لَكِيَّ وَعَلِيمَ إِلَّى مِوْمُ مُعَنَّوْنَ فَنَانَاهُ إِلْمُ الْوَقُهُ وَسَفِيمُ وَاسْتَنَاعَلِي فَنَجَعُ مُرْعَفِينَ وَادْسَلْنَا وْإِلِي مِا مُوْالْفِ إِنَّ بَرْبُدُونَ فَامْنُواْ مُنْعَتَافَهُمْ الله أن و المنفض الرَّبِي البناك وَكُفْ المَوْنَ الْمَا خَلَفْنَا الْفَلارَكَ فَإِنَا تَا وَهُنهُ شَاهِ مُن وَنَ الْآلِيَةُ مُنْ أَفَلَهِ لِمُؤْلُونُ ۖ وَلَمَا لَهُ وَانَّهُ إِلَيْ الْحُالِكَ الْمُؤْلِقُ أَصْطَعَى البنائِعَوَالبَيْنَ مَالَكُوْكَفِّ عَكُوْنَ آفَلاَئُوكَمْ المُكَمَّمُ الْمَانُ مُبِينٌ فَانْوَا مِكِنَا لِكُوْ الْمُكْنِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُنْكِمُ مَا وَفِينَ وَجَعَلُوا لِمَنْ أَوْلَهُ إِلَيْهِ الْمُلْكُ عَلَيْ الْحِنَّ الْحِنَّ الْحِنَّ الْحِنَّ الْحِنَّ الْمِنْ كُفْنَرُونَ سُبْحَارَالِسُّعَمَّابِصِيفُونَ لِلْأَعِبَا دَاللَّهُ الظَّهِيْنَ ۖ فَائِكُهُ وَمَا لَعَبُّلُ وَنَ ۗ كَمَا ٱنْمُعْكِيْنِهِ يَعْلَيْنِيَنَّ الأمَن فُوصَالِ الجِينِ وَمَامِنًا آلِالَهُ مَعَنَا مُعَلَوْمٌ وَالْمَالِيَةُ الصَّافَوْنَ ﴿ وَالَّالِمَةِ الْمُؤْمِدُونَ وَإِنْ الْمُؤْمِدُونَ وَإِنْ الْوَالَّا لَيْعَوْلُوْنَ " لَوَارْتِهِ لَهُ الْأَكْرَاءِنَ الْأَوْلِينَ " لَكُمَّاعِ اللهُ الْفُلْصِينَ كُلَفَتَرُوالِهِ وَسُوفَ لَعِيْلُمُونَ وَلَعَكَمْ مَعَنَ كَلِيَنْ الْعِبْ إِذَا الْمُنْهَ لِنَهُ لِيَهُمُ الْمُنْفُورُونَ وَانَّ وَانَّ جُنْدَنَا لَكُنُهُمْ الْعَالِمُونَ فَقُلَعَنَا لَمُ يَعْنَاجُنِّ وَابْضِرُهُمْ

لَتَدْمِزُعِيا دِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَكَثِيرُناهُ بِالسِّخِ بَيْنَا مِنَ الصَّالِحِيَ وَلِمْ وَكُمْ مَا عَلَى مُوعَلِي النِّعْلَى وَمِنْ ذُرِّبَهُ فِما فِي فَي وَظَالِهُ لِنَقَتْ مِنْ إِنَّ وَلَفَانَ مَنْ أَعَلِي مُوسِي وَهُرُونَ وَفَيْنِهُ وفوته ماعزالك بالعظيم وتعناه فكانواه الغالبين وانتناقهاالكناكالمستين وهدافا الفراط المنفقة وأتركا علها فاللزين سالم عَلَى مُوْسِي وَهُرُقِنَ ۖ إِثَالَا لَا تَجَزِي الْمُسْنِينَ لِنَهْمُا مِوْعِيادِ مَا الْمُؤْفِئِينَ وَازْلِيَاسَ لِيَ الْمُسْتِينَ إِذَالَ لِعِنْ مِنْ الْأَنْقُونَ أَنْلُ عُنْ رَعِنَا \$ وَمَلَا وُوَا حَبَرُ الْخَالِقُيْرَ اللهُ وَبَكِيْ وَرَبَا إِنَّا كُوْ الْأَوْلِينَ وَكَارَبُوهُ فَانْتُمْ لَحْصَرُونَ الأعنادالله الفالفلقين وتتكاعلته فالانزين سلة عَلَىٰ لِنَامِنِينَ أَلَّا لَذَ لِلصَّغَرِي الْخُدِينَ الَّهُ مُزِعِلِكُ اللَّهُ مُزِّعِلِكُ اللَّهُ المؤفينين وإن لوطالة فالمنهاية الذنجة ادواهالة المُعَيِّنَ اللهِ عَوْرًا فِالغَارِينَ اللهُوْتِي وَ الْكُوْلُمُنْ تُرُونَ عَلِمَهِ مُضِيْضِينٌ وَبِاللَّيْ الْمُلْافِينَا فَالْافْ عَلَاهُ نَ وَ الْ وَلَنْ لَيْنَ لَكُونَ الْمُرْسِلِينَ الْمُلْكِلِكُ الْمُنْكُ لَمُنْ فَيَ الْمُنْكِلِكُ الْمُنْكِ فكالفَوْنُ وَهُوَمُلِيمٌ

ذُوْالْأَوْفَادُ وَلَهُوْدُوَفُومُ لُوْطُوا أَضَابًا لَا بَكِيًّا وَلَيْكَ الأَبْوَابُ إِنْ كُ وَالْكُلُولَ لَا لَهُ مَا لُونُ لَ يَعْفِعابِ وَمَا بَنْظُرُ لِمَوْلا وَ الْأَصَابِكَةَ وَاحِدَالْ مَالْفَامِنْ فَوَانْ وَفَالْوُا رَبّناعِينَ لَنافِطْنا فِنَلْ بَوْمِ الْخِنابِ إِضِيمَ لَى مَا تَعَوْلُوْنَ وَاذَكُمْ عَيْدُ الْمُ الْأَكُلُ الْكُلِّدُ اللَّاكُ الْأَلْكُ اللَّهِ الْمُلْكِفًا الْمُلَّالِيّ الجيبال مَعَهُ بِشِيعَن الْعِيني وَالايتُرانِ وَالطَهُم عَنْوَنَّ كُلُلُهُ أَوَّاكُ وَسَلَدُونًا مُلَكَدِ وَانْبَنَّا وَالْحَكَمَةُ وَفَصْلُ الْخِطَابِ وَمَثَلَ اللَّهَ بَوْالْخَصَمُ إِذِنْتُورُوالْخِلْبُ اذِدَجَلُواعِلَ ذَا وَدَفَقِرَعَ مِنْهُمْ فَالْوُالْاَغَفَ جَمْمَا فَكَ لَعَضَنا عَلَى الْعَضِرَ فَاجْكَ مَلَيْنَا لِالْحُوَّ وَلا لْنَظْظ وَالْمَلْنَا إلى سَوْا أَوْ الضِّراطِ لِلرَّهُ لَمَا الْجَيَّالُةِ مَنْ يَعْمُ وَتَنْعُونَ لَعِنَهُ وَلَهُ تَعَةَ وْاحِنَّ وَهَالَ الْحَفْلَةُ هَا وَعَرَ وَنَهِ الْخُطَابِ قَالَ لَفَ نَظَلَمَكَ بُنُوا لَ نَعِمَلِ الْمِنْ إِنْ الْمِلْكَاءَ لبَّبَعِيْ مَعْضُ مُ عَلَى مَعِيْرِ الإَّ الذَّبِّنَ امْنُوا وَعِيمُ لُوا الصَّالِحُ الْ وَفَلِينَ مِنَاهِ فُمُ وَظُلَّ وِدَاوُدُ أَمَّا فَنَنَّاهُ فَأَسْنَعْفَرَ لَهُ فَحَدَّ وَالْمُعَادِّانَاتُ فَعَنَعُوْالَهُ ذَلِكَ وَانَّ لَهُ عِنْكُوا لَوْفَعِيْنَ مَاثُ الْمَاوُدُالنَّا يَعَلَنَا لِمُعَلِّنَا لَمُعَلِّنَا لَمُعَلِّنِ لَمُعَلِّنَا لَمُعَلِّنَا لَمُعَلِّنَا لَمُعَلِّنِهِ لَمُعْلِمُ لَلْمُعِلِّنِ لَلْمُعِلِّنِ لَمُعَلِّمُ لَلْمُعِلِّنِ لَمُعِلِّنِهُ لَلْمُعِلِّمُ لِمُعِلِّمُ لِمُعِلِّمُ لِمُعِلِّمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِّمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لَلْمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لَلْمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لَلْمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لَلْمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لَمُعِلِمُ لَمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمِلْمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمِنْ لِمُعِلِمُ لِمِنْ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلَّمُ لِمُعِلِمُ لْمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلَّمُ لِمُعِلَّمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلَّمُ لِمُعِلَّمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمِنْ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِمِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمِنْ لِمُعِلِمُ لِمِنْ لِمُعِلِمُ لِمِنْ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمِنْ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمِنْ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمِنْ لِمِنْ لِمُعِلِمُ لِمُلِمِ لِمُعِلِمُ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمُعِلِمُ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمُعِلِمُ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمُعِلِمُ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِمِلِمُ لِمِمِلِمُ لِمِنْ لِمِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِ مَنوَت بِمَفرة مِن الْمَعَيْن الناج بَنِفِلُونَ الْمَعْلَم عَنْ الْمَعْلَم وَلَيْ الْمَعْلَم وَلَى الْمُعْلَم وَلَى الْمُعْلَم وَلَى الْمُعْلِم وَلَى الْمُعْلِمُ وَلَى الْمُعْلِمُ وَلَى الْمُعْلِمُ وَلَى الْمُعْلِمُ وَلِمُ الْمُعْلِمُ وَلَى الْمُعْلِمُ وَلِمُ الْمُعْلِمُ وَلِمُ الْمُعْلِمُ وَلِمُ الْمُعْلِمُ وَلَى الْمُعْلِمُ وَلَى الْمُعْلِمُ وَلِمُ الْمُعْلِمُ وَلِمُ الْمُعْلِمُ وَلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَلِمُ الْمُعْلِمُ وَلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِ

الأدخ ومايليه فأأفكم فؤاد الاستاب مندما الك

مَهُنْهِ مُ مِنَ الْأَمْزابِ كَدِّبُ فِيلَهُمْ فَوَمْ مُوْجٍ وَعَادُ وَفِيعُونَ

عَبَكُ نَا إِنَّوْمُ الْذِنَادِي رَبَّهُ آزُ مِيكِينَ الشَّيْطَانُ فِيضِي وَعَلَابٍ الْرَكُونُ مِجِلِكَ لَمَانًا مُعَنَّدَ كَأَارِدُ وَشَرَابُ وَوَهَبِنَالَةُ آهَلُهُ وَمِنَا يُرْمَعَهُ مُرْمَةً مِنَا وَذَكُرِي لِأَوْ الالناب وخانسكة ضغيًا فأضرب به ولا بخت أيًّا وَجَدُنُاهُ صَابِرًا نَعِيمَ العَبَ لَمَا يَعْلَوْابُ وَاذَكُمْ عِيادَنَا المهيم والنعل ويعيفو يا فلى لابدى والابقناد النا اخلمتنا فريغالم المواد ولفري والقري المتناه المتناه المتناه والمتناه والمتناع والمتناه والمتاه والمتناه والمناه والمناه والمتناه والمتناه والمتناع والمتناع المضطفين الاخال واذكر ايملين والسرود الكفل وَكُلُّ مُنَّ الْإَجْنَادِ فَلَاذَكُنُّ وَإِنَّ لِلنَّفْقَينَ جَعْنَ مَالِ جَنَّاكَ عَلَىٰ مُعَنَّفَ لَكُ مُ الْأَبُواكُ مُنْكَلِق مَا مُعَنَّى فَهَا مُنْعُونَ مهايفاكه أيكترة وشراب وعنكفه فاصراك الطرف المَرَابُ هانامانو عَدَدُن لِبَوَعِ الْجِنَابِ إِزَهَ فَالْرَزُفَا المُ الله عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ بَصْلَوْتَهُا فِيَدِّنَ الْمِهَادُ هَلْنَا فَلِينَ وُفُوهُ حَيِيمٌ وَعَسَّا فُنْ وَالْحَوْمُونِ فَكِيالُمُ أَزُواجُ فَمَانُونَةٌ مُقْفِعَةٌ مَعَلَّمُ لِلْمُتَحَمَّا عِمْ النَّهُ وَمِنَا لَهُ النَّالَ فَالْوَالِينَ أَنْفُتُكُمْ مُرَجًّا مِكُمُّ لَنَّهُ فَلَا مُنْكُونُ لَنَا فَهِ فِي الْفِرَالِ كَا الْوُارِيِّنَا مَنْ فَلَا مَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ مَبْزَالِتَاسِ الْحِقْ وَلا نَنْبِعَ الْمُولِ فِيضِزَاكَ عَزْسَ بُهِ السِّلْقِانَ الذبن بْضِنْكُونَ عِزْبَ بِبْلِ اللَّهُ لَكُ مَعَالَاتُ يَبُونُ بِكُوعِالِمُوا بوغ الجنياب وماخلفنا اليتماء والأرض ومابنهما بْالْمِلْأَدُّ لِكَ ظُنُّ الْبَيْنَ كَعَنَرُوْا فَوْبُلُ لِلْبَيْنَ كَعَنْرُوُاعِنَ النَّافِي الْمُجْعَلُ الَّذِينَ الْمُؤَارَعِيمُ الطَّالِقُ الْعُالِكَانِ كَلْفُونِ بِينَ الْأَرْضُ أَنْ يَجْعَلُ الْمُفْتِدُنَ كَالْفِينَانِ كِلَّا المَرْلِنَاهُ النَّاكِ مُنَا وَلَوْلِكِ مَرْمُوا اللَّهِ وَلَيْنَ مَكُوا وَلُوا الْكَلْبَابِ وَوَهَبْنَالِمَا وُدَسُلِمَانَ فِيهَ الْعِنْلَايَةُ آوَاكُ اذْعُ خُرَ عَلَيْهُ والعَبْقِ الصَّافِنَاكُ الْحِيَّادُ \* فَعَالَ عَلَيْ احْبَدُ حَيَّا لَجْبُرَعَ نَدْكِر رَدِّحْبَيْ نُوَارَثَ لِلْحِابِ وُدُونِهُ اعْلَى مُطْلِقِونِ مِنَا السُّونِ وَالْإِعْنَانِ وَلَقَالَةُ مَنَّا سُلِمُارَوَالْفِينَاعَلِي كُرُسِينَهُ وَسَلَّا الْمُعَالَّاتُ فَالْوَقِيْ اغفن إوهب إمل البنع لأحدة عدارة انْ أَلْوَهُمَابُ \* فَعَوْنَا لَهُ النَّهِ لَهُمْ فَإِمْ وُجُمَا أَجَبُ اصَّاكِوَالثَّبُاطِينَ كُلَّتِا وَعَوْاصٌ وَالْمَنْ مُفَرَّنِهُ إِنْ الْمُقَادِ مُلْاعَظا وَافَا فَانْزَا فَالْمَالِكُ فِيدِي حِنَابِ وَإِنَّ لَهُ عِنْدُ الزُّلْفِي وَحُسْرَمَابٍ وَالْأَنْ



لأَمْلَانَ يَجَنَّمُ مِنْكَ وَمِيَنْ مِعَكَ مِنْهُ مُوَا يَجْمَيْنَ فَلَامَا اللَّهِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

دِيَّ اللَّهِ الْمَعْلَى اللَّهِ الْمَهْ الْمَهْ الْمَهْ الْمَالَقِيمُ الْمَهْ الْمُهْ الْمَهْ الْمُهْ الْمُهْ الْمُهْ الْمُهْ الْمُهْ الْمُهُ الْمُهْ الْمُهْ الْمُهْ الْمُهْ الْمُهْ الْمُهْ الْمُهُ الْمُهُ الْمُهُ الْمُهُ الْمُهْ الْمُهْ الْمُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُل

فِرَدُهُ مَا الله الله عَمَّا فِي النَّادِ وَفَا لَوْ الْمَالَّا اللَّهُ فِي فَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ فَي رِجْالاَّكْ أَعْدُنْ مُنْ الْأَيْثُرُالِ الْقَالَالْ الْقَالَالْ الْمُعْتَلِقَالَة ذَاعَنَعَنَهُمُ الْاَبْضَارُ ۖ إِزَّ فَالِيَّ كِي أَقَاصُمُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُّلْ يَكِمَا أَمَا مَنْ فِي رُقُومًا مِنْ الِمِ الإَاللهُ الْوَاحِدُ الْفَهَالُ رَبُّ السَّمُوانِ قَالْارْضِرْوَمُالِمَنِهُمُ مَا الْمَرَيْرُ الْعَفَّادِ فَلَهُو بَوْعُظِيرٌ النَّهُ عَنْهُ مُعْضُونَ مَاكُانَ لِمِنْعِلْم المكلا المعالمة المنطقة المنافع المالك المالكة مِينَ لَذِ فَالْ رَبُّكَ لِلْمُلْآلَةَ خَلِلْهُ لِمُسَالِقُ فَلَالَ خَلِلْهُ لِمُسَالِقُ فَلَيْنَ فَإِذَا سَوَّانُهُ فَي تَعِينَ فِي أَرْضُ رُوجٍ فَعَوَّا لَدُنْيا حِلَيَّنَ مَعَمَّلُكُلُا يَكُنَّ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينِ كأنَ وَالْحِنْ فَالْ اللَّهِ وَمَامَتِكُ أَنْ اللَّهِ وَمَامَتُكُ أَنْ لَنَجُلُ لِمَا خَلَفُ بِبَدِي اللَّهِ الْمُعْتِرِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُالِينُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا الاجر المنافية عن الدو خلف في المان الله الماني مِنْهَا فَإِنَّكَ وَجِيمٌ ۗ وَإِزَّعَلِينَكَ لِغَبَنِي ۖ إِلَّهِ مِنْ الدِّينِ فَالَّهُ رَبْ فَانْظُنْ إِلَى بَوْمُ بُبْعِنُونَ فَالْوَالِكُونَ الْنَظَرِينَ الْنَظْرِينَ النهوة الوقف المعاؤم فالرمعة فالكافوته وأجمان الإعباد لتَمَنُّهُمُ الْجَلَمْنِينَ فَالْ فَالْجَيِّ وَالْجَعَ الْحُولُ \*

النَّارِدَوْمْنَ فَيَهُمْ خُلَالُ ذَٰلِكَ بْحَوْمُ اللَّهُ بِهِ عِنَادُ وْالْعِبَادِ فَأَنْفُوْنُ وَاللَّهِ بِهَاجَنْنَ بُواالظَّاغِوْكَازَ نَعِينُكُ وَهَا وَأَثَّا الاَلِيلُهُ فَكُمُ الْمُشْرَى فَلَيْتُرْعِيا وَالْنَبَرَيْتُ مُعَوْنَ الْفُوْلَ فَتَتَّعَهُ رَالْحَيَّنُهُ أَوْلَاكَ الَّذِينَ هَدْ بَهُمُ اللَّهُ وَأَوْلِكَكُ فَمُ اوُلُوْا ٱلالنَّابِ أَفَنَّجَوْ عَلَيْهُ كِلِّيَّ الْعَالِلَ فَانْتُعْفِلْ مَرْفِ إِلَيْ إِلَّ الْدَنَ الْفَوْارَةُ مُ الْمَدْمُ عَنْ فَوْفِهَا عُرَكُمْ مَنْ الله المنظمة المنظمة المنظمة الله المنظمة المناكة الْهَنْزَازَالْهُ آنْزَلُ وَزَالْتِ مَاءَ مَاءً فَتَلَكُدُ بِنَا بِعَ فِي الْارْضَ تُتَهَجِّعْ بِهِ زَمُعًا تَحْنَلِقًا ٱلوَّانَهُ ثُنْ بَهِ بِجُ مَنَاهِ مُصْفَنَوًّا ثُنْمَ بَعْلَانْ خَطَامًا إِنْ يَعْذَلِكَ لِنَ كُرَيْ يُوْوَلِ الْأَلِيَابِ . أَفَنَ شَرَجَ الله صَدَدُه فِلِلا شِلامَ فَهُوعَلَى فَوْزِمِنْ رَكَّةٍ فَوَيَلُ لَلْفِاكِ إِنَّهُ فْلُونْهُمْ مِرْدِكِمْ اللهِ أُولَنْكَ فِي صَلَالُ مِنْهِنِ اللهُ مُولَا جَنَنَ أُكِرَبْ كِنَا بَامْتَتَنَابِهَا مَنَاكُ فَنَعْرِمِنِ وَجُاوُدُا لَلْبَرَ بَحْنَيْنَ رَّبُهُ مُنْ مَنَّ فَإِنْ وَهُ فُومُ مُو غُلُونُهُمْ إِلَّهِ إِنَّكُمُ اللَّهُ ذَالِكَ هُدَيَاللَّهُ بَهَدِيْ مِاءِ مَن كِينا عِنْ مَن مُضِيلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ أَفَنَ بَنِقَ بِوَجْهِاءُ سُوءً الْعَانَابِ بَوْمَ الْفِئْدُ وَمِيلَالِظَالِينَ ۗ فَقَا مْلَكُنْ يُتَكِيبُونَ كَنَّبًا لَهِ بَنِ مِنْ فِيَكُلُهُ وَفَا لَهُ الْعَبِالْابِ

فَاتَىٰ نَصْرُ وَانَّ إِنْ نَكُفُ وَافَرْ اللَّهِ عَنْ وَعَنَّ وَلا بَرَضِيْ لِيادِهِ الكَفْنَةُ وَالْفَكُ وُابِهَ مَنْ لَكُمْ وَكَا نُودُوازِدُهُ وَلَا الْحُرِي اللَّهِ وَهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا الَهُ عَكِيمٌ بِلِالْ الصَّدُودِ وَاذِا مَرَّا لَأَيْنَا نَصُرُّدُ عَارَبُهُ مُنبَيًّا الْبَاءِ ثِنَّةَ إِذَا خَوَلَهُ يُغِمَّةً فِينَهُ لَيْنَ مَاكُانَ بِلَغُوْآ التبعين فبال وجعك ليله الفاد النبياع أسيله فالهنع لِكُمْنِركَ فَلَيْ كُلِ إِنْكُ مِنْ أَخِيا لِلنَّادِ الْوَزَ هُوَ فَانْتُ الْأَةَ اللَّنَا سِاجِيًّا وَفَاتُمَّا عَكَدُرُا لَاحِنَّ وَبَهُوُ ارْحَا ۚ رَبُّهُ فِلْهُمُلَّا بَتَنْقِى الْدَبَنَ مَعْلَمُونَ وَالْدَبَنَ لَاسِّلَوُنَ أَيْلَاسَكَوْتُ إِنْكَاسَكَوْتَكُوْ اوْلُوْ الْالْبَابِ فُلْنَاعِيادِ الْمَنْ بَنَ امَوُ الْغَوْارَ مَدْ لِلْنَابَ اَجْسَنُوا بِهُ هَانِهِ الدُّنْ الْحَسِنَةُ وَانْصُرُ اللهِ وَاسِعُهُ وَاتَمَا بؤَيْدًا لِعِنَا لِمُؤْنَ الْمُؤَمِّدُ مِنْ مِنْ إِلَيْ الْمُرْمُنُانَ اعَنْدَاللهُ تُغْلِصًا لَهُ الدِّبَنَّ وَالْمِنْ كَانَاكُونَ اَوْلَ اليُسْبِينَ الْمُلْكِمَ أَخَافُنا رَعْصَبُكُ رَجْدُ عَالَ مَعْظِيمِ فْلِ اللهُ الْجَبُ نُ تَخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاعْدِ نُ وَامَا شِيْعَ فَهُمُ وَوَفِهُ فالاأن الخاسرية المتبي تسرك الفيهة والملهة ووالفيلية الإذالك فموال فران المديق لمن من ووفي والمالية



الْمُؤْكِّاوُنَ فُلْنَافِقَ إِغْمَاوُاعَلَى كَلَانَوْكُ مَانَ عَامِّلُ فَوَفَ نَعَلَمُونَ مَزَالَبُهُ عَاناتُ خُزَبُهِ وَعَلْ عَلَيْ مُعَاناتُ مُعْنِيمُ ۗ إِمَّا أَنَّ لَنَاعَلِنَا عَلِيمًا لَيْكَابُ لِلْيَابِ لِلْيَابِ لِلْيَابِ لِلْيَعْلِيمُ الْمُعَلِيمُ فلنقت ومناحنا فالمابعن علنها وماآت علبن وكل اللهُ بَوْتُ الْانْفَدُ وَمِنْ مَوْنَهَا وَالَّوْ لَمُنْفَقِي مَنَامِهَا فِمَنْكُ الوَ فَضَاعَ أَنَا الْهُونُ وَبُرْنِيْ لِالْخُرِيِّ إِلَّا لِحَبَلِ مِنْهِ } النَّخُ ذَلِكَ لَا إِلْ لِفُومَ بِنَفَكَرُونَ الْمَ الْخُنَ وَامِنْ دُوْنِ الشُّه شَفْعَنا مُعْ أَوْلُو كَانُو الْإِيمَلِيدُ وَتَشَعُّا وَلايعَ عَلَوْنَ فْلُ شِيرِ النَّقِنَا عَنْ جَيْفًا لَهُ مُمْلِكُ البِّمِيِّ النَّوَ الارْجُلُّ مُمَّالِكُ إِلَّهِ وُجَوْنَ وَاذِاذْكِرَاللهُ وَجَنَّ الشَّمَارِيَّ فُلُوْبُ الْبِيَرِيلِ بُونِّيْهُ وَنَ بِٱلْاحِرُّةُ وَاذِاذِكِرَالْدَيْنَ مِنْ دُونِهِ آذِا هُوَيَــُنَدَتُهُ وَأَنْ فْلِ اللَّهُ وَفُاطِ الْتَمُوانِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْعَبَتُ وَالنَّهَا لَهُ اتَ نَكُونُ مِنْ عِبَادِكَ فِهِمَا كَانُوامِنِ وَعِنْلَمُونَ وَلَوَانَّ لِلْدَيْنَ ظَلْمُوْ الْمَانِ وَالْاَرْضِ جَمْعِتًا وَمَشِكُ مُعَيِّهُ لَمَ فَنَدُ وَالِيثِبُ سُوءَ العَالَابِ بِوْمَ الْفِيْبِ وَمَالَكُ مُنْ اللَّهُ مَا لَوْبَكُونُوا عَنْيَانُ وَيَوْالْهُ مُنْ إِنَّاكُ كُمَّتُوا وَخَانَ عِنْمُ مَاكُا نَوْالِهُ إِنَّهُ مَا يُواللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ فَاخِدَامَةِ الْانِينَانُ فُنُّ دَعَانَانُهُ إِذَا نَوَ لَنَّاهُ نِعِيمَةُ فِينًا فَالْ ومراجنت لايتنغورون فأذافه والمداليزي فالجوالانا وَلَقَانَا بُالْاِئِرَةُ أَكِرُ أُوكَانُوا لِعَلَمُونَ وَلَفَكَ ضَمَّ بِاللِّيِّكِ ا عُ هٰذَا الْفُرَانِ فِي كُولَ مَثِلُ لِمُلَهُ مُنَذَّدُونَ فَرَابًا عَمَا عَبُرَة يُعِومَ لِعَلَمُ مُنِيْفُونَ صَرَبَاللهُ مَتَاكِرَ وَكُومَا مُنْهَ مُتَنَاكِنُونَ وَرَجُلُاسَالِيارَجُوا هَمُ إِينَهُ النَّفَالْأَلِكُ لِلْمَةِ الْأَكْثَرَهُ مُنْ الْمُعَلِمُونَ إِنَّكَ مَتَكُ وَالْتَكُمُ مُتَنَّوُنَ مُنْفَعً الْكُوْبُومُ الْفِلْمِيْ عِنْكَ رَبِّهُ تَغَفِّمُونَ فَمُ أَظْلاً مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَالِلهِ وَكُنَّبَ بِالصِّينِ فِاذِجُاءَ أَ ٱلْبَرْ وَيَعَالُمُ مُتَّوِيًّ للكافئ والذي لجآء المصدف وصدن والكال هُمُ النُّقَوْنَ لَمُمُ مَا دَينًا وَقُلَعَندَ دَيْرِهُ ذَلكِ عَلَا الْحُلْمِينَ الْدَبِي كَانُوْالْعِتْمَالُوْنَ ٱلْكِبْرَاللَّهُ وَكِيالًا فَعْبَكُ وَجَوْفُو مِالِّذَ بِنَهِنَ دُونَا حِوَمَزْ يَضْغِلِلِ اللهُ مُنَالَهُ مِنْ هَادٍّ وَمُزْهَا لِهِ فنامِن مُصِيِّلُ اللَّهُ اللَّهُ مُعِزَرُ ذِي الْيُفَامِ وَلِمَّ رَسَّالُهُ مُعِنَّ خَلْوَ السِّمُوانِ وَالأَرْضَ لِيَغُونُوا اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللَّهُ وَأَيْنَ دُوزِ السِّانَ أَرَا دَزَ اللهُ بِضِرْ مَلْ مُرَكَا شِفاكُ مُعِينَ أَوَا رَادَيْ مِحْ أَنْ اللَّهُ وَمُ إِنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل



عَلَىٰ اللَّهُ وَكُلُّ لَهُ مَفَّالِيْ النَّمْوَانِ وَالأَرْضِ وَ الدِّينَ كَمَنَّهُ وَإِنَّا الْمِيالِيَّةِ أُولَيَّاكَ فَمُ الْخَامِيرُونَ فَلْأَصَّتُمْ فَامْرُهُ وَالْحَالِمُ الْمُعَالِمُهُ الْجَاهِلُونَ وَلَمْتَدَا وَخُوالِبَكَ وَالْهَ الَّذِينَ مِنْ فِينَاكَ لَمِنْ أَشْرَكَ لِعَبَطَرٌ عَلَكَ وَلَكُونَنَّ وَالْخَالِينِ بَلِ اللَّهُ فَاعْدُ لَ وَكُنْ مِزَالَتُ إِلَيْنَ وَمَا فَلَ دُوا اللَّهَ جَنَّ فَلَا لُهُ وَالْأَرْضُ عِينَا فَجَتَ الْمُبَارِةُ مَا لَفُكِنَ وَالسِّمُواكُ مَظُوتًا فَ بِمِيَّاثُ إِلْمُنظَالَعُمُ الْمُنْزِكُونَ وُنْفِي وَالشَّوْرِيَّا مَرْيُ فِي الشَّمُوا فِ وَمَرِيْفِ الْاَرْضُ الْأَمْرُ شَا } اللهُ ثُمَّ نَعْ مَهُ انْوَى فَاذِاهُمْ فِيا أَمْ مِنْظُرُونَ ۗ وَاسَثَرَفَ إِلارَصْ مُورَوِّتُهَا ووضع النكاك وجئ النبتن والشهار وفضي بنائم بأيحق وهنه لابطالمؤن ووفيت كانفيز ماعيلت ومواعل عِنَامَةِ عَلَوْنَ وَسِنْهِ الدِّنْ لَعَنَدُ وَالْأَيْحَةُ ثُمَّ ذُمَّا جَنَّ إِذَا جُاءَ وْهَا وْفِينَا بُوالِهُا وَفَا لَ لَكُ مَرْسَنْهَا ٱلَّهُ مَا يَكُورُ رُسُلُ مِنْكُورُ بَنْلُوْنَ عَلَيْكُمُ اللَّهِ وَرَجْكُمْ وَيُنْكُلُ دُونِكُمْ الْفَاءَ وَمِكْلَّمُ الْفًا بَا ْوَلَكِنْ جَنْكُلِتُهُ الْعِمْدَا بِعَلَى الْكَالِمِينَ فِي الْحِلْوَا أبوابجه يتم خالدين فيفا مَثْنَ مَنْ عَنْ عَالْمَاكِمْ بَن وسَبْق الدِّينَ الفَّوْ ارْبِّهُمُ إِلَّا الْجُبِّنَةُ ذُمِّراً جُونًا ذَا إِنَّا وُهَا وُفَغِنَا وَأَلَّا المُنا الْهَبْنَ مِعْلَى الْهُ وَفَيْ الْهُوْفِيَ الْهُ وَلَالِمَا الْهُبْنِ الْمُنْ الْمُنْ الْهُبْنَ وَلَا الْهَبْنَ فَلَا وَالْمَنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْفُولُولُولُولُولُولُولُولُولِ الْمُنْلِقِلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِا الْمُنْ الْمُنْ الْمُل



الهذبكوالأسبئل لوتشاد وفال المذكي لمن افؤم إقاعا عَلَيْكُونُونَ إِلا خَوَابِ وَفِي لَمَا الْمِوْدَةِ وَعَادِ وَمُعُودَ وَالَّهِ بِنَ مِزْ بَعِنْ فِيهُ وَمَا اللهُ بِنَ مِنْ ظُلْمًا لِلْعِنَادِ وَنَا فِي عِلْهُ اخاف علبكم فيتل وم الاجراب منك داب فو م نوج وعا وَثُمُوْدَوَالْدَبِنَ مِزْعِنُ هِيْمُ وَمَا اللهُ بُرُيْدُ ظُلْمًا لِلْعَيْادِ إ فَوْمِ إِنَّ أَخَافَ عَلِيكَ مُ يُومَ الشَّاكِ بَوْمَ نُولُونَ مُلْهَ رَفِاللَّهُ مِرَ اللهِ مِنْ عَاضِيرَ وَمَنْ بِصَالِل اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَالَهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيلِيلِيلِيلُولِيلَّا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ووسف و فالمالكياكِ قادلين وساكِ مِمَّا مِمَّا مَا عَدَهِ اذِا هَلَا نَالُهُ مُلْكُ مُلْكُ مُ اللَّهُ عَنَا لَلَّهُ مِنْ بَعِيْكُ رَسُوكًا لَكُ لِكَ بُصِينًا اللهُ عَنْ هُوَ مُنْ فَعُمْ فَاتُ الدِّينَ فِهَا دِنُونَ فِاللَّهِ اللَّهِ عِبْرِ سُلطانِ البَّهُ وَكَنِي مَقَتَاعِن مَاللَّهِ وَعِن مَا للْهَ وَالمَّوْ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللهِ بَطِبُعُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَنَانُ عَنَا لَ مِنْ عَنُولُوا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللّلِ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللّل الزع صرحالمة في المنابات استناب المتموان المعالية التاله موضى واؤلاظ فانه كاذبك الت دئن لفرعة ن سوء عَمَلِهِ وَصْلَاعِنَ السِّبْلِ وَمَاكَبُلُ فَعُوزًا لِإِنَّ فَهَابِ وَفَا لَ الْدَهُ كَا مَنَ الْمُؤْمِ النَّعُورَاهَ يَكُورَ بِبِلَ الرَّسَالَةِ إِلَّا فُوِّم إِنَّا هٰذِهِ الْجَوْةُ اللَّهُ نَبَّا مَنَاعٌ وَإِنَّ اللَّهِ وَهِي دَانَ

ادَّلَةُ بِيَرْ وَانْ الأَرْضَ فَبَطْ فِالدَّفِي اللَّهِ مَا زُعَاقِيَّ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانُواْ عِرْ فِيجَلِيمُ كَانُوا هُمُ أَشَدَّ عِنْهُمُ فُوَّةً ۚ وَالْمَارَافِي لَا تَعْدِ فاجَلَ هُمُ الشُّوبِ فَوْيَعَ مِ وَمَا كُالْ كَلْمُ مُورًا لِيْمِ مِنْ وَالْفِهُ ذَلِكِ عَايَّهُ كُلَّا مَنْ ثَالِمِهِمْ وُسُلِفٌ مُالِيبِيا نِ تَعْصَوُوْا فَاخَلَقُهُ لِللهُ انَهُ فَوْرُ اللَّهُ اللَّ وَسُلَطَانِهِ إِنَّ الْخُرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَفَارُونَ مَنَا لُوَاسِّنًا كَتَابُ فَلَتَاجَآءُ هُمْمُ إِلِحِقَ مِزْعِنِدِ فَافًا لَوُ الْفُلُوِّ آلِبَنَاءُ البنبنامنوامعة واستجوان أممتر ماكبناك اللانفستلال وفالوغون ذروخ الفالفوسى ولينك رَبِّهُ إِنَّ أَخَافُ أَنْ بُهِ إِلَّهُ مُسِكِّمُ اوَّانَ بُظْهِرَ وَالْاَرْضِ الْدَوْرَالَةُ لِكَا وَفَالْ مَوْسُولِكَ عِنْكُ رَبِّهِ وَرَبِّكُ مِنْ كُلِّهُ لِأَوْضُ ببوغ اليساب قفال رَجْلُ وْفِنْ الْمُعْوَرِينَ الْمُعُورَيْكُمْ إِبْمَانَهُ أَنْقَنْكُوْنَ رَجُلًا أَنْ بَعَوْلُ رَدِّ اللهُ وَغَلَيْهَا عَكَمُوا لِبَبِيْكًا عُرْ رَبِيجِ عُمْ وَارْزَكِ كَا ذِمَّا مَمَّاكِ كِنَ فِهُ وَارْزَكِ صَادِنًا بضيكة بمقول لذي تعبيك وإزالته لابقان فنهو مسترف كَتَّابُ الْمُؤْمِّ لَكُوْ الْمُاكُ الْبُوِّمَ ظَاهِمِن تَنْ فِاللَّارِينَ فَنَ مَنْفُولًا مِنَا سِوالسِّ إِنْ إِنَّا أَنَّا لَ وَعَوْلُ مَا آرَيْكِمْ اللَّهِ الْمُنا آدَيْ وَمَا

وسُلْنَاوَالْهِ بِنَ الْمَوْلَةِ الْجَوْةِ الدُّسْاوَ بَوْمَ مَفُومُ الْأَسْمِ بَوَةَ لا بَفَهُمُ الظَّالِينَ مَهُ إِن مَهُ إِن مُ أَن مُ أَوْلَهُمُ اللَّغَيَّ أَنْ وَلَكُ إِلْكُمْ وَلَقَنَا أَبُنَا مُوسَى المُدى وَاوْرَثَنا بَنِي إِسْرَاقِيلَ لَيْكُنَّا هُدِي وَذِكُونِي لا وَإِلَا لِمَابِ فَاصْبُرَانَ وَعَلَا اللَّهِ عَنَّ اللَّهِ عَنَّ اللَّهِ عَنَّ ا وَاسْنَعْفِوْلِهِ مَنْكِ وَسَيْعْ عِلْوَدُنْكِ الْعَبْيَةِ وَالْإِيكِ الْهِ إِنَّ الْمَانَ أَجُادِلُونَ عَلَا إِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ الظَّانِ الْمُؤْرِثُ لَكُمَّا اللَّهِ مِنْ صُدُّورهم الْكِيرِ مُا هُمْ بِبَالِعِينَةِ فَاسْتَعِدْ بَاللَّهِ أَنَّهُ وَهُو التمن والمعتن كالوالسة موان والأدفير احتاب في ال النايروليك قَ اكْثَرَالْنَاير لابعَلَهُون وَمَا بِتَنْوَيُ الْحُ وَالْبَجِينُ وَالْبَبَنُ الْمَوْاوَعِمَاوُ الصَّالِحَانِ وَكَالْلُهُ فَلَيْلًا مانتنكة وَن إِوَالنَّاعَدُلانتُهُ لارتِ بِهَاوَلِكِنَّ الكرَّالنَّاسِ لا بُؤْمِنُونَ وَفَا لَ رَبِّهُ الْمُؤْمِنُ النَّحِيَ لَكُوْانَ النبن نينكم وزعزعا دن سبد فلونجه ترداخون الله الذي وعمال كالله المنكن المه والما ومبعلاً الزَّالْشَةَ لَنَ وْضَيْلِ عَلِمُ النَّالِسِ وَلَحِيَّزَ ۚ كَثَرَ النَّالِسِ لِانْشَكُونِ ذَلِهُ وَاللَّهُ رَبِّكُ مَنَا لَوْكُ إِنْسَعُ لِاللَّهَ الْأَلْهُ وَعَانَ نُوْفَانِي كَنَ لِكَ بُوْفَكُ الَّذِينَ كَانُواْ إِمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَنَ اللَّهُ اللَّذِي

القنزار منعتما ستيئة فلافخ فحا لأمثلها ومزعتمل طالِعًا مِزِدَكِيرَاوُانْهَا وَهُوَمُوْمُوْمُ فَاوُلُعُكَ بِمَا خُلُوْرًا لَحُمَّا بُرُدَفُوْنَ فِيهَا بِعَبَيْرِ حِنابِ أَ وَالْفِرْمِ مَا إِلَا دُغُولُوْ إِلَا لِيَقُوفُ وَمُلَعُونِ وَيَعِيلُكُمُ النَّارِ اللَّهُ وَلَوْ مُؤْمِرًا لِلْهُ وَالنَّهُ الْمُلْكِلِّينَا لِي بِهِ عِلِهُ وَآنَا ادْعُوكُو الِيَالْمَ مِزالِمَةِ عَالِهِ كُلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِكَةِ وَ النَّهِ لِهُ مَعْقَمٌ عُلِلَّهُ مُنَّا وَلا عَلَا لَا خَتُوا لَا خَتُوا لَا خَتُوا لَا خَتُوا لَا الْمُ الاليفة وَأَنَّ الْمُنْ مِنْ مُمَّا أَمْنِا مُالنَّاتِ مَتَنَانَ كُرُوْنَ مَا الفوان المؤوافوض المريخ الحاليه ازالله بصبر الغياد ففيه الله المناك مامكر وارطان الفرعة ن سُوء العالا الله نُعِرَضُونَ عَلِنَهَا غُنُ وَا وَعَشْمًا وَتَوْءَ نَعَوْمُ السَّاعَةُ آدَخِلُواْ ال ينهون آخاتا العالاب وإذ يَفْالْبُؤُرْنِيْ الْمَارَفِيوْلُ الفُعُفَا أَهُ لِلْدِينَ اسْتَكَبَّرُ وَالنَّاكُ الْكُنَّاكُ وَالنَّاكُ اللَّهُ النَّهُ مُغِنُورَ عَنَا نَصِبَا مِنَ النَّادِ فَا لَ الْمَنْ رَاسَكِمْ وَالْآكُلُّ فَهَا إِزَّاللَّهُ فَلَحَكَ مَن رَالِعُلَّادِ وَفَا لِالْذَرْزِي لِأَنَّادِ لِحَرَبَةِ جَهَنَّمُ أَدْعِوْ ارْبَالُهُ يُخْفَقِتْ عَنَّا بِوْمًا مِزَّ الْعَانَابِ فَا لَوْالَوْ لَوْ مَا لَكُ فَا لَكُوهُ وَسُلِكُ وَمُلْ لِكُونُا لِلْكُنَّا ثُنَّ فَا لَوْ اللَّهُ فَالُوْا فَا دُعُوًّا وَمَا دُعَالُهُ الصَّالِمِ بِنَ اللَّهِ مِنَالِلَ إِنَّا اللَّهُ عَمَّالِكُ الْمُلْتَفَعَّمُ



وَمَوْوَقِينَاكَ وَعَدَاللّٰهِ عَوْنَ وَلَمَنَارَسَلْنَا وُسُلَا وَعَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ وَعَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ وَعَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ وَعَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰمِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰ

مَعَلَ المُصَالِانَ مَنْ فَالدَّاوَ السَّمَاءُ بِنَاءً وَصَوَرَا فَاحْتَى صُورَكُورُورُونَكُورُ مِزَ الطَّيْنَاكُ ذَلِكُواللهُ وَثُمَّ لِمُنَا وَكَاللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَّ الْحِيْلِ إِلْهَ لِالْهُوَ فَا دَعُو وَغُلُصُهِ لَهُ \* البُّبِنَّ أَنْكِنُ لِلْهِ رَبِّ إِلْمَا لِبَنَّ فَلَيْكَ نَفْتُ أَزَّا غِيْمَا لَكُنِّنَ نَنَعُونَ مِنْ دُوزِ اللَّهِ لَنَا خَاءِ ذَالْمَدُ الْكُمْ الْمُعْوَنَ مِنْ وَيَعْوَا مُرْدُالًا الناكرت العالبين فوالذي خلقك فيزناب يم مرنطفة تُنْعَ فِي عَلِقَ إِنَّهُ يَهُمُ خِلْهُ وَطِفِلاً ثُمَّ لِينَاغُو ٱلشَّاكُونُ مُثَلِّكُ فُولُمُ الْمُ شُبُوخًا وَمِنْ حُكُمْ مَنْ بُنُوتَ فَامِنْ فِبَالُ وَلِينَا فِي الْجَالَ مُسْمَى وَلَعَلَّاكُ وَنِعَبِ فَلُوْنَ فَهُوَ الْذِيَى عَنِي وَثُمِنْ فَاذِافَ الْعَلَمْ الْ فَأَمْا مِنُوْ لِاللَّهُ كُنْ مُكُونُ الْهُزَّالِي الَّذِينَ كِادِلْوْرَ فِي اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللهُ أَنْ فَهُرَوْنَ أَلْنَ ثَلَيْنَ لَذَتُوْ المِلْكُنَابِ وَعِيَا أَرْسَلُنَا يَّهُ رُسُلَنا فَتَوَتَ يَعْلَمُونَ ۖ إِذَا لِأَغَلَالُ يَكَاعِنا فِيْ وَ التَالِينُ لَيْفِي أَنْ فَالِحَدَ ثُمْ وَالنَّارِيْنِي وَنَ ثُمَّ فِيلَا لَهُ أَبْمَاكُنْ عَنْدُوْنَ فِنْ دُوْرِالْشِيُّ الْوَاصَالُواعَنَا بَالْوَتَكُنَّ اللَّهُ وَامِرْ فِينَ إِنَّهُ مُلِّلًا لِللَّهِ الْمُوالِثُ الْمُوالِثِ اللَّهِ الْمُوالِثُ اللَّهُ عِلَانُنْهُ هَٰ وَوَلِينَا لاَرْضِ فِي إلْكِنَّ وَعَلَالُنُهُ مُرْجَوُنَّ ادُنْ وَكُوْ ٱلْبُواْ بَجَهَتَمَ خَالِفَهُنَ فِيهُا فَيَوْنَ مَثَوْى ٱلنَّفِكُمْ مِنْ

فَاتِمَا ارْسَلِكُ مِهِ كَافِرُونَ فَآمَاعَادٌ فَاسْتَكَبِّرُوا فِي كَافُو بِنَبْرِ الْجُوِّ وَفَالُوْا مَزَ الشَيْدَ مِنَا فَوَّ أَوَلَمْ رَقَا أَزَالُهُمَ الْدَيْ خَلْفَهُ مُهُوَاتُ لُ مِنْهُ مَنْهُ أَوْ كَانُوالْ الْإِنِنَا يَخِلُ وَنَ فارسكنا علبه زعا صرص ابدا بالم يحياك لنان بقه علا النوفي فالتوفالا فأوكمان الاخوفاج ووف لابقان وَّامَّا مُؤَدُ فَهَلَ بِنَاهُ مُنهَا سَعَتَوْا الْبَوْعَ لِالْمُنْ لَاعَامَ فَكُمْ صاعِفَةُ الْعَدَالِ الْمُؤْنِ عَلَاكُما وَ الْكِيْدُونَ وَجَيَّا الدين منوا وكانوا مَهَوْنَ وَبَوْمَ جُنَّهُ إِعَلَا اللهِ الرَّالِينَا فَهُنُوْزَعُونَ حَيْ إِذَا مَا لِحَاقَهُا شَهِرَعَلِهُ مِنْ مَعْمُمُ وَ الصَّادُهُ وَخُلُودُهُ مُنْ إِلَا فِوْ الْعَبِمَلُونَ وَفَا لَوْ إِلْحُلُوهُمُ لِمِسْهِيدُ نُسْمَعَلِينَ فَالْوَ النَّطَعَنَ اللَّهُ الذَّي الظَّوَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَهُوَ عَلَقَكُ مَ أَوَّلَ مَرَّةُ وَالنَّهِ مُرْجَعُونَ وَمَاكَثُ لِشَنَيْنِ أَنْ يَنْهَا وَلَا مَنْ اللَّهِ مُنْ مُنْ مُنْ فَا فَا أَمُّنَّا وَلَا قُلْوُ فَلَوْ كُلُو لَكُنْ المَّنَّا وَلَا خُلُو فَلَوْ لَكُنْ السَّاءُ لَا يَعْلَمُ فَالْحُلُو فَلَوْ كَلَّا مَنَّا الرَّبِّي اللَّهِ عَلَى مُنْ مُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّ طَنَتُ إِذَا لِشَوَلًا مِنَا لِكَنَّ إِنَّا لَيْمَالُونَ وَذَلِهُ طُلَّكُمْ الدي كُلْنَانْ يُرْرَجِكُ وَازَدَابِكُمْ فَأَصَبَتَنْ مِنَ الْخَاصِرُ بِينَ فَإِنْ بَصِيرُوا فَاللَّا وْمَتْوَى لَمَنْمُ وَاللَّهِ عَيْدُوا فَالْهُمْ مِزَالْعَنْدَ بَنَ وَفَيْضَعُا لَمُنْفُرُا الْمُوالْمُ مَا بَيْنَ الْمِينِيمَ وَمَا خَلَفَهُ مُوقِعًا

مَ نَهُمُهُ إِنَّ الْتَعَرُّ الْتَحَيُّم كُلَّابٌ فَصِّلَتُ اللَّهُ فَالْأَعْمَ رَبًّا لِهُوْمَ تَعِلَمُونَ " بَشِبِرًا وَنَكَابِرًا فَإِعْضَ كَثَرُهُ فَهُ لَالدَّتُمَعُونَ وَفَا لَوْا فُلُو بُنَا إِنْ آكِتَهِ فِي اللَّهِ فَعُلَّا لِلِيَّهِ وَفَا آذَالِنَا وَفَرُّومَنُ بَبْنِيا وَبَبْنِكَ عِجَابُ فَاعْمِ مَلِ إِينَا عَامِلُونَ فَى أَفَا إِنَّا أَمَا أَمَا لَيْنَ عِنْكُونُ وَحِلَا مُنْ الْفَكُوالِهُ وَاحِدٌ فَاسْتَفَهُوْ الْتَهُدِ السَّمَغِرُوهُ وَوَبِالْ السِّرِينَ " الدِّينَ لا بُؤْنُونَ الرَّكُونَ وَهُمُّهُ بألاخ فأهم كأغرون إق النبئ المؤادع معاد االصالحاك لَمَنْ أَجُرُعْتُمْ مَنْ إِنَّ أَفَا عَيْكُمْ لَكُفَوْوْنَ بِالِّذِي كَالْمَاكُولُوْنَ نَجْرُومْ بِنَ وَنَجَعُلُونَ لَهُ أَمْلاداً أَذْلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِهُارُوالِسَى مِنْ فَوَفِهَا وَارِكَ فِهَا وَفَلَ رَفِيهَا أَفُوا نَهَا فَإِنْهَا أَفُوا نَهَا فَ آرَعِيَّةِ أَبَالِمُ سُواءً لِلِمُ اللِّينِ فَيْمَ السِّلْوَي إِذَا لَتِمَا وَوَهِي دُخَانٌ فَعَالَ لَهَا وَلِلاَدِ فِيزِ النِّينَا إِطْوَعًا اذَّكُرُهُمَا فَا لَنَا ٱلْهَا الْمُلْعِبِّينَ ففصبه ترسبع سموات بدبوتين وادون في الماارة وَزَبِّنَا الشَّمَاءُ الدُّيْنِا هِصَالِيعِ وَخَفِيًّا ذَٰلِكَ نَعَالِهُ الْعَهَوْيَنِ المبليم فأن اع صوافعال الذركة صاعقة في الماعقة عَادِّوَاتُمُودَ أَلِدُجَاءَ نُهُمُ الرُسُلُ مِن بَعِزَ إِبََّ مُغْفِورَ مِن خَلْفِهُ ٱلْأَنْفَ يُدُوِّ اللَّهِ اللَّهُ فَالْوَالْوَسُاءَ زَفْيَا لِلْمَزِلَ مَلاَيقَ فَي

وَلا للْفِنْتِرَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَي أَنْ كُنْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُونَ فَا زَالْتُ يَكِدُ فَا فَالْهُ بَرَعِنْ لَهُ وَلِي الْمُنْكُونَ لَهُ إِللَّهُ لَ وَالنَّهُ إِنَّ اللَّهُ ال وهُ لاَدِيًّا مُونَ وَمِزَا لِا يَمْ اللَّهُ مَنْ كَالْا رَضَرَ عَاسِمً فَعَاذًا اَنْ لِنَاعَلِيْهَا الْلاَءُ اصْنَرَتْ وَرَبَّ إِنَّ الْدَيْ كَخَا هَا لَجَ الْمُؤَلِّ النَّهُ عَلَى فَ السَّفْ فَكُرُّ إِنَّ الْذَينَ لِلْكِنِّ فَرَزَتْ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال بَعْفُورْ عَلِينًا أَفُنَ لِلْفِيافِ النَّارِجَرُّ الْمُمَرِّلَ مُرْمَانِ أَفِياً بِوَ مَا لِينَامُ الْعِلَوُ الْمَاشِعُنُمُ إِنَّهُ يُمَا لَهُ مَلُونَ بَصِبُرُ ۗ إِنَّ الْهَ بَنَ لَعَتَ رُوًّا الناكرانا المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالية المتعالى ا مِنْ بَيْنِ مِلْ بِهِ وَلا مِزْ خَلِفِ لِهِ أَسْرَال مِنْ حِبْ مِنْ لِللهِ مَا يُقَا لَكَ الْأَمْا فَانَ فِيهُ لِلرُّسُولِ مِنْ فِيلَاكُ إِزَّرَاكِ لَأَنْ وَمَعْفِمَ فِي وَذَفِّ عِمْنَا سِأَلِنِي وَلَوْجَعَلْنَا هُ فُرْانًا الْجَيَّ الْفَالُوْ الْوَلَا صُيِّلَنَّا اللَّهُ أَعْبُونُ وَعَرِيمُ فَالْهُولِلْدَيْنَ الْمُواهْدِي وَشِفَا وَالْدَبْنَ الْبُوْمِيْوْنَ بَهُ آذَٰلُهُ مِرَوْقُ وَهُوَعَلِمْ مِعَ عِلَاهُ لِللَّهِ الْحَدْثُ الْحَدْثُ مِزْمَكَ إِن بَعِبْدٍ لَ وَلَقَنَكَ الْمُثَنَّا مُوْسَوَ الْكِنَّا تَقَافُنُكُ فَيْدُوكُوكُا كُلِيدُ مُسْبَقَتْ مِزْ وَلِي لَفَضْيَ بَهُمُ وَلَيْهُمُ لَهِيْ شَكْ مِنْ مُن مُن مَنْ عَمَاكِما لِكَا فَلَنفُتْ وَمَن السَاءُ فَتَلْهَا وَمَارَثُكَ بَظِلَامِ لِلْعُبَبِيدِ اللَّهِ فِهُمَ يُعْفِرُ السَّاعَلِي وَمَالِغَ فِي

عَلِبَهُ إِلْهُ وَلَهُ إِنَّا مُنِّهِ فَلَحُلَّ مِنْ فَيَلِهُ مِنَ الْحِنْ وَالْافِينَا أَيُّهُ كانوالخاسبية وفال الببنكة والانتمعواليذا الفان وَالْعَوَا فِهِ لِمُلْكُ مُ لِعَلِيهِ فِي فَلِينُ نَهِ فِي اللَّهِ بِي كَانَتُ وَالْمُعْدَوُا عَنَابًا شِهُ بَاللَّهُ لِيَرْسَقُ وَالسَّوَءَ الدَّيْ كَانُوْ الْعَبِهُمَا وُلَ دُلِكَ يَجَالُمُ أَعَلَا اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الإلمننا بجكاؤن وفالالبين كمنزوا وتناآدنا اللدوباعتالا مِنَّا لِحِرَّنَا لَانِيْ يَعَلَيْهُمَا عَنَا فَلَامِنَا لِيَكُونُا مِوَالْاَسْفَلِينَ إِنَّ الَّذِينَ فَالْوَارَبُّنَا اللَّهُ عُنَّالِكُ عَلَمُ وَالنَّفَرُّ لَا عَلَمُ وَالنَّفَرَّ لَا عَلَمُ وَالنَّالَا يَكُو ٱلاَنْفَافُوا وَلاَ لِمَنْ وَاوَ الْمِشْرُ اللَّهِ الْمِتَافِ الْمُعَكِّنْمُ فُوْعَلُ وَنَ تَجُوْ الْوَلِيَا وَكُونِ عَالِجَوْهُ الدُّنَا وَعَوالْاَخِ وَوَلَكُوْ فِيهَامَا لَنَّهِي المَفْنُ فِي وَكُلَّمْ إِنَّهَا مَا لَكُمَّ فُولَ أَنْ كُلِّ مِنْ عَنْ فُورُدَ جَنِيمَ وَمَنْ احَسَنْ وَكَامِ مَن مَعَا إِلَالِيهُ وَعَمِلُ مِن الْحِلَّا وَفَا لَ إِنَّى مُؤْلِدُ لِمَ ولاتنووالج تنفولا التبيئة الدفع الخوات فاذا الدَّجْ يَيْنَكَ وَيَدِينَهُ عَلَاوُهُ كَأَنَّهُ وَلِحَيْتُ وَمَا يُلْفِيهُا الأالدين صقرفا وما بمفيها الأدوم وعظ عظيتم والأبجتك مِ وَالنَّهُ إِلَّهُ الْمُلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِّمُ وَ الْمُلِّمُ وَ الْمُلِّمُ وَ الْمُلِّمُ وَ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا لَهُمَّا ذُوَالنَّمُ مُوكًا لِهَ مُرْلِا لَهُمْ وَوَالْهَ مُرْلِا لَهُمْ وَوَالْهُمُ مُر



بُعِيْوْزَ فِي مُدِدَيْهِمْ وَلَنَّا مَعْفِرُونَ لِوَنْ الأَرْضِ الْأَلْأِنَّ اللهُ مُوَالْبَعَوُوْ الرَّجِبُ وَالْدَبِّنَ الْجَنْدُواعِنَ وُفِهِ إِفَلِياتِ الله جفيظ عليه في ما آت عليه ويكيل وكلالي فينا النَّاكِ عُزَانًا عِيسًا لِنَهُ يَزَاعَ الْعُولِي وَمَنْ وَلَهْ اللَّهُ لَكُورَ وَمَ الجهلادب ينفلف ويفالغتاد وفرون النعين ولق فَنَاءَ اللهُ المِعَمَّلُ وَالمَعَ وَالْحِنَّ وَلَكِنَ لِمَنْ خِلْمُ وَمَنَاءَ فِنْ وَحَنَّا أُوالظَّالِوُنَ مَا لَمُنْهُمْ وَلَهِ وَلَا نَصَبَيْنِ الْمَاجِّنَانُ وَلَيْ دُوْنِهِ الْالِياءَ فَاللَّهُ هُوَالُولِيُّ وَهُوَجُنِيْ الْوَتَ وَهُوَعَلَيْكُمْ شَيٌّ فَهُرُ وَمَا احْنَافَنْمُ فِيهِ مِرْنَسَعُ فِيكُنْ الْ اللَّهُ لَكُولُهُ رَيْعَلْبَهُ نُوَكِّلُكُ وَالِنَهِ الْمُنْ عُلْ الْطَالِتَ لَوْ الْمُنْ الْمُولِ جَعَلَكُ وَمِزَالَفَ فِي ازَوَاجًا وَمِزَا لاَبَعًا مِ أَزُوا جًا بِدَدُونُهُ مَا الْمِن كَيْثُولُ شَيْعٌ وَهُوالسَّمْ الْمَصَابُي لَهُ مَعْالِهُ الْمِالْمِنْ وَالْارَضَ بَبْنِظُ الْوَرْنَى لِمَرْيَضًا وَوَبَعِنْكِ ثُلَّاقُهُ نُعِيْكُ لَيْحَةً عَلِيْتُ فَرَّعَ لَكُوْمِنَ الدِّبْنِ مِا وَصَّى ثِهِ بَوْجًا وَالْدَبَىٰ خَيْنًا النَّاكِ وَعَا وَصَّبَنَا مِهِ إِبْرُهِ مِنْ وَمُوْسِى وَعِيلِي إِنَّ إِنْ اللَّهُ وَلانَفَ وَوْامْ أُولَامُهُ لِلنَّهِ لِللَّهُ مَلِي مَالِمَة عُومٌ اللَّهِ اللَّهُ عَنِيمٌ النَّهِ مِنْ بَسِنا وَ وَبَقَادَ عَ الْمِنْ عِنْ الْمِنْ وَمَا لَقُوْ الْأَوْنَ مِن عَمَوا فِيهِ الْمِهِ الْمِهْ الْمَهُ وَمَعَ الْمَهُ الْمَهُ وَمَعَ الْمَهُ وَمَعَ الْمَهُ وَمَعَ الْمَهُ الْمَهُ وَمَعَ الْمَهُ وَمَعْ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

العظيم فكالدالملواك تبقط وكوفين والكلاكد

المنواوعم لواالطالخاك بدوضاك المتناك كمماكنات عِندَوَمْ وَذَٰلِكَ مُوَالفَضَكُ اللَّهِ مُن ذَلِكَ الدَّى بُبَشِّرُ الله عنادة الذين المنوا وعيلوا المتاكا في فل التعلق عَلِنَهِ أَجَّ الِلْأَالُودَةُ فَالْفُونِيٰ وَمَرْبَعَ ثُونَ جَسَلُهُ يَرْ ذَلَكُ فِيهَا فِي مِنْ الْوَاللَّهِ عَنْوُرُ شَكُورُ الْوَيَوْ افْرَى عَلِي اللهُ كُلُدُ مَا فَإِنْ يَضَاءِ اللهُ بَعَنْ عَلَا فَلَيْكَ وَتَعُ اللهُ الْبَاطِلَ وَ عَوْالْجُورِي وَهُوَالْدَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَا فَالْصَالُودِ وَهُوَالْدَيْ بَفْتُلْ الَّذِي لَهُ مَعْ عِيادِهِ وَتَعِيْفُوا عَيزِ السِّيَّانِ وَبَعِلْمُالْفَعُونَ وكبنجين الدركالمتوا وعماؤا الضاكات وجزيان فمطرضنا وَالْحُافِرُونَ لَمْ يُتَعَلَّا اللَّهِ اللَّهِ وَلَوْدَيْكَاللَّهُ الرُّزِّيُّ لِمِيادِ ولَعَوَّا فَالأَرْضِرَولِكِينْ بْنِزْلْ بِفِلْدَرِما لَبْنَا ۚ أَلِمَّهُ بيناده خير بصرى وهواللائ يُزال الغبت مزيع ما فَظُواوَ مَنْ الْمِائِدُ مُنَا وَلَوْ هُوَ الْوَلِي الْجَيْلُ وَمِنْ الْمِائِهِ جَلْنُ التاملوان والأرض وطابت بفياء والتاو وهوسيمان الذائينا أفلك ومااصا بكؤمز مضبت فيماكستك ببالج وَبَعْفُواعَنَ اللَّهُ وَمَا أَنْ يُوجِنُونَ فِي اللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُولِكُمُ مِنْ دُوْرِالِيْهُ مِنْ وَلِي وَلانصَبْنِ وَمِنْ اللهُ الْجُوَارِ فِللَّهِ تعديد المالحاة هنه الفيال معتبا بته الأولؤ للكالمة نتبقت عَزِينَكِ إِلَى حَيِلِ مُعَمَّلُ فَضُوبَتِ الْمُ وَإِنَّا الْمَعَا وُرُثُوا الْكِيلَ مُزْتَعِنْ لِمُ لَوْنَ شَكْ مِنْ مُهِنِي فَلِوْلِكَ فَادْعُ وَاسْتَتِعْ لِمَا المرت ولاتنته القواة فمتروفل منث يما انترك الدوية كاروالي الإغد لبنكر الفرزنبا ورك فلنااغنا الاوكاراعنا الأو الاجْعَةُ بِمِنَا وَمِلْبُكُ وَاللَّهُ مُعَمِّدُنَّنَا وَالْتَوَالْمَسْرُ وَالْلَيْنَ بُحَاجُونَ وَاللَّهُ مِن بَعِيلُ مَا السِّجْتَ لَهُ يَحْتَقِ وَفَاحِصُنَّهُ عِندَ آنيك الميكنات بالجق والبنزان ومابد ربك لق (الماعة فريث المنتغفل بهاالكزين لايؤمنون بهاوالدين المامنون غفو مِنْهُا وَتَعَلِمُونَ أَنَّهَا أَجُّونًا لَآلَ كَالْهِ بَنْ ثَهَا رُوزَ عَفِلْ الْعَرْلِينَ صَلال بَعِبْدِ الشُّلْطِيفُ بِعِنادِهِ بَرَزُنْ مَرْيَشَاءُ وَمُولَّفُو المتوثو مزكان ونبح فالاخ تزدله في عرف الم بربد يح تَاللُّ مُنانُونِهِ عِنها وَمَا لَدْعُ الانْحَ وَمِرْضَيْبُ المَهُمُ شَرْكًا أَنْ مَثَرَعُو المُنْمُ مِنَ الدِّينَ مَا لَوْمَافِينَ لِهِ السُّهُ وَلَوْكَا كُلِّكُ الْفَصْنِلِ لَفَضِّي بَنَّهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَمُعْمَعُنَّا بُ اليُّ نَرَى الظَّالِينَ مُنْفِعِنَنَ عَلَّاكَ إِنَّا وَهُوَ وَاغْمُونَا وَمُوَّا اعْمُواعِمُ وَالْعُ

اللاق الطالبين في عذاب مبني وماكان لهم موافلا بتضرفة تأثم من ووزالله ومن فهنيل الله فنالة مزستبال السِّنِيْمُ الرَيْكُ مُنْ بَيْلَ زَمَانِ بَوَمُ لا مَرَدَلَهُ مِزَالِيَّهُمَا لكرفن مَلِيًّا فِي مَنْ وَمَا لَكُ وَعِن لَكِيْرِ فَإِنْ أَغَضُوا فَأَلَّ ارسَّنَا الْعَالَمَة عِمِينَظُ الْعَلَيْ الْأَلْبُ الْعُزُولِ الْأَلْبُ الْعُزُولِ الْأَلْفَانَ الأيشان ميثارة كأفرج بفاة إزني بمهمة بتبية فالمقافة فَإِنَّ الْالْمِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُلْكُ النَّمُو الْ وَالْارْضِ فَا فُومًا द्री दुर्द्धारिक्ष किया विकास किया है। رُودِهِ مُ ذَكُلُ اللَّهُ وَإِنَّا وَإِنَّا وَالْمُ اللَّهِ وَعَلَّمُ اللَّهِ وَعَلَّمُ اللَّهِ وَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَّمُ اللَّهُ وَعَلَّمُ اللَّهُ وَعَلَّمُ اللَّهُ وَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلّمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ اللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ فَلَوْ وَمَا كُلُ لَهُ مِنْ أَنْ فُكِلُهُ اللَّهِ وَمِنَّا أَوْمِنُ وزاء عاسا وبرسل وسوكا فبؤجى باذنه مابشا أأنة على كم الكِنَابُ وَلَا الْمِفَارُ وَلَكِ مَعَلَنًا وُوْرًا فِينَ فِيمِينَ نَا أَهْ مِزْعِبِ إِذِنَّا وَإِنَّكَ لَنْهَدُ فِي لِإِصْرَاطِ مُنْ بَقِيمٌ عِرَاطِ السالدي لدما والمتموات ومان الاض الآلوالسف الافق هِ اللهِ الْرَحْزِ الرَّجْمِ

كَالاَقَلامُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْ

عِنْ إِذَا لَحِيْرُ إِنَّا أَلَّهُ اللَّهُ مِنْ وَاجْلِفَهُ مُعْمَدُ مَنْ مُنْكُثُ مِّهَا دَنْهُ مُو المنعَلُون وَمَا لَوُالْوَسُاءَ الْحَرْزُمُلْعَبَدُنا هُمُمَّاللَّهُ مِنْلُكِ مِنْ عَالِينَ هُ اللَّهِ عَرْضُونَ لَهُ آمَالَةِ فَالْمُنْ فِيلًا أَمِنْ فِيلَهُ فَالْمُعِيدِ مُنْتُمَيْكُونَ بَانِفًا لِوُالنِّاوَجَدُنَّا الْإِتَّا لَهُ لَا مُعَدِّوا لَّا عَلَى الثارهية مُهنَّكُ دُون وكذَ لِكَ مَا ارْسَلْنَا مِنْ فِيَلِكَ بِهِ فَكُرَافِ مِنَ بَبِرِ اللَّافَالَ مُنْرَفِوْهُمَّا إِنَّا وَجَلَ أَالْهَ } فَاعَلَى مُنْ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ مُقْنَكُ وَنَ قَالَ أَوْلَوْ خِينَكُمْ الْفَدَى مِلْاَوْجَدُ فُنْ عَلِمَا لِأَأْفُرُ فَالْوُالِنَا عِلَا أَرْسُولُمْ مِنْ كَافِرُونَ فَانْفَتَنَا مِنْهُ فَانْظُرْ لَعِبَ كَازَعْافِيَةُ الْكُلِينِينَ وَاذِفَا لَالْمُهُمُ الْلِيكِونُومِكُمْ لِيَّةَ مِنَا لَهُ مِنَا لَعَيْنُ وَنَ الْأَالْدَى فَطَلَحَ فَايَّهُ سَبِهُ بَنِ وَ جَعَلَهَا كَلِيَّةُ الْفِيَّةُ وْعَقِيلَةُ لِعَلَّهُ وَيَرْجُونَ بَالْمُنْعَنْفُونَ والآة هنه حي الماء هذا كن ورسول مبين كالماء هذا بحقُّ فَالْوُاهِ لِنَا سِعُوْمَا أَلِهِ كَافِرُونَ كَوَفَا لَوْ الْوَلَا ثُرَّلَ لِمُنَا الْفَلْانُ عَلَى ﴿ لِهِ الْمُرْسَبُنِّ وَعَلَيْمٌ لَهُمْ مِنْمُوزَحُكُ ذَلُّكُ خِنْ قَمَنابَ بَهُمْ مَعِيدَ لَهُ فِالْجِنَّوْ الدُّنْاوَرَ فَعَنَالْعَصَّهُمْ وَقَ بَعَضِ دَرَانٍ لِبَخَيْرَ بَعْضُ مُ بَعِضًا الْعِزَا وَرَحْتُ وَلَيْحَبِّمُ عَا بَجَعَوْنَ ۗ وَلُولِآ أَنْ بَكُوْنَ النَّاسُ أُمَّةً وَلَحِـ آنُ كِتَعَلَىٰ الرَّبِكُفِيْ

نخوب

حَ وَالْكِنَا لِأَلْبُنَّ الْأَجْعَلْنَاهُ فُزَامًا عَ يَالْطَلُّهُ لْعَقْلُونَ وَانْدَكَامُ الْمُكِنَّا لِمُكَالِمُ الْمُكَالِكُمُ الْمُكَالِكُمُ الْمُكَالِكُمُ الْمُكَالِمُ الْمُكالِمُ الْمُكالِمُ اللَّهِ الْمُكالِمُ اللَّهِ الْمُكالِمُ اللَّهِ الْمُكالِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمِي الللَّمِي اللَّ الفضرب عنكفا الدي تضفا أركن ومامنيزين وكوز ارتسلناعن بونفا لاقلين وماليا فهدون بتع الالحافا يه بسنية وأن أ فالملح الشائمة المستاومين مثل الأوَّانَ وَلِوُ سَتَلِيَّهُمْ عَلَوْ السَّمُوانِ وَالأَرْضَ لِمُؤْكَّ خَلَفَوْ أَلِينَ وُالْعَلَامُ لللَّهِ اللَّذِي جَمَّا لَكُوالْ لَرْضَ مَهَا لَا وَجَمَّلَ لكرنيها سُبْلًا لِمَا لَكُ مِنْ مَا لَا وَيَ وَالْذَيْ وَالْذَيْ وَالْفَاقِرَالِيَّا إِ مَاءُ لِهِ مَا لَيْ إِلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْلِلْلِلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهُ الْوَجَعَلَ الْكُوْمِنَ الْفُلْكِ وَالْانْفَاعِمَا مُرْكُونٌ لِنَتَنُو إِعَاظُو وَوُثُمَّ فَأَنَّا كُرُ وَانِيمَةَ رَجْئِ لَكَا اسْتَةِ بُنْ عَلَيْكِ وَلَعَوْلُوا الْمِينَانَ الَّذِي يَتَخِرْلُنَا هَلْنَاوَمَا كُلَّا لَهُ مُفِرَنِينٌ وَإِيَّا إِرْمِينًا لَنُفْتَا إِنَّ وَجَعَلُوالَهُ مُزْعِنًا مِنْ جُوْمًا إِزَّا لَابْنِيانَ لَكُمُو وُوبِينًا لَمُ الْغِنَانِ مُالْطِلُونَانِ والمنفذك والبيني واذالفت اعله فالمام والتوني مَنَا لَاظُلْ وَجَهَا مُنْوَدًا وَهُوَكُظُرُ الْوَمُرُ نُبْشَوُ فُالْخِلِبَ إِ وموخ الخضاع غنمون الوجعالوا الماتريك المتأثم

لَمُنَاكَتُمَنَاعَنُهُمُ لَمُنَاجَاذِا مُنْ يَنْكُونُ وَنَا دَى فِعَوْنُ جُهُوَيه فَالَ الْمُؤْمِ ٱلْهِرَ لِي مُلْكُ مُفِرَةَ هَانِهَا الْأَنَهَا لُغَمِّيَ مِنْ عَنْ اللَّهُ الْمُورُونَ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّالِيلُولُ اللَّهُ الل لاكا وَيُنْبُنُ فَلُوكِا الْفِي عَلِيهِ المُورَةُ مِزْدَهِبَ إِزَجَاءً مَعَهُ اللَّالِ وَالْفَاعِدُ مُقَالِمُ إِنَّ فَاسْتَعَفَّ فَوْمَهُ فَأَطَاعُو وَالْمُ المُهُمِّ لَا نُوْافُومًا فالسِمْ يَن فَلَمَّا السَّفُونَا النَّفَتَكَ الْمِنْهُمَّا وَفُهُمَّا اللَّهِ اللَّهُ اَجْعَيْنُ فَعَلَنَاهُ مِتَلَقًا وَمَثَلًا لِلْأَخِيْنَ وَكَالْمُوْرِ ابْنُ مَنِيَّةً مَثَالًا إِذَا فَهُمُكُ مِنْ لُهُ مِصْلًا وَنَا وَفَا لُوْاءً الْمِنْ الْمَثْ الْمُثَالِيَةً المُفْوَمَا ضَرَبُو مُلَكَ الْإِجَلِكُمْ بَلَهُ مَنْ فَقَ مُ جَعِيمُونَ إِنْ هُوَ الاعتكانغينا علته وجعلناه متاريت آيرا شاطك نَا أَنْ الْمُعَلِّنَا مِنْكُ مَالِ وَكُنَّ وَالْمُكُونَ وَالْمُهُ لعَلِمُ المِنْ اعْرَفَالا مُنْ فِي إِنَّا وَالْبَعُونُ الْمَالَا عِبْرَاظُ مُسْتَبِقِيمُ وَلا صَل مَا لَا مُنْ اللَّهُ عَلَى وَمُّكِنَّ وَكَالْم آعَنِينَ بالبَيْنَانَ الْ فَالْجَيْنَكُمُ وَالْحَكِنَةِ وَلَا يُتَنَافَ الْحُنْ مَعِضَ لَلْهَا تَجُنُكُمُورَ مِنْ فَالْمُوااللهُ وَالْمِيونَ الرَّاللهُ مُورَجُهُمُ فأعباد والمالط المنتقير فأجنكنا لأخواب ورتيفي فَوَالُلِلَةِ بَنَظَلَمُوا مِنْ عَلِيابِ فِي الْبَيْ مَلَ يَظُرُ فِذَا الْأَلْتِ الْعَالَمُ

بالزرز البوفان سففاع فزفت فومعالدج علنها بظهرون وَلِبْهُونِهُ إِذَا لِمَا وَسُرْدًا عَلَمُهَا مِنْكُنْ وَرُونًا وَالْحُكُمُ ذلك لنامنا عُ إليمنو فالدُنْ أَوْ الإيرَ فيعند وتلك للنعَّذين وَمَرْنِعَتْ عُرِدْ يَكِ الْحَمْ الْعُنْقِينَ لَهُ يَشْيِطْ اللَّهُ وَلَهُ فَرَيْنُ وَالْمَهُمُ لَجُنُكُ وَمُهُمْ عِزَالْتَمِينِ لَوْتِحَتِيْنِ ثَالَمُهُمُ مُفْتَلُ وْقَ جِعْ إَذِالِمَاءَ اللهُ الْأَيْلِينَ بَنِينَ وَمِينَكَ بُعْدَاللُّهُ فَمَن مَبِكُسَ العَزَيْنُ وَلَرْسَعَتَكُمُ البَوْءَ اذْظَلَتُ أَنَّكُم يُنْ الْعَمَالُ الْعُشْرُونُ اَفَانَتَ لِنُهُمُ الصُّمُ الصُّمُ الْوَثْفَارِيُ المُبْغِي وَمِنْ كَارِيَ فَصَالِلُو مْبُينَ ۚ فَاقِالْهُ فَمَرَّهِكِ فَايَّا فِنْهُمْ مُنْكَقِدُونَ ۗ أَوْثِرَبَّكِ اللَّهِ وَعَلْنَاهُ مُنْ مَا نَاعَلِهُمُ مُعُنَّكُ دُونَ فَاسْتَمْنَكُ بِاللَّهِ فَكَ اللَّهِ وَكُونَ فَاسْتَمْنَكُ بِاللَّهِ فَكَ النَّابُ أَيْكُ عَلَىٰ مِنْ الْمُوسَنَهِيْمُ وَانَّهُ لُلَّذِيرُ اللَّهَ وَلَيْؤُمِّكَ وَ سَوْفَ الْمُنعَلُونَ وَاسْتَعْلَمَزَّارَ اللَّهُ الْمُؤْفِرَالِكَ مِن رُسُلِكًا المَعَلْنَاعِ دُونِ الرِّحْزَالْمَةِ بِمُكُنُونَ وَلَقَانَ أَسَلَنَا مُسِيَّةً الْمَانِيْ [الْ فِرْعَوَنَ وَمَلاَمْهُ وَهَالَ إِنَّى رَسُولُ دَيُّ الْعَالَمَ مَنْ فَلَنَا لِمَا يَهُمُ إِنَا لِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضِكُونَ وَمَا يُرْبِهُمِ مِنْ البغالاهي كبرني اغنها والخذناه مالعكار لعلم وتجفون وَفَا لَوْ الْإِلَيْهُ الشَّاءُ إِذْ عُلْنَا رَبِّكَ عِلْعَهِ مَعْنَ لِكَ إِنَّا لَهُنْ أَنَّ

السُّاعَةُ وَالْنَهُ مِنْ مَعُونَ وَلا بَمِلُ الْهَ بَهِ بَهُ وَنَ فَ وَلَهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

مَن الْكِلَالِلَهِ إِنْ الْأَاسَرُلُنَاهُ فِهِ الْبَالَةُ مِنْا رَكَالًا اللّهُ اللّهُ مَنْا رَكَالًا اللّهُ مَن الْكِلّالِيلَةً اللّهُ مَن اللّهُ مَنْا وَهُوَ الْمَا اللّهُ مَنْا وَهُوَ اللّهُ وَعَنْهُ اللّهُ اللّهُ وَعَنْهُ اللّهُ اللّهُ وَعَنْهُ اللّهُ اللّهُ وَعَنْهُ وَعَنْهُ اللّهُ وَعَنْهُ اللّهُ وَعَنْهُ اللّهُ وَعَنْهُ وَعَنْهُ وَعَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَعَنْهُ وَعَنْهُ وَعَنْهُ وَعَنْهُ وَعَنْهُ وَعَنْهُ وَعَنْهُ وَعَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

آزَنَانِهَهُ مَعَنِنَا وَهُمُ لِاللَّهِ عُرُونَ الْاَجِلَاءَ بُومُثَالِ عَجْهُمْ لِعِفِنَ عَدُ قُالِا ٱلنَّقِيَنَ لَا الْعِنَادِلا خَوَقُ عَلَكُ مُ الْبَوَءَ كُلُّ النَّهُ يَعَوَنُونَ اللَّهِ بِزَالْمَنُوا إِلَا لِنَا وكَانُوْا مُسْلِمِينَ الْخُلُو الجَنَّةَ النَّهُ وَأَزُوْلِهُ وَيُحْزُرُونَ مُنْافَ عَلِيمٌ يَصِافِ مِنْ دَهَبَ وَالْوَاجْرِ وَفِهَ لِأَنْتُ فَهُدِهِ الْأَفَانُ وَلَكُوا لَاعْبُنُ وَالنَّهُ مِهَا خِالِدُونَ وَفِلْكَ الْجُنَّةُ الْمَا أُورِشِنْمُومُا عِلَاكُنْمُ فَلُونَ لَكُوْفِهَا فَالِهَا لِلَّهِ مِنْ فِي إِنَّا الْمُؤْفِقِ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ جَهُ لَمُ خَالِدُونَ لَا الْمُتَمُّ عَنْهُ وَهُمْ مِنْهُ مِنْلِيهُ نَ \* وَمَا ظلمتنا هنه وللإزكانوا هنه الظالين ونادوانا ما الفهض عَلَيْنَا رُفِيًّا فَالْ إِنَّا مُؤْمَاكُونُ لَعَنَجُمُنَا كُولُكُو وَلَكِنَّا اَكُنْ اللَّهُ اللَّهِ وَكُلُونُ الْمُ الْمُرْمُولًا اللَّهُ اللَّ بجنت بوئ ألالات مع ميز في ونجو به الإدو وسُلْنا الديها في مَكِنُنُونَ ۖ فَالرَّخِانَ لِلرَّجِينَ وَلَكُونَا قَالَ الْمَالِمِينِ سُنظ رَبِّ لِيقَوْل فِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْمِرْجِ فَعَنَّا جَرِفُونَ فَلَكُمْ بَخُوْمُوْا وَبَاعِبُوْا جِيْ الْمِرْفُ الْوَقَامُ الْدَيْ وْعَدُونَ وَهُوَلَّكُ والصماء اله وعالان الانضالة ومقاحكم الملبر وسادك النبئ كممثلك الستلموان والارفز ومايدته ماوع تكففا

شَيًّا وَلا هُمْ يَجْدُونَ الْأَمَنَ رَجَ اللَّهُ أَنَّهُ هُوَالْمَ يُبْالِحُهُمُ النَّافِحُ وَالرُّونُ مَا اللَّهِ كَالْمُولِ اللَّهُ كَالْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْلِكِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ الجيل خُن وُهُ فَأَعْنِلُوْهُ إِلَى سُوا وَالْجَنِيمِ الْمُصَوُّا فَوَىٰ وَاسِهِ مِنْ عَالَا إِلْهِمْ وَالْكَ الْنَالَمِ وَالْكَ الْمَالُ الْمَالُ الْمُؤْلِدُ الْمُحْدِثِهُمْ إِزَّ هَا لَا مَاكُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَنَّ اللَّهُ مُنَّا مِنْ إِلَّهُ مُنَّا إِلَا مُنْ إِلَّهُ مُنَّا إِلَمْ مُنَّا إِلَّهُ مُنَّا إِلَا مُنَّا إِلَّهُ مُنّالًا مُنْ أَنَّ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنَّا إِلَيْهُ مُنْ أَلَّهُ مُنَّا إِلَيْهُ مُنْ أَلِيلًا مُنْ أَنَّ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَنَّا لِمُنْ أَنَّ مُنْ أَنَّا لِمُنْ أَنَّ مُنْ أَنَّ مُنْ أَنَّ مُنْ أَنَّ مُنْ أَنَّ مُنْ أَنَّ مُنْ أَنَّا لَمُنْ أَنَّ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنَّ مُنْ أَنْ مُنْ أَنَّ مُنْ أَنَّ مُنْ أَنَّ مُنْ أَنَّ مُنْ أَنَّ مُنْ أَنَّ مُنْ أَنْ مِنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُ مِنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مِنْ أَنْ مُنْ أَنْمُ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُن بْعَجَانٍ وَعُونُ لِلْسُونَ مِلْسُونَ مِزْكِنَانِ وَاسْتُبْرَىٰ ا مُنْقَا بِلِبِنَّ كَنَالِكَ وَزُوجِنَا هُنَمْ يَخُوزِعِينُ بَهِغُونَ فِهَا كِلْ فَا لِمَا فِي الْمِنْ إِنَّ لَا بَكَنْ وَفُوْنَ فِهِمَا الْمُوَنَا لِإَالْمُوْلَةُ الأولى ووفيه وعلات الججئة فضناركم والبي فالتفو القوز الْعَظِيمُ فَاتَّمَالِيمَ وَإِنْ مِلْكِ الْمُكَالِّمُ مِنَاكِمُ فَنَ فَانْقِيْلِكُمُ مُنْقِيقٍ مِ اللهِ الرَّجْزِ الرَّجِيمِ حَمْ نَبْرُ لِلْ الْكِتَابِعِ رَايِشًا لِمِنْ زِرَا لِكِلْمَ إِنْ فِالْتِمُوَّانِ وَ الْأَرْضِزُلْا مَانِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَوْخَلَفْكُ وَمَابِدُتْ فُنْ اللَّهِ اللَّ اللَّهُ اللَّهِ وَفِوْنَ وَاجْمُولُا فِإِللَّهِ وَالنَّهَادِ وَمَا آمَرُكَ اللَّهُ مِرَالِتَهُمَاءُ مِنْ رُزِفِ فَكَالِهِ إلا رُصَ نَعِيَّةً مَوْلِهُا وَنَضَرُ مِنْكِ الرِّناجِ اللَّهُ لِعَوْمَ مَعْفِلُونَ مَنْكُنَّا الْمُنْ اللَّهُ مَنْلُوهُ الْعَلَيْكَ

وَجَاءَهُ مِن رَسُولُ لَهُ رَبُّ أَنْ أَدُوْ الْإِيجَا وَالسَّوْلِ وَلَكُمْ وَسُولُامُ بَانٌ وَأَنْ لَانْعَلُوا عِلَالِيُّ إِنَّ الْمُعْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْمِدُ الْعُلَّا مَبْيَنْ وَإِنْ عُن نَمِيَّ وَرَيْكُ مَ أَرْمَرُ مُونَ وَانْ لَمَ نُؤْمِنُو الْيَا الْمِيْزِلُونِ فَلَا اللَّهِ أَنَ مُؤُلِّ فَوْمَ جُجْرِمُونَ فاستربيادي لبالأانك فأنبتون والزايالوردهوا المُهُجُنَاتُهُ مِنْ فَأَنْ كُونِهِ فَأَلِوْ مِنْ الْمُحِنَّا لِهَ وَعُونَا وَدُونُوعِ وَمَقْنَامٍ كَنْ يُمِّ وَنَعْنَاءُكُانُوْ إَمْهَا فَالْهَيْنَ كُلَّاكَ وَأُورَتُنَا هَا فَوَمَّا الْجَيْنَ فِنَاكِذِيْ عَلَيْهُمُ السَّمَا وَالْآُرُ وَمُلَكُ الْوُامْنُظِينَ وَلَقَلَنَجْتَبْنَا بِينَ إِسْرَائِلُ مِرَالْقَالِمُ الهُيْنَ مِنْ فِيعَوْنَا يَهُ كَا زَعَالِياً مِنَ المَيْمَ فِينَ وَلَعْلَهِ الجُنْزَا هُ مُعَلَيْ إِلَيْهِ إِلَيْهِ الْمِنْ وَانْبَنَا هُ مُعِوَّا الْأَبَادِيا مَهُ بِالْأَوْمِينُ إِنَ لَهُولا وَلَهُولُونَ وَإِنْ هِيَ الْإِمُونَاتُنَا الأولى ومالجَوْمِ نَهْمُ وَأَنْ فَانُوالْمَا لِللَّهِ الْرَكُ فَيْ صَادِفِينَ اَهُنْ جَرَّامَ فَوْ مْ بْعُ وَالْهَيْنَ مِرْ فِعَالَمْ مَا اَصْلَاكُنَّا لِيَهْ كَانُوْا ويمنين وماجلفت القواف والارض وما بنهفنا الموين مَاجَلَفْنَا هُنَا الْإِبْلِكُنْ وَلَكِنَّ كَنَّكُمُّ مُنْهُ لِمَنْهِ لَوْنَ إِنَّ مَا خَلَفْنَا هُنَا الْإِبْلِكُنْ وَلَكِنَّ كَنَّا لَمُنْهُمُ لِمُنْفِقِهِ لَوْنَ إِنَّ بَوْمَ الْفَصَيْلُ مِنْ الْمُحْمِينَ بُومَ لَا يُعْبَى مُولَاعِنْ مُولًا

وَلا نَبْيَعُ أَهُوا أَ الدِّبَر لا مَ لِمُونَ إِنَّهُ إِنْ لْغِنْوُ اعْنَافَ مِزَالِيُّهُ شَيَئًا وَإِنَّ الظَّالِمُ بَنَ مَعِضْهُ مُ ا وَلَيْلَ أُوْمِعُ وَاللَّهُ وَإِنَّا أُفْتَنَ هْلَانْصَالَيْلُكُ الرَوْهُ لَيْ قَرَحَمُ أَيْلُوهُ مِنْ فِيوْنَ الْمَدَ حَيِّ الْهِ إِنَّ اجْزَحُوا السَّبِّ الْإِنْ يَغَمَّ لَهُمْ كَالْهِ إِنَّ الْمَوْاق عِيلُوْاالصَّالِكَاكِ سَوْا ﴿ حَنَّا هُنَّهُ وَمَا نُهُ وَمُنَّا مَا عَلَيْكُمُونَ وَخَافُواللهُ السِّمُواتِ وَالأرضَ الْحَوْ وَلَيْ فَي حُكُل فَيْزُ لِما كَتَبَتْ وَهُ مَلِا يُظِلِّمُونَ أَوْ أَبْنَهُمْ الْظُّورَ الْهُ مُ هُولًا وَمُلَّا الله على المراجة وخَدَرَ عَلَى مَعْدِهِ وَفِلَ وَجَعَلَ عَلَى الْهَرَمُ عَيْدُ فَأَ فَنَّ بَهَالِ بِهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ أَفَلَا نَكْ فَكُرُونَ \* وَفَا لُوامَا هِمَالًا جَوْنَنَا الدُّنْنَا مُوْتُ وَعَنَا وَمَا بِهُاكِ نَا الْأَلْدَمْرُ ا وَمَالَهُ مَ بِإِلِكَ مِنْ عَلِمُ إِنْ هُمُ إِلَّاظَانُونَ وَإِذَانُ إِعَلَيْهُم الابنابيتان ماكا رعجته فالأآن فالوا النؤا المآيت الكنن صادفين فل الله بحيث من من المنظمة المنظمة المعدد الله بَوْءُ الفِّبْمَةُ لارتِ فِهِ وَلِيرَاكِيرُ التَّاسِ لِمِعَلَمُونَ وَلَيْهِ مْلَكُ السَّمْوَاتِ وَالْارْضُ وَبَوْمَ نَفَوْمُ السَّاعَةُ بِوَمَسَّدِ بَعِيْدُ الْمُطِلُونَ وَمَيْ كُلُّ أُمَّةً خِالِيَّةً كُلَّ إِمَّةً لِلْمُ عِيلًا الْحِقْ فِيَا يُحْجَدُ بُتِ مِنْكَاللَّهِ وَالْمَالِيهُ بُوْمِيْوْنَ وَبِلَّ لَكِيكِكُ أفأك أنبنع يتمعاال المونا علية وتتهم فيرمستكراكان لْمُنْسَيْمَعُهُا مَنْيَتُونِ مِيزَا بِإِلْيْمِ وَاذِا عِلْمِيزَالِمَا فِي الْمَالِينَا الْفَدَّهُمَا مُنْ إِلَا لَكُ لَمُنْ عَلَاكُ مُهُمِّنُ مِنْ وَزَلَّهُم عَمَّ مُؤَلِّفُهُم عَنهُ مَا كَيِّهُ وَالسِّبُمَّا وَلا مَا انْحَدَوْا مِن وُوزِ اللَّهِ الْكِيامِ وَوَ لمَنْ عَلِنَا تُعَطِّينًا مَا مَا مُديِّ وَالْهَنِ كَعَرُوا لِمَا إِنَّهُمْ لَمُهُ عَبِال ثِمِن رَخِوا لِبُهِم لَشُا لَدَى يَجْزَلَكُمُوا لِمِنْ لِهِ إِلَيْهِ فَالْمُكُ مِنْ وَالْمِنْ وَلِينَ مُعَوْ أُمِرُ فَصَمْلُهِ وَلِمَاكُ وَلِمَاكُ وَلَيْكُرُونَ وَ سخراك ملايات موان ومان الانفرجيع منافان وُخْلِكَ لِأَنَّا نِلِعُومَ سَفَقَكَ رُونَ فَلْكِلِيَينَ الْمَوَّالَعِ فِيْهُا لِلْذَيْنَ لَا بِمُحْوِنَ ٱللَّهِ لَهُ إِنَّ اللَّهِ لَهُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ لَهُ إِنَّا عِلَاكًا وْأَلْكِينُونَ مزع وإضاليًا فليقت ومراساء فعلنا الله الديية وُعْمَوْنُ وَلَفَنَانَتِنَا مِنَ إِسْرَا هِكَالَّكِنَاتِ وَالْكُمْ وَ النُّبُوَّةَ وَرَزَفُناهُم مِزَالِطِيَّنانِ وَفَضَّلُنَاهُ مَعَالِلْهِ الْعَالِمَينَ \* وَالْمَيْنَا هُنَّهَ بَلِنَا سِعَنَا لَا هَرَافِيَّا الْجِنَاعَةُ [اللَّامِ وَعِيْدِ مالِحاءً هُوْ العياليغينا ببنه أرتك بفضى بنه أتوم الفيه فهاكانوا منة بخنافون أثم جعملناك على شرف ألا مُرْفَا أَيْعُها وَالْارَضَ وَمَا بَنَهَ مُمَا لِلَّهُ إِلْكُوْ وَاجْدًا مُنِيمً فَوَالْبَيْنَ كُمَّرُوا عَالَنُكُ دُوامْمِيْ صُوْنَ \* فُلْ رَابَئِهُمْ الْكَعُونَ مِنْ دُوزِ الْسَادُولُ مَّا ذَاجَلَفُوا مِنَ الْأَرْضِ أُمَّ لَمُ مُسْرِكُ فِي السِّيمُ الْأَالْفُونِيكِانِ مِنْ فِيَلِ لَمُلِنَا أَوَا ثَارَةِ مِنْ عَلِمِ إِنْكُنْ مُنا ذِفِينَ وَمَنْ اَصَالُ مُنَّى بَاعُوْ اِمِنْ وْزَالِشَّامَنْ لابِسَنْجَيْتُ لَمْ آلَى بَوْمْ الْفِلْبَرْوَهُمْ عَنْ دُعَايَّهُمُ غَافِلُونَ ۗ وَاذِا خُشِرَ لِنَاسُ كَانُوا لَمَنَا أَفِلا أَوْكُمُ بِعِيا مَيْهُ كُل فِينَ وَاذِالنَّا عَلِمَ إِلْمَا الْمُنا مَعِيّا فِ فَالَ الدَّيَّ كَمُنْرُوْ الْفِيقَ ٱلنَّا جَاءَ هُمْ مِمْ فَالْسِيْحُ فِينٌ لَمْ أَمْ فَوْلُونَ افْرَيَّا فِفْلُ إِن إِخْرَيْكُ ۚ فَلَا غَلَكِم وْرَجْ إِنَّهُ شَنَّا هُوا عَلَيْ عِلْ الْفُضَّةُ وَعِنْكُمْ لَهَ الْمِيسَةُ اللَّهِ مِنْ وَمَدِينَ وَمُوالْفِهُ وَالْعَبُورُ الْرَحِيْمِ فَلْمَا كَنْ بْدَعَامِزَ الرَّبْ لِ وَمَا آدُرَ فِي مَا هُنَعَلْ دِ وَلا حِيْفُ انْ الْيُعَ الْالْمَا بُونِي الْيَوْمَا أَمَا الْأَمْدَ بُرُ مِنْ يَنْ فَارْدَاتِهُ إِنْ كأن وزعندا شه وَهُن مُنه وشهد شاهد شاهد من بين إيرا المال عَلَىٰ يَوْلِهِ فَامَرُ وَاسْتَكَبَّرُنْ أَزَّاللهُ لَابِهَدِي الْفَوْمَ الْطَالِبِينَ وَفَا لِ الْمِينَ كَفَدُو اللَّهُ بِنَا الْمُوالُوكُ انْ جَرَّ إِلَا اسْبَعُوا اللَّهُ وَاذِ أَوْبَهُ نَكُ وَامِهُ مِنْ مَعُولُوْرَ ضَالًا أَفْكُ فَدَنِهُ وَمِرْفِيَالِهِ كَيْا بْعُوسْ إِنَّا مَّا وَرَخَمُ وَهُلَا يَكَابُ مُصَدِّن كُلِا مَّا عَرَبًّا

كَانِهَا الْبُوَرَجُونَ مَا كُذُنُ مَعْلُونَ هَلَا الْمُنَا الْمُعَالِقَ الْمُنَا الْمُعَلُونَ عَلَمُ الْمُنَا الْمُعَلُونَ عَلَمَا الْمَنْ الْمُعَلُونَ عَلَمَا الْمَنْ الْمُعَلُونَ عَلَمَا الْمَنْ الْمُعَلُونَ عَلَمَا الْمَنْ الْمُعَلَّمُ الْمُنْ الْمُعَلَّمُ الْمُنْ الْمُعَلَّمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال



تَنْتَكِيْرُوْنَ فِلْلاَرْضِ فِيَبِرُالِحِقَّ وَعِلَالْنَا يُفَسِّفُونَ ۗ وَ الذَكْرُ أَجْاعًا فِي إِذَا لَنْ دَوْمَهُ بِالْاحْمَا فِ وَفَلْحَالِ النَّانُ وُ مِنْ بَنِ وَمِزْ جَلِفِئَهُ ٱلْأَنْفَ لِي وَآلِاً اللَّهُ إِذَا خَافِ عَلِيْكُمْ عَالَّا بَوْعِ عَظْنِيمٌ فَالْوُالْجَيْتُ النَّافِكَ الْحَرَا عَرَّ الْمِنَّا فَانْنَا مِنَا نَعِيدُ الْمَالِرَ لَمُنْفَعِنَ الصَّادِ فِينَ ۗ فَا لَ إِنْمَا الْفِيلِ عُونِ مَا اللَّهِ وَاللَّهُ الْمُنْكُ لِهِ وَلِكُمْ الرَّكِ فَوْمَا تَهَا لُونَ فَلَتَا رَآوُهُ عَارِصًّا مُنِيَّ عَبْلِ أَوْدِ بَهْنِيٌّ فَالْوُاهِ لِذَا عَارِضٌ مُعْطِئُنًا بَلُهُوَمَا اسْنَعَانُهُ فِي رَجُّهُ فِهَاعَانًا كِأَلِيمٌ ۚ نُدُعِّرُكُ لَ شَيَّعُ المرَرِيفًا فَاصْبِعُوا لارْيِ الْأَمْسَاكِيْنُ مُلْدَلِكَ عَبِي الْفَوْلِحِينَ وَلَفَنَانَ مَكُنَّا هُمُ فِيهِ الْزَمَّ كُمَّا لَمُنهُ وَجَعَلْنَا لَمُنْ سِيغًا وَابْصَارًا وَافْعًا كَا مُنَا الْعَنْ عَنْهُ مُسْمُعُهُمْ وَلَا اَضِارُهُمْ وَكُلَّا اَضِارُهُمْ وَكُلَّا اَفَعُدُنْهُمْ مِنْ يَنِيعُ اذِكَانُوا مَحْدُونَ فِإِمَا بِنَالِمُدُوحَانَ مِهُمْ ماكانواله بينهن فأفن ولفنكا ملكناما حولكوش الفرْيُ وَصَرَّفْنَا الأنابِ لِعَلْهَ مُورِجِعُونَ فَلُولانَصَرَ فَمُ الْبَيْ الْحَدَى وَاعِنْ دُوزِ الشَّهُ فَرْا مَّا الْحِيَّةُ بَالْ مَنْ لَوْ اعْنَهُ وَذَٰلِكَ الْحَكُمُ مُ وَمَا كَانُوا مُفِينُ وَنَ وَإِنْصَرَ فِينَا النَّكِ مَنْ الْجَلِّسَمُهُونَ الْفُزَانَّ فَكَتَاجَضَرُوهُ فَا لَوْآآنصَنُو آفَكَتَا فَضِي دَلْوَالِكَ فَوْجُمُ لِبْندِدَالْهَبَنَ ظَلَمُوْ أُولِيْتُرِي لِلْعُنِينَ وَإِنَّالْهِنَهَ فَالْوَارَتُنَّا المُهُنَّةُ السَّنَقَامُوا فَالْحَوْقُ عَلِمَهُ وَلَا هُنَجُزَوْنَ ۖ الْطَّكَ أصفابُ أَبْحَنَّ وْجُالِدِبْنَ فِهَاجَرًا ءُيمَاكًا وْالْعِيمَاوْنَ فَيَعْفِنَا الأينَانَ بوالدَّبِهِ إِنْ أَمَّا مَا مَا أَنْ أَمَّا أَنْ أَمَّا أَنْ أَمَّا أَوْ وَضَعَنْ كُوهُمَّ وَحَمْلُهُ وَفِيالُهُ ثَلَا ثُوْنَ شَهَرًا حِينَ إِذَا مَلَعَ آشُانٌ وَلَلْعَ آفِينَ مَنَافَنَا لَ رَبِّا وَرَغِنَّ إِزَالُهُ وَنِعِينَاكًا لِهَالَفَهُنَاعَالِيَ عَلَى وْالدِّيَّ وَانْ الْعِنْمُ لِمِالِكًا نَصِّبْ وْرَاصَلِ إِنْ فَوْرُوسِّيَّ اِنْ بْنِكُ اِلنَّكِ وَانِيَّ مِزَالُكِ لِمِن الْمُلْكَ الْمِينَ مُفَاتِدًا عَنهُ مُ احْسَنَ مَا عَلِوْ اوْ مَغَا وَرْبِعَ سَيِّنًا أَيْنَ خَاجُهُ الْمِحْتَةُ فَا وَعَلَالْصِيدُ فِاللَّهِ يَكُانُوا لِوْعَدُونَ ۚ وَالْدَبَيْ فَالَّ لِوَالِدَبِهِ افْتِكُمْ أَغْتِلَا نِنَى أَنْ الْجُرْجَ وَفَلَ جَلَتَ الْفُرُونُ مِنْ فَكَ وَهُمُ مَا لَبُ عَيْثُمانِ اللَّهُ وَبِلْكَ الْمِنْ أَوْعَلَا للَّهِ حِنَّ مِعَدُّلُ مَا مْلَا الْإِلْسَاطِيرُ الأَوْلِينَ الْوَلْقَالَ الْدَيْنَ وَعَلْمُ الْفُؤْلُةُ اميم فكفك في في المجرم الجزوان لينفاق خافوا خاصرت وَلَكِ إِلْهُ وَخُاثُ مِنْ إِعْلَا أُولِوْ فَهَا مُؤَاغًا لَمُنْ مَرْفَعُ لِانْظَلَمُونَ وَوَعَ مُبْرَحُنْ الْبَبَنَ لَعَتَرَوْاعَلَى الْعَارِّلَا فَعَبَيْنَ عَلِينَا لَكُوْهِ عَالَكُمْ الدنياوانيمنعني فأبوم بخرزن علاجاهون ماكنية

ذلكَ مَانَ الَّذِينَ كَمَتِّهِ وَالنَّبَعَةُ الْنَاطِلَ وَإِنَّ الَّذِينَ الْمَنْوَا النَّغَوْا أَكِئَ مَرْرَبِقِ مُلْاَلِكَ بَضِرْ لِاللَّهُ اللِّالسِ مَعْ الْمُكَمِّ فَإِذَا لَهَنِينُمُ لِلْبَينَ هَتَرُوا فَصَرَبَ الرَّفَا بِلِجِّخَ إِذَا آيَةَ نَهُمُ هُمْ اوَزارَها ذٰلك ولوَسَنا أَاللهُ لَا النَّصَرَمِنهُ وَلَكِن لِسَاوُ مَعْضَكُونُ مِعِيْنِ وَالْهَ بَرَ قَيْلُوا فِيسَبِل اللهُ مَلَى مُعْتِلَ عَالَمُ سَبَهْ بَهُ وَمِنْ إِلَا لَهُ وَلَهُ خُلُهُ وَالْحِنَّةُ مَعْرَفُهُ الْحِنَّةُ مَعْرَفُهُ الْحَنَّهُ النَّهُ اللَّهُ مَنْ المَوْ النَّ نَفُرُوا اللَّهُ مَنْ وَأُنَّا لَا عَالَمُ اللَّهُ مَا مُعَالَمُ ا والبَينَ هَنَّووا مَغَنُسًا لَمُتَمَّرُ وَاصَلَّا غَالَمَتُمْ ذَلِكَ يَا يَهَمُ كَيْفُوا مَا أَنْزَلُ اللَّهُ فَا خَمِطًا عَنَا لَكُمْ أَفَا رُسَمُ وَانْ الأَرْضُ فَيَظُولُوا كَفَّكَ كَازَعَافِيَةُ الْإِنْبَعَ فِي فِي لَهُ وَمَعْ اللهِ عَلِيهُ عَلِي الْفِي الْفِي الْفِي الْفِي الْفِي امتنالها والد بالله مول الدينامة وارازال الخافين مَوْلَىٰ لَمَّنَمُ اِزَّاللَّهُ بُلْحَوْل الْذِبْزَالْمَوْا وَعَهَم لُوا الصَّالِكَامُ جَنَّا نِجَرَى عِزَقِيْهَا الْأَنْهَا أَوْوَالْدَيْنَ هَنَرُوْ أَبْمَنَ عُوْزَوَ لَكُلُفُ كَأَنَاكُ لُل لاَفَامُ وَالنَّا وْمَنْوَى لَمْنَمْ وَكَأَيِّنْ مِنْ فَرَيْدُهِي آشَانُهُ وَمَنْ فَرَبَاكِ الْحَاجَزِجَاكَ الْمَاكَ عَالَمُ عَالْهُ مَالْنامِرَ لَمُن أَفَيْنَكَا زَعَالِ بَبْنِيَةً فِينَ رَبِّهِ كُنَّ ذُبِّنَ لَهُ سُوتَهُ عِسَلَمُ وَالْبَعُواَ

元

مننوندون فالؤابانومنا آياسمينا يكا بالنها منونين في المستعدة المنتون المنافعة المنتون المنتون

وَهُوَالِكُفُّ فِرُوبِهِ فِي هَا تَرْعَنَهُ مُ سَبِّلًا فِهُ وَأَحْبِكُ إِلْهُ فَعُ

اِنَالَابَيْنَ ارْنَكُ وَاعِلَى دُارِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ الْبَيْنَ لَمُعْلَمُهُمْ الْمُعْلَقَةُ التَّنظانْ سَوَّل لَمُنْهُ وَالْمَالِفَةُ فَالْمُالِثَةُ فَالْمُالِلَّةِ إِنَّهُمُ فَالْوُالِلَّةِ إِنَّ كرمة المانزل الله تنظيف في بيض الأروالله تعلك السارية فَكُفَّ اذَا وَقُفَّةُ وُلِلَا لَكِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ذلك مَا بَنَّهُ وُالنَّعَوْالْمَا اسْعَظَاللَّهُ وَكَرِهُوا رَضِوْا نَهُ فَاجَطَّ اعناكنه أخيسالن تنفاؤه ومرقان لزيج الله اضغانه ولؤنشا فلارتباكة فلترفق بمامئة لَنَعْ فَنَهُ مُو فِي الْفُولِ وَاللَّهُ مِنْ لِأَلْقُونَ لِلَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ الْوَاللَّهُ نَهُ إِلَا مِنْ مِنْ صُحْدَ وَالصَّا مِنْ أَنَّا لُوْ أَخْبًا رَكُمْ إِنَّ الدَيْنَ هَتَو وَاوَصَالُوا عَوْسَهُم اللَّهُ وَشَالَةُ الرَّسُوِّ لَعَرْفِيكِ مانعة كالفالى كن عَنْ والشَّ الله الله عَنْ عَالَمُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُلّا تَهُا الذِّينَ ٰ مِنْ الْطِيعُ اللَّهُ وَاطِيعُوْ الرَّسُوْلَ وَلا بُطَالُوْ آ تَعْنَالُكُ مُ إِنَّا لَهُ مَنَ لَقَتَرُوْا وَصَدُّوا عَرْسَهُم اللَّهُ عَمَّ مَا نَوْا وَهُمْ كُفّارٌ فَلَرْنَعِنَهُ إِللَّهُ لَكُمْ فَلَانْهَنُوا وَنَلَعُوا إِلَى العَيْرُوَانِيْهُ الْاغَلُورُواللهُ مُعَكُمْ وَلَنْ بَنِهَ لَا الْعَالَىٰ الْعَالَاتُ وَاللَّهُ الْعَالَاتُ وَا الْمَا الْجُوْالْ الْدُنْنَا لَعِبُ وَلَهُو وَإِنْ نُوْمِنُوا وَالْفَوْالُومُ فَكُمْ عُورَهُ وَلا يَعَالَمُ إِمَّا النَّهُ إِن لِيَعَالَمُ مُا أَفِيَّا

الفوالمَّهُمُ مَثَالُ الْمِنَافِ الْمِنْ وَعِلَا لَمُنْعَوْنَ فِهَا الْهَالُ مِنْ مَا فَيْرِ البين وأنها دون لين والمنت وطعه والهادة في خرك الساديين وأنها وهزعت لفصعى ولهتم فهامز كالشماك ومعفرة مِنْ وَيُعْلِمُ مُوخَالِكُ فِالنَّادِ وَسَعْوُا مَاءً جَيْمًا فَعَظْمَ امَعْا آءَهُمْ \* وَفِينَهُ مَ زِينَهُمُ النَكَ جَمِّ [فاجَوُ اعِزعُ الْ فالواللة بَرَا وُنُوا الْعِيْلِمِما ذافا لَ الْفِيَّا ۗ اوْلِقْكَ الدِّيْرَ طَبَعَ اللهُ عَلَىٰ فُلُونِهُ خِوَالْنَهُوْ آلَهُ وَالْحَدُمُ وَالْهَبُرَّا هَٰكَ وَاذَا دَهُمُ هُلُكُ وَالْبِهِ وَتَعْوَيْهُمْ فَهَالَ خُطْرُونَ الْأَالْسُاعَذَانَ فَالْمَهُمُ بَغُنَّةٌ فَعَلَاجًا ٓ أَشَرَاطُهُا فَأَنَّ كُمُنَّمُ إِذِالْجَاءَ ثُمُّ خُدِيرَ لِهُمْ هَ فَاعَلَمْ ٱنَّهُ لِاللهُ اللهُ وَاسْتَغَفِرُ لِلنَّهِ وَالْمُؤْمِّةِ وَالْمُؤْمِّةِ وَالْمُؤْمِّنَا فِي وَاللَّهُ مُعَالَمُ مُنْفَلَكُمُ وَمَثُولِكُمْ وَمَوْوُلُا لِدَينَ مَوْالْوَلَا أَيْرَكُ مُورَةٌ فَحْكُمَا وَذَكِرَ فِهَا الْفِينَا لِأَرْائِدَالْلِيَّ فَإِنْ فُلُولُو لُهُمِيْد مَحَنَّ يَنْظُرُوْزَ لِلِنَّكَ نَظَرَ لَلْعَنْةِ عَلَيْهِ مِنَ الْوَكُّ فَا ذَلْكُمْ طاعَ ﴿ وَفُولُ مَعَرُدُ كُنَّ الْأَجْمَعُ الْأَخْرُ فَلَوْصَلَ فُواالْمُلَكَانَ جَنَّالِكُمْ فَهَالْعَتَنْمَإِنْ وَلَيْنَا أَزَهْنَيْ وُلِيَا الْرَضِ وَ نْفُطِيغُوا أَرْحًا مَكُونُ الْآلِكَ الْدِينَ لَعَنْهُمُ اللَّهُ فَاصَمَهُمُ وَ اعِمَوْ أَضِارَهُمْ أَفَلَابِنَكُمْ فَنَ الْفُنْوَانَ أَعْلَا فُلُونِ إِفْالْهُمَّا

اللَّهُ وَهُ وَنُوْفِرُهُ وَتُنْجَوُهُ لَكُمْ فَالْمَيْلَ اللَّهُ النَّالْمَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اِيًّا إِنَّا إِنَّا بِعُورًا لِللَّهُ بِكُا لللَّهِ فَوْنَ الْكِرْبِهُ فِي مَرَبِّكَ فَا ثِمَّا مَنْكُ فَعَلَى نقيلة ومزاوخ عاعام تعليك الدف وبنيا بخاعظما مُعَوْلُ النَّا لَكُلُمُ وَن عِزَالْاعَزَابِ شَعَلَكَ الْمَوْالْنَا وَالْمَاوْنَا فَاسْتَعْفِرَ لَنَا جَوْلُوْرَ بِالْسِينَةِ مِمْ الْبَسْرَ فِي عُلُومَ أَيْ فُلْهُ فَلَ مِّلِكُ لَكُمْ فِرَاللهِ شَيْئًا إِنْ أَزَادَ مِكُمْ فِي الْوَازَافِيكُمْ نَفَعًا بلكان الله عالم عَمَا لُونَجَنِينًا لَا لَكُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ الرَسَوُ لَ وَاللَّهُ عِنْ وَرَالِكَمْ مُلِّهِ مِهَ اللَّهِ الْمُرْدَةِ وَذَاكَ فَي عَلَا لَكُمْ وَ طَنَنْ يُظِوُّ السَّوْءُ وَكُنْتُ فُومًا بؤرًا وَمَنَ لَدَّ بُومُ اللَّهِ وَكُنَّ اللَّهُ وَكُنَّا اللَّهُ وَا وَسُولِهِ فَإِنَّا آعَنَكُ فَاللَّهِ الْمُرْبَعِنِينَ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّ الْيَهْ لَمُواكِ وَالْارْخِزُ مِنْ عِزْلِينَ تَضِاءٌ وَمُعْلِقَ بْ مَزْلِيضًا أَوْكَانَ اللهُ عَفْوَرًا وَمِي اللَّهِ اللَّا الللَّهِ الللَّذِي اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل مَعْانِمُ لِنَاخُلُ وَهَا ذَرُونَا نَلْغَتُ مُعْرِيدُونَ ارْتَيْكُ لُوا كَلْ اللَّهُ فَا لَيْ نَتِيجُوْنَا لَكَ لَكَمْ فَالْ اللَّهُمْ فَيَأْ فِي مَعْوُلُونَ بَلْغُمَّنْ وَمَنْ الْمُكَانُوا لانْفِغَهُونَ الْأَفْلَيْ أَفُ فُلِكُمْ فَلَا لَهُمْ فَيَرَ مِزَ الْأَغُرَابِ مَنْ لَعُونَ اللَّهُ وَإِفْلِيَالِينِ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُن اَ وَكُمُ لِلْهُ وَنَ فَا فِي فَطِيعُوا بُؤْ فَكُ مُ اللهُ الْجَرَّا جَسَيًّا وَانَ

الْمَنْ وَالْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُوْلَاةِ الْمُعُونَ الْمَعْوَا الْمَنْ الْمُنْ ا

ق وَحْنِهِ مَرْفِينَا عَلَى وَمَا وَالْمَا مَعْ اللّهِ وَعَلَى الْمُورِهِ الْمُحَالِمُ اللّهِ الْمُعَلَّمُ اللّهِ الْمُعْلَمِ الْمُحْمِعِينَ اللّهِ الْمُعْلِمُ الْمُحْمِعِينَ اللّهِ الْمُعْلِمُ الْمُحْمِعِينَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

نَوُلُوَ الْكَافُولِبِنَهُ مِنْ فَبْلَ الْهَبْ رَبِّهُ عَلَابًا لِلْمَكَا الْهَبْرَيَّ وَمَنَ الْلَاعِ فَيْ مَنْ وَكَافَ الْلِيَعِ الْلَاعِ الْلَاعِ اللهِ وَرَقَى الْمَعْ عَلَيْهِ الْلَائِهَا لَا وَمَنْ الْمَعْ الْمَعْ الْمُعْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِلِلْمُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِلْمُ الْمُل

المُتْ الْمَبْ الْمَوْ الْالْفُلْ الْمَهْ الْمَبْ الْمَوْ الْهُ وَدَهُ وَ الْفُوْ الْمُوْ الْمُو الْمُوْ الْمُوْ الْمُوْ الْمُوْ الْمُوْ الْمُوْ الْمُوْ الْمُو الْمُوْ الْمُو اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّ

مُالْوَسِوْشِ عِينَ فِهُ مِنْ مُنْ وَنَجُنَّ أَفْرُ اللَّهِ مِنْ جَيل الوربابِ الْدِ سَّلَعَ النَّافِيْ إِنْ عَرَالِهِ مِن وَعَنِ الشِّمَالِ فِمَيْن مُ مَا لَمُفَيْظ مِنْ فَوَلِ الْأَلْلَةَ بِهِ زَفْتِ عِنْكِي وَجَاءَتُ سَيَكُمُ الْوَبْ بالحق لذلك ماكث مينه لجين وتفخ فالصور ذلك بغ الوعَبْدِ وَجَاءَكُ كُلُّ فَيْزِمَعَهَا لِيا يَوْ قُرَثُهَنِينُ لَفَنَ كُنْ فَعَهَا لَهُ مِنْ هَا فَا فَكُنَّ عَنَا عَنْكَ عِلْمًا } لَكُ مَعَمَّ لَهُ الْهُوْمَ حَدِبِدٌ وَفَالَ خَرَبُهُ هَانَا مَالَدَيْ عَنْدُ الْفِنَا فِيجَةً كُلَّ كَا إِلَّهُ مِنْ إِلَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ إِلَّهُ اللَّهُ عَنْ إِلَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَن مُنْهُ فَأَنَّهُ لِيهِ مِنْ اللَّهِ الْمُعَالِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ رَبِّنَا مَا أَطْعَيْنُهُ وَلِكِنْ الْخِيرَانِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ تَغَفْقِهُوالدَّيْ وَفَدَفْلَ مَنْ النَّهُ الْوَعْنِدِ مَا إِبَدَالُافُونُ الدَّوَوَمَا أَنَا بَظِلْامِ للغِبَبِ بَوْمَ نَفُوْل لِجَهَنَّمَ مِل مُنَالَافِ وَنَقُولُ مُلَامِنُ مِنْ بَدِي وَأُ ذَلَفِتَ الْحِثُ اللَّهُ عَنَى عَبْرَ مِبْدِ هْلنَا مْأَنُوعْكُ وْزَلْكِيلَ وَابْجَهْنِظُ مِنْضَيْ الْخَزْنَالْفِيْ وَجَاءَ مِغَلِبُ مُنهِبِ ادْخُلُوْهَ السِّلا فِهِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْجُلُودِ المَعْمُ مَا يَشَا وَفِي فِيهَا وَلدَّ يَنَامَنِهُ وَكُوْ اهْلَكُنَا فَلَهُ مِنْ فَنَ إِنْ الشَّانْ مِنْ مُعَلِّمًا مَعْنَوْ الدِّ الدِّلْمُ اللَّهُ مَا مُنْ تَعْمِيلُ

ارَّاللهُ مَعَ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمُعْ الْمُعْلِقُولِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ

وَجَيّانِ وَعَبُونِ الْخِذِينَ مَا الْبَهْ وَوَيْهُمْ إِنَّهَ فَوَكُا وُافْتِلَ ذَلكَ غُيِّنِينَ كَانُوْافَكِ لَرَّمَا بَهْعَوْنَ فَوَالْإَسْفَارْهُمْ مَنْ عَفِرْهِ نَ وَتُعْلَمُوا لِهُ مِهِ وَاللَّهُ مَا قُلْ وَالْحَرُومِ وَفِي الأرضِ الله ونين وقرائف في والمنافية وَ السَّمَاءُ رُزِفُكُ وَمَا نُوعُدُونَ فُورَتِ السَّمَاءُ وَ الأرضِ أَيُّهُ لِجَوَ أُمِنًا مِالنَّكُمْ نَظِفُونَ هَا إِذَاكِحُكُ ضَيْغَنِا مِنْ هُبَهِ الْمُكْرَمِينَ ﴿ اذِ دَخَانُوا عِلَيْكَ فَغَالُوا سِيْلًا فَالْ سَلَامْ فَوْعُمُّ مُنْكَرِّفُ فَرَاعَ إِلَى مَلِهِ فَإِلْوَ بِغِلْ مَهِنِنَ فَقَرَ مُهُ اللَّهُ مَنْ إِلَّا اللَّا الْحَالَ اللَّهُ الْحَدِينَ مَنْ مُرْجِعَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فَالْوُالْا بَخْفَنْ أُولَبَدُّ رَوْهُ بِغِيلًا مِعَلِيْمٍ فَأَفْبَكَ إِمْ أَنْهُ فِهُ صَرَّوْ فَصَكَكَ وَجُهَهَا وَفَا لَتَ عَجُوْزُكُمُ عَنِيمٌ فَالْوَاكِذَ السِّ فَالْ وَلَيْ اللَّهِ الْمُوالْحَجُهُمُ الْعَلَيْمِ فَالْ فَالْحَطْنَا فِي مُوالْحَالِمُ فَالْحَالَ فَالْحَلِّ المُنْسِيُلُونَ فَالْوَالِيَّا الْمُسْلِكَ اللَّيْفِيَ مُجِرْمِينَ لِمُسْكِل عَلِنَهِ مِعْ إِنَّ مِنْ طِبْنِ مُسَوِّمَةً عِنْكُرَتَّكِ لَلِيُسْرِجُنِ فَأَخْرَجَنَا مَرْكَانَ فِهَا مِنَا لِمُؤْمِنَيْنَ فَمَا وَجَلُ الْمِهَا عَبْرَيْبُ مِنَالُمُ عِلْمُ مَنْ الْمِهَا الْمُؤَلِلَهُ بَنَ عَافُنَ العبال الالنه وينح مونية إذار تلنا والاخ عور بشطاطا التَّفَخْ الْكَ الذَّكِرَ فِي لِمِن كَانَ لَهُ فَلَبُّ وَ الْفَرَ الْسَهَمَ وَهُوَ الْمَا الْمَعْ وَالْمَ وَالْمَ وَمُلِعَ الْمَا الْمَعْ وَالْمَ وَمُلِعَ الْمَعْ وَالْمَوْ وَالْمَ وَمُلِعَ الْمَعْ وَلَوْرَ وَسَبَعْ عِلَيْ وَمَلِيَ الْمَعْ وَلَوْرَ وَسَبَعْ عِلَيْ وَمَلِيَ الْمَعْ وَلَوْرَ وَسَبَعْ عِلَيْ وَمَلِي الْمَعْ وَلَوْرَ وَسَبَعْ عِلَيْ وَمَ اللّهِ وَمِن الْلِيسَانِ وَسَبَعْ عِلَيْ وَمِن الْلِيسَانِ وَمِن الْلِيسَانِ وَمَن اللّهِ وَمَن اللّهِ وَمَن اللّهِ وَمَن اللّهِ وَمَن اللّهُ وَلَيْ اللّهِ وَمَن اللّهِ وَمَن اللّهِ وَمَن اللّهِ وَمَن اللّهِ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُعْ وَالْمَعْ وَالْمَ وَمُلْكَ اللّهُ وَمُلْكَ اللّهُ وَلَوْنَ وَمَا اللّهُ وَلَيْ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَمُلْكُولُولُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُلْكُولُولُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَمُلْكُولُولُ وَمَا اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَمُعَلِيلًا عَلَيْ اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَمُلْكُولُولُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمُلْكُولُولُ وَمَا اللّهُ وَمُلْكُولُولُ اللّهُ وَمُعْلِقًا اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَمُعْلِقًا اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَمُعْلِقًا اللّهُ وَمُعْلِقًا اللّهُ وَمُعْلِقًا اللّهُ وَمُعْلِقًا اللّهُ وَمُعْلِقًا اللّهُ وَمُعْلِقًا وَمُعْلِمُ وَاللّهُ وَمُعْلِمُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

عَنْهُ مَزَانُوكَ فَيْلَ إَلِحُواصُونَ ۖ ٱلْدَبِّبُهُمْ وَعِمَةَ وَسِلَاهُونَ

لَيْعَلَوْنَ أَبْأِنَ بَوْمُ البِّبِلِ بَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِيْفِنَ وَنَ

ذُوْفُوا فَيْدَكُ وَهُمَا اللَّهِ وَكُنْ مُنْهِ إِسْفَعِلُونَ لِزَلَفْقَانَ

وَالطُّونِ وَكِابِ مِسْطُورٌ خُرُنَّ مَنْشُورٌ وَالْبَهِ الْعَمُولُ وَالْبَهِ الْعَمُولُ وَالْبَهِ الْعَمُولُ وَالْبَهِ الْعَمُولُ وَالْبَهِ الْعَمُولُ وَالْبَعُ الْمُعُولُ وَالْبَعُ الْمُعُولُ وَالْبَعُ الْمُعُولُ وَالْبَعُ الْمُعُولُ وَالْبَعُ الْمُعُولُ وَالْبَعُ الْمُعُولُ وَمَا الْمُعُولُ وَمَا الْمُعُولُ وَمَا الْمُعُولُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّ

<

مِإِبْهَانِ الْجَعَنْنَا مِهُ ذُرِّبِّهَا مُؤْدِهُمَّ الْنَتَنَاهُمُ مِزْعَ مَلْهُمْ مِنْ

شَيْ الْمُنْ عَالَمْ عَالَمْ عَالَمْ عَالَمْ عَلَى مَا مَا مَا ذَاهُ مُعْ الْمَا وَالْمَا فِي الْمَا فَا

وَلِحَ مِمَّا لَيْتُ نَهِوْنَ لَبِتَا نِعُونَ فِيهَا كَأْسًا الْأَفِوْلِيهَا كُلَّا

مْبِيْنِ فَنُوِّلُ مِكْنَهُ وَفَالَ سَاحِرًا وَجِنْوُنُّ فَأَخَلَتُنَاهُ وَ جُنُودُدُهُ فَنَابُذُ نَاهُمُ خِلَابِعُ وَهُومُلِيكُ فَحُجُ فِلْ إِنَّ إِنَّالِنَا عَلِمَهُ وَالْرَبِحَ الْمِنْ عَلَيْهُ مَا مَانَدُومِنَ فَيْ النَّهُ عَلِينَهِ الْأَبْعَلَكُهُ كَالرَّمَيْدِ مَنْ مَوْدَاذِ إِنْ الْمُنْ مُنْفُوا جَمَّا جِنْ فَهَنْاهِنَ الْمِرْبَةِ يُرْمُ فَأَجَلَنُهُ ثُمُ الصَّاعِكُ الْمُفْتَانِظُ فُونَ فَيَااسَّنَظُ الْمُوا مِنْ فِيا مِ وَمَا كَانُوا مُنْ نَصِينَ ۚ وَفُومَ وَيْجُ مِنْ فِيكُلُّ أَيْهُمَ كَانُوا فَوْمًا فَاسِفِيْنَ وَالسَّمَاءَ بَدَيْنًا هَا مِابِدُ وَأَيَّا لَمُ سَعْوَلُ وَالْأَرْضَ فَهَ مُنْنَاهَا فَغِيمَ الْمَاهِ فِي وَمِنْ فِي أَنْفِغُ فَعِلْهُ فَعِلْهُ فَعِلْهُ فَعَ نَوْجُرُ لِمُكُلِّكُ وَمَنْ الْمُعْرُونَ مِنْ فَعِنْ وَالْكُلِيمُ إِلَّالِيمُ إِنَّا لَكُوْمِينَا وَأَبُّ مِنْ فَيْ كَا نَجُعَالُوا مِمَ اللَّهِ الْمِمَّا الْجَرَّا زِلْكُ مُعْمِينُهُ مَنْ بِكُ مَنِينُ كَذَاكِ مَا أَنَا لَهُ رَعِرَ فِي الْمُعِنْ وَيُولِ إِلَا فَالُوُّاسِيَّا حِرُّا وَمَجَنُونُ الْوَاصَوْالِيَّهِ بَلَهُ مُنْ فَوَمَّ كُلْمِغُونَ ] مَّوَكُّعَ نَهُمُ فِئَا آتَ مَلِوُءٍ ۚ وَذَكِرْفِإِنَ الْفَكِرِٰ غَنْفَعُ الْوَيْبِنُ وَمَاخَلَفُتُ الْجُرُوا لِالْمِنَ الْأَلِيعِبُ لُوْنَ مَا ٱلْإِبْرُمِنُهُ مُونِ رُنِنِ وَمَا آرُبُهُانَ يُطِعِيُونِ إِزَّاللهُ هُوَالرَّوْ الْخُدُواالْفُوَّةِ ﴿ المَكَ إِنَّ لِلَّهِ إِنَّ طَلَّمُ اذَّنُّو أَامْتِكَ اذْتُولْمِ أَجْعَالِهِ فِي فَلالْبُنْ بَغِلُونِ فَوَ بِالْلِابَانَ كَفَرُوا مِنْ وَمِهُ وَاللَّهِ الْمُوعَادُ بَوْمَهُ وَالنَّهِ نَهُ فِهُ عَنُونَ \* بَوْمُلا فِهِ عَهُ الْمَكَابُهُ مِسَّبًا وَلاهُ مُنْهِمَ وُنَ \* وَإِنَّ لِلْهِ بَنَظْلُوْا عَاناً بَا دُورَ وَلِكَ وَلاَنْ اكْرُهُ كَمُ لا نَعْلِمُونَ \* وَاصْبُر كِي فَهِكَ وَرَاكِ فَالْكَ وَكَانَا لَكَ إِلَيْنَا وَسَعْ خِيلًا وَلِكَ جَمَنَ فَعُوْمُ \* وَمِزَ اللَّهُ الْسَيِّحَةُ وَادْ بَاوَلَا فَوْمُ

والله التحر التحم

نَابُتُ وَبَطُونَ عَلِمَهُمْ غَلِنا لَهُ أَنَّ كَا يَهُمْ لُوْلُو مُكَنُونًا وَلَفِئُلُ مِعْنُهُمْ عَلِي مَفِرْ مَبِلَ الْمُلُونَ فَالْوُالِيَاكُ مُافِئَلُ جُوْاَهُ لِنَا مُشْفِعِينَ \* فَرَّا اللهُ عَلِينَا وَوَفَيْنَا عِلَا لِلمِّمُورَ الْمُكُنَّا مِزْ بَيِّ لَهُ مُوْهُ أَيِّهُ لَهُوَ الْمِزَّ الْمِزْ الْمَجْدِيمِ لَلْفَكِيِّ فِمَا انْتَكِبْغِيْتُ رَبِّكِ وَبِكَا مِرْرَفِهِ بَهِ وَإِلَّا مَا مَهُوْ لُوْنَ شَاعِحُ نَنَرَيَّتُنْ فِهِ رَبِّنَا لِمُؤْنِ فَلْنَرَجَّوُ افْإِنَّ مَعَكُمُ وَٱلْمُعَيِّينَ آمَ نَا فُرِهِ مِ أَجَلًا مُهُ مُ يَهِانَا أَمَ هُمُ فَقِي ۚ ظَاعَوْنَ ۗ أَمَّ عَوْلُونَ نَفُوْلَهُ بَلَ لا بُؤْمِنُونَ لَا غَلْيَا نُوالِيحِلَ بْثِ مِينَالِهِ الصَّانُوا صادِفِينَ الْمُغْلِفُوا مِنْعَبْرِشَيْ عَلَا مُومُ الْخَالِفُونَ أَخِلَمُوا السَّمُوانِ وَالأَرْضَ بَلَ لا بوفِوْنَ لَم عِنْكُهُم جَرَا أَوْرَبَالَ ا هُ الْمُنْ بَطِرُونَ لَمْ الْمُ لَكُمْ لِي الْمُنْ الْمُعْوَلِ مِنْ وَلَيْنَا فُي مُعْمُوا بيُلظانِ بَنِهُ الْمُلْدَالْبَنَاكَ وَلَكُوْالْبَنُونَ لَا أَرْتَنَكُمْ وُ الجرَّافة فَوْنَ مَعْنَ وَيْقَالُونَ ۖ أَمْ عِنْكَهُ الْعَيْثِ فَأَنْ كَلَيْكُ المَيْرُوبُ وَنَ كِيَكُمُّ فَالدِّبِنَ هَنَرُواهُ وَالْمَكِيدُونَ لَمْ مِزَالْتِ مَا أَوْسَا فِطَابَوْ لُوْاسِعَا بُعَرُومٌ فَلَ رُهُ مُجَوِّعٌ لَافُوا الْحِرَاقِ الْاَرْفَ فَ وَازَالِ وَالْمَالْمُنْهُ وَانَّهُ هُوَافَكَ وَانَّهُ هُوَافَكَ وَانَهُ هُوَافَكَ وَانَهُ هُوَافَكَ وَانَهُ هُوَافَكَ وَانَهُ هُوَاهُ وَانْهُ هُوَاهُ وَانْهُ هُوَاهُ فَى وَانَّهُ هُوَرَبُّ النِّمُ وَالْمُونَ وَانَّهُ هُوَرَبُّ النِّمُ وَانَّهُ هُوَرَبُّ النِّمُ وَانَّهُ هُوَرَبُّ النِّمُ وَالْمُونَ وَانْهُ هُوَرَبُّ النِّمُ وَانْهُ هُوَاهُ فَى وَانْهُ هُورَ وَالْمُونِ وَانْهُ اللَّهُ وَالْمُعُلِقُ وَانْهُ اللَّهُ وَالْمُؤْفِقُ وَانْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَ

 الأالظَّنَّ وَمَا نَهُوَى الأَنْفُرُ وَلَفِّنَ خَاءً هُمُ مُزْيَةً مُ إِلْفُكُنَّا مَلِلاَذِيانَ مَا مُتَى اللَّهُ الْمُزِّرُهُ وَالْاَوْلِي وَكُمِّن مَلَكِ وَالنَّهُ مُوانِ لا فَيَقَ شَفَاعِنُهُ مُ شَبِّاً اللهِ مُعَمِلًا نَ مَا فِيزَاللَّهُ لِهِ مِنْ أَوْرَضُونَ إِنَّ الْنَبَى لَا يُوعِنُونَ اللَّهُ وَفُو لَيْتُمُو زَالْلَافِي مَنْ عَلِيهُ الْأَنْفُ وَمَالَمُ مَنِهِ مِنْ عَلِمُ إِنْ سَبَيْعُونَ الْأَالْطُ مِنْ وَانَّ الظَّرِّ لَابِينِيهُ مِنْ الْحَوْشَيُّمَّ فَأَعَيْنِ عِنْ عَزْفَ عَزْدَكِ رِنَا وَلَوْبُرُدُ اللَّا الْجُوا وَاللَّرَيْلُ الْلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ اللّ مَبَاعُهُمْ مِزَ العِبُ إِرْزَاكِ هُوَاعِلُمِي وَبَالَا عِزْ سِينا وَهُوَ أغليمتن منكري ويسمان اليتموان ومان الأرين لِغِزِعَ الْهَبِرَاكُ وَأَيْمَا عِلْوُا وَعِزِيَ الْهِيرَاجِ مَوْا مِأْعُوْمِ فَيْ مَنْ وَنَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ مِنْ الْمُؤْمِدُ وَالْعَالِلْمَ الْمُنْ ال واليع المعنفي فأفوا عَالِين النَّاكَ المُعْتِم الْأَبْضِ وَاذِ أنتناجي فن بطون مها لأو فلانتكوا أنفذ في فواها عِينَانَعَىٰ أَفْرَانِ النَّبَيْ نَوَلِّي ۖ وَاعِظٍ فَلَـ الْوَالَّذِي اعَنْكَوْعُلِالْغُنِّ فَهُوَيَرِي أَمْ لَوْمُبْتَا يُمَا وَصِّحْ عُوسُكًا وَالْبِهِ مِمْ اللَّهِ وَفَعْ الْالْبَرُو وَارْدُهُ وَزُدُوا فَيْ وَأَنَّالِهِ فَ وَأَنَّالِهِ فَا للِالشَانِ الْأَمَاسِعِيُ وَآرَسَعَيَهُ سَوْوَيَهُمُ فَيُجُرِّنُهُ

ارْسَانَاعَلَهُ وَصِنَّةُ وَاحِلَّ فَكَانُوا لَهُ مَنْ الْعَيْظِي وَلَهُ مُنْ يُسْرَنِهُ الْمُنْ وَازْلِينَ فِي رَفِهَ لِمُؤْمِدُتُ وَلَيْكُ فَوْمُ لُوطِ الشُّنْ إِنَّا ارْسَلْنَا عَلَيْهِ وَعَلَيْ الْأَلْتَ لوط عِبَينا هُ إِلَيْ الْمِنْ الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال شَكِرُ وَلَمْ ثَالَانُ رَمْنُهُ فَطَلَقَ نَنا فَكَمَا رَوَا مِلِكُنْ وَ اللَّهِ مُعَلِّمُ فَاللَّهُ وَالْمِلْكُنْ وَ وَلَهَنَدُوْا وَدُوهُ عَزْضَهِنِهِ فَطَهَنَا أَعَيْنَهُ فَانُوفُواعَلَا وَنُانُ وَلَعَلَمُ مَعَدَ وَلَعَلَمُ مَا مُعَالِمُ مُنْتَقِعٌ فَلَوْ فُوالْعَالُمُ الْمُعْلَقُ فَلَ وَفُوالْعَالُمُ وُنْ إِ وَلِمُنْ لَنَيْنَ فِاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْارُ لِللَّهِ كُنْ فَهَا لَهُ وَمُنْ يَكُورُ وَلَفَنَكُ اللَّهِ اللَّهِ عَوْزَالنَّانُ ذُ كُنَّ بُوْالِمَا الْمِنْاكِلَّهَا فَاضْتُنَّا الخلجين فيقنيدد اكتفاد لأخر فيزاد لكانك فالزير أم هَوْلُون خَرْجَيْعُ مُنْصِرٌ مَنْ مَنْ وَأَرْجُمُ وَلُولُ اللَّهُ بَرُّ بَلِ لِسَاعَهُ مَوْعِنُ هُمْ وَالشَّاعَةُ اذَهِي وَأَمَنُّ إِنَّ الْمِرْمِيْنِ فَيْ مَالَالِ وَشَعْمَ لِهُ مَ الْمُعْمَ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ اللَّهِ وَالنَّا وَعَلَى وُجُوهِهِ إِذْ وَفُوا مَسَر ۗ سَهَنَرُ الْأَكْ لُ شِيرٌ خَلَفُ الْمُعِينَدُ إِلَّا الْحَالُ اللَّهِ وَمَا أَذُنَّ الْأُواحِ مُنْ كَلِّهِ مَا لِمَتِي وَلَفَكَ اهَلَكُمْ الشياعة فقل ومن المنظم والمنظمة النُّيْنِ وَكُ الْصَغِيرُ وَكِيرُمُ مُنْ عَلُّ إِنَّا لَلْفَيْنَ

مُفطِعِينَ الِاللَّاعِ مَهُولُ الصَّافِرُونَ هٰذَابِوَ عُمِّيرٌ كَدَّبُّ فَنِهُ إِنْ فَوْمُ فَوْجُ فَصَالَةُ وَاعْبَدَنَا وَفَا لَوْ الْجَنْوُنُّ وَازْدُيرَ فَلَاعَارَتُهُ إِنْ مُعْلِوْبُ فَاشْفِينَ فَعَيْمُنَا آلِوْا المَمْنَاء مِنَاء مُنْهَيِّنُ وَفَيْزَا الْاَضَعْبُونًا فَالْفَيِّ الْنَامِ عَلَىٰ مِنْ مُذَافِرَدٌ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَانِ الوَّاجِ وَدُسْمِ عَجَيْ المفنينا بخات لكن كانكن ولفكن كالمتاابة فَهُلُغِرِفُلْتِكِرُ فَكَيْفَ كَازَعَلِنَا مِنْ فُرُفُو وَلَفَكَدُونَا وَلَقَالَا مُنْ وَلَقَالُمُ مُنَا اللّ الفنزان لليدكزفه كفرفد فيجر كذبت فادتن فالمنتخب كازعنان وناذو أتارستانا عليته زعاصة مكانع بغيم نَعِرْ مُسْتِيرٌ نَيْرَعُ النَّاسِ حَالَيْهُ مُلَعِظُ انْغَلِمْ مُعْتَعِيرٌ فكيف كازَعَالَ فِي وَثُلُادِ وَلَفَ كَذَيْهُ زَا الْفُرْارَ لِلنَّهُ فَهَالْ مِنْ مُلْتِكِ كُنَّ بَنَّ مُؤْدُ مُالِنَّانُ يُ فَعَالُوْ ٱلْشَرَّا مِينًا فاحِلَّا نَتَبَعُّ الْوَالِدَ الْهِ صَلَالِ وَسَعِي ءَ الْهُوَالِنَ كُمْ عَلَيْهِ مِزْبَبْنِيا بَلْهُو كَانَا الْإِشْرُ \* سَيْعَلَمُونَ عَلَامُوالْكِنَا الانتين المامم سيلؤاالنا فيزفنة لمنه فازيقنه فاواضطير وَشَيْهُمُ أَنَ ٱلْمَاءَ فِينَمَا فَيْضَافُهُ بَضِنَهُمُ كُلُ لِمَيْرِي عُنْضَالُ مَنَاقِطًا طاحِمةُ مُوْفَعًا إِلَى فَهَاعِمَ مَكَمِفَ كَارْعَكَا بِعَكَا إِنْ وَالْآنِ الْمَا

رَتَجُكُمُ الْكُنَّةِ إِن تَبِيَّلُهُ مَنْ فِي السِّمُوانِ وَالْارْضَ كُلَّ يُومْ هُوَوْ فَإِنَّ فَإِيَّ الْآءَ رَبِّكُمُ الْكُنِّ الْآسَيْعُ وَ المُعَمَّلُهُ الفَّنَالِنَ فَاوَاللَّهِ رَفِي الْفَالِنِ الْمُ مَعْيَدُ الْحِزْوَالْإِنْدَارِ اسْتَطَعِنْ أَزْنَفْنُ وْاعِنَ فَطَارِالْيَتِكُوُّ وَالْارْضُوفَا فَهُدُوا لَانتَفَادُ وَالْآلِيكِ لَظَانِ فَإِلْحَالُاتُ فْكَيْنَانِ بْرْيَكُ عَلْمَكُ مُناشُوا ظُلِمِنَ الرَوْنَاسُ فَالْ مُنْظِرانِ فَإِي لا وَرَفِيكُم الْحُكَانِ الْمِ وَإِذَا النَّعَتَ المستماة فكانت وزدة مكالمة مان فاع لا ورتبكا نَكُ يِنْ إِنْ فَوَمَعْنِهُ لائنا لُجَرَةُ مَنْ إِنْ وَكَاجَانًا \* مِبَاءُ الآورتَ فِي مَا تَكُنَّ إِن مَعْرَةُ الْعُنْمُ وُرَافِيهَا مُنْمَ مَوْخَنْ بِالنَّوْامِي وَالأَفْرَاءِ فَبَاعُ الأَوْرَيَّ فِي مُأْكُلُ الْمُورِيَّ فَمَا لَكُنْ إِلَّ هْدِهِ جَهَةَ مُ إِلَيْ مِنْكَ يَبْ بِهَا الْمُؤْمُونُ مُطُونُونَ بَلِنَهُ لَا وَمِنْ جَيْلِنَ مَايَ الْوَرْسَدِي مُالْكُونَانِ وَلِيَنْ خَاتِ مَعْنَا مَرَتِهِ جَنَّنَانِ فَيَاكُا لِآءَ رَبِّكِ الْحَكَدُ بَانِ ذُوالْأَافِنَانِ فَيَاوَالْأُونَ فِيكُما لَكُنَّانِ فِهِمُا عَيْنَا إِنْ عَيَا عُلَاء رَبِكِمَا فَكَ إِنَّا فِي إِنَّهُ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَا مِنْ كِلْ فَالِهَ لَهِ زَدْمُ إِنَّ فَيَا عَنَّا لِآءِ رَدَيْكُمْ أَلَّكُواْ اِ

نَهِ عَنَاكُ مِنْ نَهُ مَعَعَدِهِ وَعَنَا مَلْيَاكُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ ا

كَالْأَعْلَامْ فَيَاتِيا لا أَرْبَكُما لَكُنَّ الْ كُالْمَعْلَمُ ا

فَانَ وَبِنِهِي وَجُهُ رَبِكَ دُوْالْكِلَالِ وَالْكِذَاعِ فِيَايَ الْآ

اخِارْجِنَالِلاَصْ رَجًا وَبُسِيَالِخِالُ دَبَّ الْمُعَالَّ مَكَانَت هَنَاءُ مُنْدَيًّا وَكُنْتُهُ إِزْوَاجًا تَلْتُهُ فَأَضَّاكُ لِمُنَّةُ فِي ما اعطال المبكنة وأصفال الشامة ما أصاب المَيَّامَانِ لَمُ وَالسَّالِمُوْزَالسَّالِمُوْنَ الْوَلَطَّالَ الْمُؤَيِّوْنَ " جُهُ جَنَّا سِٰ النَّهَ مِنْ اللَّهُ مِنَ الاَوَّلِينَ " وَفَلْنِ لَهُ مِزَا لَا يَٰكِنَ عَلَىٰ مُرْمِونَ فُونَةُ مُنْكِئِ مَعَلَىٰ اللَّهُ الْمُنْفَالِلِيْنَ بَطِوْتُ عَلَيْهُ وَلِنَا أَنْ تَخَلَّدُ وَنَ ۗ يَاكِوْابِ وَالْوَتُو وَجَالِينَ مِزْمَعِينٌ لايصَلَعُونَعَنْهَا وَلا بُنْزَبُونَ " وَفَالِهَا يُمُّا بَغَيْرَوْنَ وَكُوْمِ مِنْ عَلَيْنَ فَوْنَ وَحُوْرَعُيْنَ كَامْثَالِ اللؤلؤ الكنون جراة عاكانوا بعيماؤن الايتمعون فا لَغُوَّا وَلِانَا شِيمًا كُلُّا فِيلَّاسًا لأمَّا سَلامًا وَأَضَّا لِأَلْمِينَ مَا أَضَا الْمِينَ فِي فِيكَ رَخِهُ نُؤَدٍّ وَطَلَّمُ مَنْ فُودً \* وَظِلِّهَادُونِ وَعَالَةٍ مَيْكُونِ وَفَالْهَا فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّلَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا مَفْطُوعَ وَلا مَمُوعَةٌ وَفُرْشَعَ رَفُوعَةٍ الْأَالَافَ أَنَا هُلُنَّ النِسَاءُ تُحَمِّلُنَا مُرَّامَكِا رَا عُنْهَا مُزَابًا لَا مِعْالِلْهِينِ تُلَدُّيْنِ أَلاَقِلِينَ \* وَتُلَدُّقُنَ الْلِخِرَينَ } وَأَخِفَا مُالشِّمَا لِ مَا أَضَالِ الشِّمَالِ فِي يَمِوْمِ وَجَبْتٌ وَظِلْ فَنَ تَعْوُمُ

مُعْكِمَةُ وَعَلَيْهُ وَمُوالِمُ اللهِ وَمَعِنَ فَاصِرِا عَالْمَعْنَ وَلَهُ وَمَعِنَ فَاصِرِا عَالِمَةَ وَلَا وَمَعِنَ فَاصِرا عَالِمَ وَمَعِنَ فَاصِرا عَالِمَا وَمَعِنَ فَاصِرا عَالِمَا وَمَعِنَ فَاصِرا عَالِمَ وَمَعِنَ فَاصِرا عَالِمَ وَمَعِنَ فَا عَلَيْهِ وَمَعِنَ فَا عَلَيْهِ وَمَعِنَ فَا عَلَيْهِ وَمَعِنَ فَا عَلَيْهِ وَمَعِنَا فَ مَا عَالِمَ وَمَعِنَا فَ مَا عَالِمَ وَمَعِنَا فَ مَا عَلَيْهِ وَمَعِنَا فَا لَا عَرَبِهُ عَلَيْهُ وَمَعْنَا فَ مَا عَلَيْهِ وَمَعْنَا فَ مَا عَلَيْهِ وَمَعْنَا فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهُ وَمَعْنَا فَا عَلَيْهِ وَمَعْنَا فَعْلَيْهِ وَمَعْنَا فَعَلَيْهُ وَمَعْنَا فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهُ وَمَعْنَا فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهُ وَمَعْنَا فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَعْلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَعِلْمُ فَعِلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَعَلَمُ فَعِلَمُ فَعِلَا فَعَلَمُ فَعِلْهِ فَعَلَمُ فَعِلَمُ فَعِلْمُ فَعِلَمُ فَعِلَمُ فَعِلَمُ فَعِلَمُ فَعِلَمُ فَعِلْمُ فَعِلَمُ فَ

مَنْاعًا للِّيفُونَ فَيَغِينًا سِيم رَمْكَ الْعَظَّنِي فَلْأَفْتُ عَوْلِغِ النِّوْعُ قُلْهُ لَقَيْدٌ لُوَلْعَالَمُونَ عَظِيمٌ الدُّلُوالِيُّ كَرِيْ خِدَيًا بِمَكُنُونَ لِا يَمْتُ الْأَالْطُهُ وَلَى الْمُعَالِمُ الْطُهُ وَلَى الْمُعَالِمُ الْمُ عُرْزِيًّا لِللَّهِ أَنَّ الْمُهَادَا الْجُلِّبُ أَنْمُ مُلْهُنُونَ وَيَجْهُلُو ذِزَفَكُ مَ أَنْكُونُ كُنِي نُونَ فَلُولِا إِذِ الْبَعْثَ كُلْفُونُ وَآنَتُهُ خِينَةً إِنْ الْحُرُونَ \* وَتَخَلَّ أَرْبَالِبَهِ مِنِكُمْ وَلَكِنَ لانْفُورُونُ فَلَوْلا إِنْكُنْ عَبْرَمَدَ سِنِينَ مَرْجِيُونَهٰ إِنَّ كُنْ مُمادِهِينَ فَامْ إِنْ كَانَ مِنَ الْفُرَّةِينَ \* فَرَجُّ قَرْعُالِهُ وَجَنَّهُ نَعْبَهِ وَٱمَّالِكَ الْمُعَالِلِهِمْ الْمُعَالِنَ مَثَلَامُكُ مُنَالَّمُ الْمُلْكُ الخايالمِين وَالْمَالَ كَانَ مِوَالِكِينَ وَالْمَالَ فَالْمُوْفَى مِي وَصْلَانُهُ يَجِينُ إِنَّ هَا ذَا لَهُ وَجَوْ اللَّهِ بَنَّ فَسَيِّعِ اللَّهِ وَالْأَلْفَظِيمُ مِ اللهِ الرَّجِيزُ الرَّجِيدَ سَعَّةِ يَقِيهُ مِا فِي السِّمُوانِ وَالارضِ وَهُوالْعَرْ إِلْحَجَيْمُم لَهُ الْنُالِسَةُ مُوانِ وَالْاَدْضِ يُحِونِهُمَ إِنَّ وَهُومَ لَى كُلِّ شَعِمُ لَهُ اللَّهُ مُوَالْاَوَلُ وَالْإِنْ وَالظَّاهِرُ وَالنَّا لِمِنْ وَمُونِ فِي النَّفَّالَيْ هُوَالَّذِي خَلِوْ السِّمُواكِ وَالأَرْضَ الْذَيْ يَتَفَا بَأَيْمُ مُلْ الْمِيْتُ

لأبارد وكالكرنب المألأ كانؤاف كذلك منزفين وكانؤا يضِونُ وَرَعَكَ الْحِنْا لِعَظَّا بِيِّ وَكَانُوا يَعُولُونَ وَإِنَّا مِنْا وَ र्व्वीर्धी मुह्यूं वे विश्वी के विश्वीर के विष्य के विश्वीर के विश्वीर के विश्वीर के विश्वीर के विश्वीर के विष فُلْ أَلَاكُمْ لِيرَوْ اللَّحِيْنَ لَجَوْعُونَ لِلْحَافِي مِنْهَا فِي مَعْلُومِ تَعَانِكُمُ إِنَّا الضَّالَّةُ وَالْبُكِيدِ بُونَ ۗ لَا كِلُونَ فِيَ الْمِي مِنْ دُفُومٌ مَا لِيُؤْنَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَتَادِبُورَ عَلَيْهِمِنَ المبيط فتاريون شربالهبير هلاانهه فتارانا نَخُوْخَلَقِينَاكُوْ فَلَوْلَانْصُلِ فُوْنَ الْفَرَانِيْ مَا الْمُتُونَ وَالْنَاعُ تَعْلَقُونَهُ أَمْ خِزُا الْخَالِقُونَ خَنْ فَلَ زُمَّا بَدِيتَ وَالْمُونَ وَمَا جُزْيَكِ بُونِينَ عَلَى زَنِنْكِ لِ الْمَنْ اللَّهِ وَنْشَيِّكُ فِيمَ الْا نَعَلِمُونَ وَلَقَنَدَعَلِمُ الدِّيَّا أَلَا وَلِي فَلَوْلا لَذَكُرُفِّنَ فَتَرَائِكُمْ مَا إِنْحَى ثُوْنَ وَلَنَهُ مِنْ مَنْ مَعْ وَلَهُ أَمْ يَحُوْلِهُ الرَّادِعُونَ لْوَنَيْأَ أَوْ لِجَمَلُنَا وْخُطَّامًا فَظَلْتُ مِنْ فَكُمَّوْنَ ۗ إِنَّا لَغَيْرَ مُوْنَ ۗ بَلْخَوْجُ مُوْنَ أَفَرَّ إِنَّهُ إِلْمَاءً الَّذِي لَشَرْبَوْنَ عَالَمَنُهُ اَنْكَنَمُوهُ مِنَ الْمُنْنَ أَمْ جَنْ لَلْيِزِلُونَ لَوَيَنَا أَوْجَعَلْنَا وَالْجَاجَا فَلُوْلاتَنْكُورُونَ أَوَالِنَاءُ النَّارَالَّيْمَ الْوُرُونَ عَالَمَنْهُ النَّا أَغُرْجُهُمُ لِمَا أَنْ خِزُ الْمُنْتِوْنَ فَجَرْجُمَ لِمَا لَلْكَ كُرُّهُ وَ

ٱلنَّا غِنْوَرَوْاللَّهُ اخِنَاكُ لِلَّهِ بِمَا مَنُوا الْطُرُونَا لَفَنْكِينَ عَرِيْهُ رُكُمُ فِيَالْ زِجِنُوا وَزَاءَكُوْ فَالْمُنْسَوْانُوْزَأُ فَصَرْبَ بَعَيْهُمْ لِيُورِ لَهُ إِنَّ إِلَّا اللَّهِ إِلَّهِ مِنْ الدِّحْدَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ فِيلَا أَنْ اللَّهُ عَالَمُ مُعَا الرِّيَّانِ مُعَكُمُ فَالْهُ اللَّهِ وَلِيَدِي فَنَفُنُهُ الْفُلْكُونُ وَمُرْتَضِنَهُمْ وَارْنَدُونَ وَعِرَفُ وَالْمَا نِهُ جَنِينَ لَهِ الْمُوا وَعَرْفُ الشَّالْمَنْرُوْرِ فَالْمَوْمُ لا بُوْخَانُ مِنْكُمْ فِلْ مَدُّ وَلاَمِنَ الْهِبَنَ لَعَزَفُا مَا وَلِهِ وَالنَّا وَلِهِي مَوْلَكُونُ وَبَيْسَ الْمَصِينُ ٱلْوَ مَانَ لِلدَينَ الْمَنْوَا آنَ يَجَنَّعَ ثُلُو بُهُمْ لِنَ كِيلِيهُ وَمُامِّلُ مِنْ كِيُّ وَلاَ يَكُونُواْ أَكُلُونُواْ أَلْكِمُا لِيَرِهُ فِيَلْ فَطَالَ عَلِيمُوهُ الأمَدُ فَمَنَتُ فُلُو بُهُمُ وَكَ رَعِيْهُمُ فَاسْفُونَ اعْلِمُوْاَنَ الله يَجْنِي لِلاَ رَضَر بَعِنِهُمْ مَوْنِهَا فَدُ بَدِّيًّا لَكُوالْا الْإِلْ لِعَلَّكُمْ فيَعْلِونَ إِزَّالُمُتَدُفِرَ وَالْمُثَنَّ فَانَ وَأَفْضَوُ اللهِ فَيَضَا حَتِنًا مُضَاعَفَ لَمُنْ وَلَمْنَ الْحَرْكِينَ وَالْآنِ الْمَوَّا اللَّهِ ورسلها والفات فوالصنا بمفور والمنفالة بعند ومؤلف آجُ مُنْ وَنُو زُمْ مُوالْدَةِ كَانَ وَالْمَا وَالْكَالِيَا الْمُلْكَ أضاط للجته الهلكو أأمما الحكوة الدنينا لعيث وكهؤو ورتبة وَفَعَا خُوْجَا لَهُ وَنَكَا أُوْفِقُ إِلاَمُوالِ وَالأَوْلاَ وَلاَ وَلاَ وَلاَ وَلاَ وَلاَ وَلاَ وَلاَ وَلاَ

عَلَى لَعِزَ لِنزِينَ يَعَ إِمْا يَلِا وَإِلا رَضَ وَمَا جَزَجُ فِينَها وَمَا بَنْكُ مِنَ السِّمَاءَ وَمَا لَجَرْجُ فِيهَا وَهُوَمَعِكُوْ أَوْ مَالَكُ فِي اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَل لَحَجُمَلُونَ بَجِيْرٌ لَا مُلْكَ لِيَمُوانِ وَالْارْضُ وَالْيَ اللَّهِ نُنْجَعُ الْأُمُونُ بُونِ اللِّينَ لَن اللِّينَ اللَّهُ الرَّونُولِ النَّهَا وَوَاللَّهَا وَهُوَعَلِيثُهِ بِإِنَاكِ الْصُّلُ وَرِي الْمِنْوَامَا لِللَّهُ وَرَسُولُهُ وَانْفُعُواْ مِمُ اجْعَلَكُ مُسْبَحَلَهُ مَنْ فَيْ أَنْ مَنْ أَلَيْنَ الْمَنَّهُ الْمَعَدُ وَالْفَعَوْ الْ لَمُنْ أَجْرُكِبْ وَمَالَكُونُ لِأَنْوُعِنُوزُ بَاللَّهِ وَالرَّسُولُ مَا عَوْكُوا لِنُوْمِنُوْ الرَبِّكُ مَ وَفَلْأَخِلَ مِنْ الْكَوْ الرَّكْنَيْهُ مُوْمِ مِنْ مِنْ هُوَالْدَى يَرْلُ عَلِيعَتِي آلِانِ مَنَا عَلِيْ عَالِمُلْالِيانِ الكَالْمُؤْرِدُوازًاللهُ مَنْ مُنْ مَرْدُونُ مُرَجِّهُ وَمَا لَكُوْ الْأَسْفِيفُوا بْ سِبْدِل الله وَلْمِومِ براث التّماوات وَالأرْضِ الإنسَانَة وَيُعْلِمُ مَنْ لَفُقَ مِرْ فِيَ لِالْفَيْذِ وَفَا فَكَ وَلَكْكَ أَغِظُمْ دَرَحَةُ مِوَ الدِّينَ انفنفوا مِزْ مَن وَفَا لَوَا وَكُلَّا وَعَلَا لَهُ الْجُنْفِي وَاللَّهُ مِمَّا نُعَبِّمُ لُوْنَجَيِنٌ مَرْ فَاالِّينَ يُفِزُ صِرْاللَّهُ فَضَاَّحَتُ أَعَفَّكُمُّا لَهُ وَلَهُ أَجُرُكُمْ مِنْ مِنْ مِنْ مَا لُمُؤْمِنِينَ وَالْوُمُنَا لَهُ فِي الْمُؤْرِهُمْ مَنِيَ الْهُ بَهِ مِنْ عَلَيْهُ مُلْ اللَّهُ وَمِنْ الْكُونُ وَمِنْ الْكُونُ مِنْ يَحْفِيهُا الْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِهَا ذَلِكَ هُوَالْفَوْزَالْعِظِيمُ بَوْعَ بَعُوْلُ

اَغِيَا لَكُمَّا رَبَالُهُ فَيْ مَهِيْ فَرَيْهُ مُصْفَدًّا أَثْمَكُو (الْطَاعَا وَ فَاللَّا إِلَّهُ وَمُعْلِدًا اللَّهُ اللَّهُ وَمَعْفِرُهُمْ وَاللَّهِ وَرَضُوا أَفِمًا الجيوة الدُّنْ الْأَمْنَاعُ الْمِنْوُورُ سَالِفُو الْأَمْغُفِرُ فِينَ رَيِّ وَمَن فِي مَا فِي مِنْ اللَّهِ مِن السِّمَا وَ وَالْأَرْضُ اعْدَىٰ اللَّهُ مِنْ المنوا بالله ورسيلة ذلك فصن الله بؤنية مزينا أوالله ذُوالفَضَيْلِ الْعَظِيْمِ مَا آصَابَ مِنْ مُصْبِتَ فِي عَالِارْضِ فَكُ وَأَنْفُ كُنَّ الْأُنْفِي لِلْ مِنْ فَيَالَ أَنْ بَرَّا مِالْ وَلَكَ عَلَى السَّفَةُ لكينلانا سَوَاعِلَى ما فانكُورُولا نَفرَعُوا مِأَ اللَّهُ وَاللَّهُ لابوف كُلِّحَ إِنَّا لِغَوْرٌ ٱلدِّبَ بَجُلُونَ وَمَا مَرُونَ النَّاسَ الْبَلِّ وَمَنْ مَهُوَلُ عَارِّاللهُ هُوالْمِنَا الْمِنْ الْمِنْ الْمُعَلِّالُولِكِ الْمُعَلِّلْ وَلَكِنَا وَلَكِنَا بألكتنات وَلِنَالُنا مَعَهُ وُالضِّناتِ وَالمَدَّانَ لَفَوْمَ النَّا بالفِيظُوَّانِيَّا الْحُدَيْدِ فِيهِ مَا مُرْثَفِينَا \* وَمَنَا فِمُلِلِينًا وليعتكم الله من تنفي و وسكه بالنبط والله وعلى الم وَلَفَكُنَا رُسَلُهُ اللَّهِ مُعَاوَا مِنْ اللَّهِ وَحَعَلَنَا فِي ذُرَّتَتَهُ عَااللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكِمَا بَ فَيَهُمُ مُنْهَ لِي وَكَنْ يُرْمِنُهُ وَفُاسِفُونَ لَيْحَ فَفَتْنَاعَلِ أَفَادِ هِي مِرْسُلِنَا وَفَعَتْنَا مِدْسِيَ يَوْمَرَبَرُوالْمَيْنُا الإنفي ل وَجَهِ لِنَا لَهُ فُلُولِ الدِّينَ الْبَعُونُ وَاذُورَهُمْ فُورُهُمْ

الله فَاتَمْ وَكُونُ وَ مِنْ إِنَّهُ الدِّبْنَ امْوَ الَّذَا فَهَا لَكُمْ نَعَبُعُوانِ أَلْهَا لِيرِ فَاضِهَوْ ابْقَيْعِ اللَّهُ لَكُوْ وَاذِا فِبْلَ الْمَثْرُفُوا فَالْمُشْرُولِ بِرَفِع اللهُ الدِّينَ الْمَوْا مِنْكُمْ وَالْدَبْنَ أُونُوا الْمُلِّمَ دَرَجًا إِنَّ وَاللَّهُ مِنَا لَعُلُوزَجَهُمْ لِأَنَّهُا الَّذِينَ الْمَوْ [ذاناجَهُمُ الرَسُولُ فَعَنَالِمُوا مِنَ مِلَى عَجُولِهِ إِصَالَةً ذَٰلِكَ خَرُكُ عُمُ وَاطْهَمْ فَإِنْ لَوْ نِجِدُ وَافَارْ اللَّهُ عَفْوٌ ذُرَحِيْ عَاشَفُ فَنْمَانَ نْفُنْكُ مُوابِّينَ لَهِ يَيْ يَجُونِكُونَ مِنْ فَالْفِ فَا ذِلْهَ فَعَنَالُوا وَفَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَفْهُوا الصَّالُونَ وَانْوُا الَّيْكُونَ وَاطْعِوْا اللَّهُ وَرُّبُولُ وَاللَّهُ جَبُّهُمْ إِنَّهُ مِلُونَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُالِدِينَ فُولُواْ فَوَمَّا غَفِيبَ الله عَلَيْهِ فَما هُونَ مِنْكُونُ وَلا مِنْ أَذُو وَغِلْفُونَ عَلَى الْحَالِثَ وَهُمْ مَعْلِمُونَ اعْتَالُهُ لَمْ يُعْلِما مَا شَكُ بِكَالِمَ فَهُمْ اللَّهِ مَا كانوابَ مِلُونُ الْخُنَدُوا أَيْمَا مُهُمُ جُنَّةً فَصَلَّ وَاجْرِسَهُم الله فَلَهُ مُعَلَّا جُمُهُ بِينَ لِرَّافِ فِي عَنْهُ الْمُوالْمُ مُولِاً الكلاده مرايله شبئا الالقات بخاب الثاره م في المالات بَوْمَ بَعِيْمُ اللَّهُ عَبِيعًا فَعَلَفُهُ نَالُهُ كَمَا يَعَلِيمُ وَ الْحَامِةُ وَ لَكُمْ وَ جَنَّبُونَ أَنَّهُمُ عَلِينَةً ۚ الْآلَةُ مُمَّ الْكَالِدِيوْنَ السِّغَوْدَ عَلِمَهُ وَالشَّبْظِانُ فَاسْبُهُمْ ذَكِرًا لِمُعْلِدُ لِللَّاعِينَ الشَّبْطَالِيُّ

مِنكِينًا ذلكَ لِنُوْفِنُوا باللهِ وَرَسُولَةٌ وَنَلِكَ خُدُودُاللَّهُ وَللْخِافِينَ عَلِنا مُألِثُمُ إِنَّ الْمَنَ عِلَا وُوزَاللَّهُ وَزَاللَّهُ وَرُلُّهُ كِنْ الْحَاكِيْ الْنَهَنَ مِنْ فِي لَمْ وَقَالَ مَرْكَا الْالْ بَيْنَاكُ وَ للكافرين عاائمهن بوم بعنه الأجمع فَبْنِيِّهُ مُرْمِياً عِمَاوُا الْحَمَاعُ اللَّهُ وَنَدُوْهُ وَاللَّهُ عَلَى إِلَيْكُ اللَّهِ وَلَد فَيَوْ شَهَدِ لِأَ الْمُنْزَارُ اللهِ بَعَدَارُما فِالسِّمُوا إِن وَمُا فِالأَنَّ مَا بَكُونُ مِنْ يَخْوَىٰ مَلْكَ فِي اللَّهُو زَالِعُهُمْ وَلاَحْتَ اللَّهُو ساديس وكادن مزذلك وكاكف لأمومعهم أبما كأنؤاثة ببلية بمناع عاداته ماله فنهز والسري اشية عَلَيْ الْمُزَرِّ لِإِلَّانَ نَهُوا عِنَ الْغَيْعَ الْمُؤَاعِ لَا الْمُؤْمِنُ مُ بَوْدُوْنَ لِلا نَهُواْعَنُهُ وَمَتَّنَا بَوُرْ بِالْكَثِّمُ وَالْمُنْ وَازْ وَمَعَضَّمَنَا وَإِذَا لِمَا وَالْ جَوْلُ عِمَالُمْ يَعْبَلُ بِهِ اللَّهُ وْ يَعَوْلُورَ عَلَقَيْهُ لؤلانعكة بناالله بمانفؤل فسنهزجه فيرصاونها فيذن المصير لاأتهاالن وامتوا اذائنا تحث فلانتاجها ألأ وَالْعُنْ وَإِزْ وَمَعِصِّدَ الرَّسَوْلِ وَنَمْا يَوْا مِالْبِرُوالْفَوْيِ وَانْقَوْااللهُ الدِّنَّ إِلَهُ فِي اللَّهُ اللَّهِ وَعَنْ اللَّهُ اللَّهِ وَعَمَّ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا لِغَزْنَالْانَبَنَا مَنُوا وَلَهِنَ بَضَا زُمِيهُ شَيْقًا الْأُما ذِرَا لِلْفَاوَعَلَى وَرَسُولَهُ وَمَزْدُتُ إِنَّ اللَّهَ فَإِزَّاللَّهَ مَا يَكُمُ الْمَغْابِ مَا فَلَعَنْمُ مِرْلَيْنَ إِوَنَرَكِ مُوْهَا فَايْمَةً عِلَى صُوْلِهَا فِيادِيزَالِهُ وَلَيْحَرِي الفاسِفِينُ وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَكَا أَوْجَفَنُمُ عَلِنَهِ مِزْخِبَلِ وَلارِكابٍ وَلْحِنَّ اللَّهُ يَسْلُطُ وَمُعْلَمُ عَلَيْ مَرْدَيْنا وَأُواللهُ عَلَى عِيلَ السِّيَّةُ فَارَبُّرُ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ الْمِيْلِ الْمُنْوِي فَلِيَّهِ وَلِلرِّسَوْلِ وَلِدِي الْمُنْزِفِي الْلَهِ الْمِيْ السَّاكِين والرَّالَةِ مُنَّاكِلًا بَكُونَ دُولَهُ مِّنَّ الْعَيْنَاءِ مِنْكُمْ وَ مْ النِّكُوالرِّسُولُ تَعْلَادُهُ وَمَا نَهَا الْحَدْمُ عَنْهُ فَانْتُهُوَّا وَانْقُواْ الله التَّارُّ الله مَن بنا لعيفات للعنْ فَارَةُ المُفاحِرَين الْبَيْنَ الْحِصُّا مِنْ دِيادِهِيْمِ وَامَوْالْهِيْمِ بَبْنَعُوْنَ صَنَالَامِرَ اللهِ وَرَضُوْانَا وَمَيْضُرُ الله وَرَسُولُهُ أُولِنَاكُ فُمُ الصَّادِفُونَ وَالَّذِينَ بَبُوتُ اللَّارَ قَ الإيمان مزفيل غيون فرهاج القيه ولاجرون فضلك ڂٳۼؙؙؖڋۼٵٚٳڎ۫ٷ۠ٲۏؠؙٷؙؿۯ۫ۏػڴٲۿۺ۠ؠ۫ڿۅٙڵۅؘػٵڹٙ؋ۼ۪ڝؖ۠ڰ۠ٲ وَمَنْ وَيَ نَبْعَ فَسَنَّهُ فَالْلَّاكَ فَمُ الْمُعْلِقُونَ ۗ وَالْآيَنَ ۖ أَوْمُ نَعِيلُكُمْ بَغُوْلُوْرَدَيِّنَا اَغْنِهُ لَنَا وَكُلِخُوا ابْنَا الَّذَيْرَ سَبَغُوا مَا إِلَا بِمَا أِنْ ۗ الاجْمَدَ إِنْ فِلْوُبِينَا غِلاً لِلدَّبَرَا مَنُوارَتَبَا إِنَّكَ رَدُفُّ رَجْعُ ٱلْمَنْجَلِكُ الْهِبَنَ الْفَقُو الْمَوْلُونَ لِإِخْوَالْهِ لِمَالِّهِ بَالْهِ بَكَفَ رَوْا فِلْهَال

بْأَاوْلِيَّا لَابْضَارِ وَلَوْكَاأَرَكَنْتِاللَّهُ عَلَيْهُمْ الْجَلَّاءَ لَتَانَّمَهُ عِنْهِ

اللهُ نَيًّا وَكُمْ مَن وَالِاحِيُّ فِعَلَا اللَّهُ النَّارِ ذَلِكَ مِا يَهُمُ مُسَافِقًا أَأَ

لآالة الأهُوَّ عَالِمُ الْهِبَ وَالشَّهَادَّ فَهُوَالجَّرُوْ النَّهِمُ هُوَاللَّهُ النَّهَ الْمُوَّ عَلَيْهُ النَّهُ الْمُؤْمِنُ النَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُلِلْمُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُو

البَهِ مَ الْمَوْدُ وَفَلَ لَا نَعْتَ لَ وَاعَلُوهِ وَعَلَ وَكُو اَلْمَا الْمَا الْمَا الْمُوْلَ الْمَهُولَ الْمَهُولَ الْمَا الْمَا الْمَا عَلَى وَعَلَ وَكُولُ الْمُولِ الْمَهُولُ الْمَا الْمَا عَلَى وَالْمَا الْمَا عَلَى وَالْمَا الْمَا عَلَى وَالْمُولُ اللّهِ وَالْمُولُ اللّهِ وَالْمُولُ اللّهِ وَالْمَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا

وَإِنْ فُونَالِكُ لِنَصْرَرَكُ وَاللَّهُ لِيسَهُ مَا يَهُ الصَّادِيْوَنَ لَيْنَ أَخْرَجُوا لَابَحَزْجُوْنَ مَعَهُ مُرَكِّئُ فُوْنِلُوا الْأَسْتُورُومَ ثَاثَرُولَكُنَّ نصرة هن لؤلة الادنار أو المنصرون كانشرا من المسكة إِنْ صُلْكُورُ هِنْمُ مِزَالِلَّهِ ذَالِكَ مَا نَهُمْ وَمُ لا يَعَهُونَ لاهِ اللَّهُ جَيْعًا اللَّهِ فَرْعٌ بْحِصَّتَ فِي أَوْمِنَ وَزَاء حِدُ زُيَاسُهُمُ سَنَهُ سَبُ بِدُّ خَسَبُهُمْ جَمَعًا وَفُلُومُهُمْ شَفُّ ذلكَ مَا نَهُمْ فَوَثْمُ لا تَعِنْفِينُ فَأَلُالْ إِنْ مَنْ فِيَلَمْ فَرَبًا ذَاهُ أَوْالَا مَعْ مَا مُعْمَدِهُمْ عَنَاجُ إِلَيْهُ مُكَتَلِلاتُ مُنْ لِلْأَوْلَ لِلْأَوْلَ لِلْأَوْلِ اللَّهِ مُنْ أَفَا لَا لَمُنْ فَأَلَّا لَمُتَر فَالَ اوْنِيرَةُ مُيْنَاعَاوْ آخَافُ لِنُمِورَتَا لِمَالِمَنَ فَكَانُ عَالَمُ الفَيْنَا عُدِينَا لِمُن مِهَا وَذَلِكَ عَلَا الظَّالِينَ إِلَّهُمَّا الْذَبِّنَا مَنُوا الْغُفَوَ اللَّهَ وَلَكَ ظُرْخَنُرٌ مَا فَلَهَ مَكَ لِمَنْ وَأَفَوُّا اللَّهُ ا إزَّاللهُ يَنْ بُمُ الْمُنْمَالُونَ وَلاَنكُونُو ۗ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهُ الْمُنْ الفيئة والماك ممالفاسفون الاستنوع مفاك التارد المخاك الحتية أصاك المتنافي الفاتيزون فأنزلنا هاما المُنْوَالِتَعَلَىٰ جَبِلِ لِرَابِنَهُ خَاشِعًا مُنصَدِّعًا مُزَجَثُمَةُ اللَّهُ وَلَكَ الأمنال نضريها للناير لعَلْيَهُ مُنْعَكَ رُونَ فَمَوَ اللهُ الدَّيْ وَإِنْ فَانَكُمْ شَعُ مِّنَ أَذُوا حِكَةِ إِلَى الْحُتِ فَارِفَعَا فَبَنَهُ عَافُوا الْهَبَنَ الْمُعَلَّمُ مَن ذَهَبَنَ أَذُوا لِمُهُمُ مَشِلَ مَا الْفَتَ فُوا وَالْفُوا اللّهُ اللّهِ عَلَى الْمُعْفَونِ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّه

حِداللهِ الجَيْرُ الجَّيْمِ

سَبَعَ شِهِ مِلْ عَ اليَّمُوا كِ وَمَا فَ الأَرْضَ وَهُوَ الْهِ وَرُزَا لَكُيكُمُ الْمُ الْمُرْفِرَا لَهُ الْمُرْفِقَ وَهُوَ الْهَ وَرُزُا لَكُلُمُ اللَّهُ الْمَالَا لَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ كَمَرَةً قَا الْمَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

بَيْنَا وَبَيْنَكُو الْمَاكَ فِي وَالْبَعَضَا ۗ وَالْبَعْضَا ۗ وَاللَّهِ وَحَلَّهُ اللفؤل المرهبيم لإيدي لاستغفر ولك وما أماك لك ميزالله مِرْشِعُ مَبْنَاعَلِينَا فَ وَكُلَّنَا وَالِنَاكِ اَبْنَا وَالنَاكَ لَلْمَيْرُ دَبُّنا لَا بَعَنَانَا فِنَةً لِلدِّينَ هَنَرُوا وَاغِفِرَ لِنَا رَبِّنا الْكَانَتَ الْعَزَيْلُاعِجَكُمُ لَفَنَانُكُازَلَكُوْفِهُمُ النَّوَّةُ حَتَلُقَالًا الْعَزَيْلُاعِ الْعَالَةِ الْمُتَالِكُ مُنجُوااللَّهُ وَالْبُومُ الْأَخْرَةُ مَنْ بَبُولٌ فِازَّاللُّهُ مُوَالْعَبَيُّ الْحَيْلُ عَبِي اللهُ أَنْ يَجْعَلَ لِمُنَّاكُمْ وَمَنْ الدِّيْزَعَا دَنْكُ مِنْهُمْ مَوِّدٌ وَاللَّهُ فَتَبُّ وَاللَّهُ عَنْوُرْتُحُم لَا بَنَهَ اللَّهُ اللَّهُ عَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللةِن وَلَمْ يُخْرِجُو كَوْمِ. ﴿ إِلَّا إِنَّ إِنَّ نَتَّرَهُ هُنِّهِ وَلَمُسْطُو ٓ إِلَّهَمُ النَّآ مِحِيْ المُسْطِينَ المِمَّالِمَ المُعَالِمُ اللهُ عِنَ الْنَجَرُ فَا نَكُوْكُ فَيَ الْمُبْنِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِن دِلْمِ رَكْوْرَظُاهِمْ وَلَاعَلِ أَخْرَاكُمْ أَنْ نُبْدِكُوهُمْ وَمَنْ بَنْ َهُ فَنَ فَا وَلَتُلْكَ فَهُمُ الظَّالِمُونَ ﴿ إِلَيْهَا الَّذِينَ الْمَا مِنْ آلَذَا لِمَا مَكُو الْمُوْمِنَاكُ مُهَاجِزانِ فَا مُعِيَّوُهُ ۗ اللَّهِ الْمُأْلِمُ الْمَانِقِ زَوَازِ عَلَيْهُمْ اللَّهِ مُؤْمِنًا بِ فَالْارَجِعُ مُوزَالِ الْحِكْفَارُلُا مُنْ يَكُمْ إِلَى الْمُعْرِكُا مُعْمَ بحَلُّونَ لَمْ يَنْ وَانُو ْهُمْ مَا آَفَعَوْ أُولَاجُنا جَعَلِكَ إِنَّ نَنْكُوهُ ۖ زَاذًا النَّبَهُوْهُ مُنَّ اجْوُرَهُ مِنْ وَلا نُمُكِوْالِعِصِ الْكُوافِرةِ اسْالُوْا مَالَكُمْ وَلَيْنَالُوْ الْمَا الْفَقُو الْكُونِ فَهِ اللَّهِ فَا لَيْنَاكُ وَاللَّهُ عَلَيْهِا



بُتِيغُ يِثْمُ مِان التَّمُوانِ وَمَان اللارْضِ اللَّاكِ الْمُعْدُونِ اللَّالِ الْمُعْدُونِ اللَّالِ العَوْزُواجِكَبِيمِ فَوَالْمَاجَ مَتَ فِلْ الْمُجْنِنَ رَسُولًا مِنْهُمُ الْمُحْبِينَ رَسُولًا مِنْهُمُ الْمُ وَإِنْ كَانُوْ الْمِنْ جَالُهِ صَالَا لِمُنْ إِنَّ وَالْجَرْنَ مِنْهُ مَا الْمُعْفِقُ الْمُعْفِقُ الْمُعْفِقُ مِنْجُ وَهُوَّا الْمِنْ زَاكِجَكِيْمُ ذَالِكَ فُصَّنَا اللهُ يُؤَنِّهُ مِنْ لَبَيْنَا وَ وَاللَّهُ دُوا الفَضَيْلِ الْعَظِّنِي مَثَلُ اللَّهِ بَنَ حُيْلُوا النَّوَ زَيَّةُ بُتُمَّ لَمْ عَنَا الْمُعَارِجُنَا الْمُعَادِّ اللَّهِ اللَّهِ مَثَلًا لَمُوتِمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَنَّ بُوْ الْإِنَا إِلَيْ لِيُعْدُواللَّهُ لَا يَصْلِيكًا لَفُوْمُ الظَّالِلِينُ \* فَأَلَأَ إَنَّهُا الدَينَ هَا دُوْ الزَرْعَعُ مُهَا رَجَّعُ وَاوْلِيا وَلِينَا وَلِينَا عَنْ دُوْزَالِتًا مِنْ فَمُتَوَّا الْمُونَانَ لَنُنْ مُلْ وَيْنَ وَلَا بَمَّتُ وَلَهُ أَمْرًا مَا قُلَّةً اَيْنَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الطَّالِينَ فَلْ إِلَّهُ وَكَالَّذَي عَلَيْهُ وَدُنَّ مِنْهُ قَالِمَهُ مُلَافِكُمُ نُنْةً مُرْدَ وُرَسَالَ عَالِمَ الْمُعْنَدُ وَالشَّفَّادُّهُ مُنتِيَكُ مُعَالِنُكُمُ مُعَالِنَ لَإِلَيْهَا الْدَبَنَ الْمُوالِذَانُوكَ للصلوف من وم الجمعة فأسعوا الذي الله وَدُرُوا السَّعَ ذَلكِهُ خَبْرًا لا إِن كُنْ أَمْهُ المؤنَّ فَإِذَا فُنِيتِ الصَّالُونُ فَأَنْشُرُوا فِي الأرَضِ وَابِنَعُوا مِنْ فَضِيا اللَّهِ وَاذَكُرُ وُاللَّهُ حَالِمُ اللَّهُ وَاذَكُمُ وُاللَّهُ لعَلْقَ يَفْلِونَ كُولِوا وَأَوْلِغِلِيَّ أَوْلَهُ وَالفَصْوُ اللَّهُ الْمَثَالِيُّ الْمُفَاوِلًا لَهُ الْمُفْتَ مِنَا لَوْ زَاهِ وَمُبَتَّتِ رِيسُولِ إِنْ عِزْ بَعْنِ عَلَيْهِ مَا يَهُمَّا مَثَلُ فَلَا لِمَا وَهُمْ بالبَبْنِاكِ فَالْوُاهُ لِمَا لِيَحْرُمُ فِي وَمَنْ ظَلَامِ مِنَ اخْرَى عَلَى اللهِ كَذِمًا وَهُوَ مُبِغَى إِلَا لَاسِتُلاخُ وَاللَّهُ لا بِهَذِي َالْفَالِمِينَ \* جُهْ بِهِ وَنَا زَيْظُ فِوْ الْهُ وَاللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَوَلَوْكُمْ الخافرون هوالذي ادئيل رسؤله بالمدنى ودبالي لِبْظِيْمَ عُلَى الْدِبْن فِ لِلْهِ وَلَوْكِرَ وَالشِّيرِينَ بَالْبِيهُا الْدَيْنَ المنواه للوكورية المارة المنون على المنواط المنورية مالله وَدَسُولِهِ وَتُجَاهِدُ وَرَخِي بَهِ إِللهِ مِا مُوالصِّحُ وَالْفَيْدُةُ دْلِهُ نُجَرُّلُكُ وْلَرَّكُنْ فَعَلِمُوْنَ ۚ مَغَيْرًا كُوْدُونِكُونَ وَعَلَيْكُونُو بأخلف مختان بتجزئ ونتحنها الأنهار ومساكر طبية جَنَّاكِ عَدْ زِذَٰلِكَ ٱلْعَوْزُ ٱلْعَظِامُ ۚ وَأَجْرَىٰ نَحْتُونَهَا نَصْرُهِمْ اللَّهِ وَفَعْ فَهِنَّ إِنَّ مِنْ إِلْوَمِنِينَ ۚ كِالْفِهِ اللَّهِ بَامَوْ الْوَنُوْ الْضَارَافِيهِ كأفالعَبْهَيَ بُنْهُنَ لِيُوَارِيِّنَ مَزَاتَضارِيَّ لِاللَّهُ الْإِجَوَارُونَ بجزا نضادًا لله فالمت طالع المنافية فرسيني البيل وكفر طَأْتِفَنَّهُ فَا بَكَنَا الْهُزَبَا امْنَوْاجَالِي عَلَّ وِهِيمُ فَاصْبَعُوا ظَاهِرَتُهُ حِاللهِ الجَّيْرُ الَيِّ

2.

-2/13

رِسُوْلِهِ وَلَيْوُفِهِ بِنَ وَلَاَوَ الْمُنَافِعِ بِنَ لَا سَيَّالَمُوْنَ لَا الْبَهَا اللّهُ وَلَا أَوْلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

جوله المحالة المحالية وما في الارضَّ لهُ المَالُ وَلهُ الْحَالَةُ وَلَهُ الْحَالَةُ وَلَهُ الْحَالَةُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الْمُعْافَلُهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُورَةِ الْمُعْمَالُهُ وَاللّهِ مِثْمَالُونِينَ الْمُعْمَالُهُ وَاللّهِ مِثْمَالُهُ وَاللّهِ مَا لَوْاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَال

وَجَعْنَا إِلَالَكِهُ بِهَ فِي إِلَيْ مَنْ الْمُؤْمِنَ فِمَا الْأَدَاقُ وَلِيهِ الْعِيْرُهُ وَ

جاسلان المنظمة المنظم

بَإَ إِنْهَا النِّبِي لِمِنْفِيِّ مُ مَا آجَلَ اللَّهُ لَكَّ البَّهِ فَي مَضَا خَا زَوَّاكَ وَالسُّعْ فَوْ رُجْعُ فَلَ فَرَرَالسُّكُونِ فِلَا إِمَّا يَكُونُوالسُّهُ وَالسُّمُولِكُمْ وَهُوَالْهِمَالِمُ الْحِمْكِيمُ وَاذِالْيَرَاكِ فَي الْمَعْنِ أَزُواجُهُ حَدُناً فَلَنا أَمَاكُ بِهُوَ أَظْهَرُ اللهُ عَلِيَّهُ عَجْفَ بَعِفَ فَ وَعَنْ وَ اَعْضَعَ عَضِوْنَ فَاللَّهُ مَا مِهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل العَبِلِمُ الْحِنْيُرِ إِنْ أَوْ اللَّهِ مَنْ مُعَنَّ فُلُو يُحْمَا وَانْ نَظَاهَ إِعَلَٰتَهِ فَإِرَّاللَّهُ مُومَوَلُكِهِ وَجَنِيزُ فِلْ وَصَالِحُ الْمُؤْمَنِينَ وَالْلَارِ عَنِي رَبُّهُ إِنْ كُلُّهُ عَلَى مُعَالِمُ الْمُلْكُنَّ وَالْلَّالُونَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْكُنَّ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا انَ بِنُ لَهُ أَذَوْا جَاجَنَا مِنْكُنَّ مِثْلِيا إِنْ مُؤْمِنَانِ فاينان الشان عابلان ساتجان تبتان واستعارا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ النَّاسُ وَالْحَارَةُ عَلَّمُهُمَا مَلاَ يَحْتُ فَعِلاَظُ شِيلاً كُلاَ يَعْضُو اللهَمَا أَمَرَهُ مُنهُ وَتَفِيَّعُ لَوْنَ مَا بُؤُمِّرُونَ ۚ كَا إِنَّهَا الَّذِينَ هَزَّوُا لانعَنندَرِوُا البَوْمَ المَّالْخُرْوَنَ مَاكْنَنُهُ مُعَمِّلُونَ لِالْبَعْا الَّذِينَ مَنُوانُوبُوا إِلَّهِ اللَّهِ يَوْلَهُ تَصُوحًا عَبِيلَ رَبُّكُمُ ازَجْهُ فَعَرْ عَنكُوْ سَبِالِكُوْ وَمُلْخَلِكُ هُجَبًّا لِيَجْزَى عُزَيْحَهَا الْاَنْهَاذُّ بَوَ مَلا نُحِيْرِي اللهُ النِّبَيِّ وَالْإِنْرَامَنُوامَعَهُ نُورُهُ مُ لَبِعَيْنَ إِ

水平

التنووه ءَامِنْ مُرنف السّماء أن جَنف كِمُ الأرضَ

فإذا وي فوزًّا مُ أَفِيكُ مِن وَالتَّمْ ال النَّهُ مِن لَعَلَكُمُ عَاصِيًّا

فَنْعَلْمُورَكِيعَ نَابَارِ وَلَفَنَدُكَةَ مَالِيْنِ مِنْفَالِمُ فَكِيفَ

كأن بكن اولور والكالطريق فه مطاقات وتفيظ أما

مُسْكُمُ مُنْ لِلاَ الْوَجُولُ لَهُ مِنْكِ لِتَسْفُر بَعِيْدٌ الْمَعْزِ فَاللَّالَةُ ا

اَبَهُ بَهُمْ وَفَا مُعْلَمُهُمْ مِعُولُونُ رَبِينَا آعِنْهُ لَنَا نُورُنَا وَاجْعَرَانَا اللّهِ الْمُعْلَمُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَعْلَمُ الْمَا الْمَعْلَمُ الْمَا الْمَا اللّهِ الْمُعْلَمُ الْمَا اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

مِواللهِ الرَّحْزِ الرَّحْجِ

شَادَكَ الْدَى سَبِهِ المُلْكُ وَهُوعَلَى كَ لَيْسَعَ فَهَرُرُ اللّهِ الْمَدَرُ اللّهِ الْمَدَرُ اللّهَ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وَهُوٓ أَغِلَمْ إِلَهُ نَكِبَ فَلانْطِيعُ الْكَلِيَّةِ فِي وَدُوْ الْوَنْدُهِ نُ مَهُنفُونَ وَلانطَعَكَاتَهَ لَانِمَهٰبِنَّ مَثَازِمَتًا عِبْمَنِيمُ مَنْ إِعِلْكِمَ مُنْكِالَةً عُنْ لَعَدُ ذَٰلِكَ ذَبِيمٌ أَنْكَانَ وللمال وبنبن إذا أن علم علية والإنافا لاستا المرالكون منيمة عَلَى الْحُظُومِ الْأَلَوْنَاهُمُ كَالِمُوْنَا أَصْارًا لِحَنَّةُ الْهُ أَمْنَمُوا لَهِمَرِهُمَّ فَامْضَيْهِينَ بَنْتُنْوُرَ فَطْابَ عَلِمُهَا طْلَقْ عُرْزَلِكَ وَهُ مُ الْمُؤْنَ فَأَصَبْعَتَ كَالْصَهِ مِنْ مَنَادُ مُضِيعِبِنٌ أنَ اعْدُواعِلَ وَيَكُو انْكُنْ صَارِمْ بَنَ فَاظَلَوْ وَهُمْ عَلِهِ اللَّهِ مِنْ أَنْ لا بِمَنْ خَلَتْهَا الْبِقَ مَ عَلَجُ وَمِيكِنْ وَعَدَوْاعِلَ عَدِ فَادِرْبَنَّ فَلَنا وَآوَهَا فَا لُوَ الْأَلَا الْمَنا لَوْنٌ بُلْخُنْ عَرْوُمُونَ فَالْمَارَسَطَهُ وَالْوَافُلِكَ وَلَالْبَيُّونَ فَا لَوُ الْبُنْ فِارْدَيْنَا أَنَّا كُمَّا ظَالِمِينَ فَأَفْبُ كَعِضْهُمْ عَلَيْعِضِ تَبَالْا وَمُونَ فَأَلُو اللَّهِ وَلَيْنَا إِنَّاكُما ظَاعِينَ عَسَى رَبُّنَا أَرْيُنُكُ لِنَا جَرًا مِنْهَا إِنَّا الْرِيِّنَا ذَاعِبُونَ كَذَلِكَ لَمُنَابُّ وَلَقَانُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل رَيْهُمْ جَالُ النَّهِ بَنِي أَفَعَتُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْمُؤْمِنِ مُن مُالكُونُ المَّنَ عَكُونُ أَمَّ لَكُونِكُما فِي مِنْ الْأَرْسُونَ الْرَالْتِي فِيهِ

قلاء

مُوجِئًا لَكُوْنَتُوكُومُ وَوْنِ الْحَرِيُّ وَالْحِيْلُ وَالْحِيْلُ وَلَا لَكُوا لَهُ وَلَا لَا الْحِيالُ غُرُدُوْ آم مَنْ هَا الْدَيْ مَمْ انْفَاهُ الْمَسْكَ وَزَفَاهُ بَلِ جَوْا بتوتا على واط منتفيم فلفوالذي انتاكه وجعال المتضافة والأنضار والأفيان فبكالماتفاني اله والدَّى دُرًّا لَمُ فِي الدَّرُخِرُوالِيَّهِ الْحُبِّمُ وَنَ وَيَعَوْلُونَ وَيَعَوْلُونَ مَوْ هَا إِنَّا الْوَعَالِ لَنْ مُنْتُمُ الدِّمِينُ فَلَا يُمَّا الْمِنْ الْمُعِنْ لَا لِمَّا الْمِنْ الْمُعِنْ لَا لَمَّا وَأَيْمَا أَنَانَ مِنْ عُبِينًا فَلَنَا وَأَقْ ذِلْفَةً مَا مَنْ وَجُوْهُ الَّهِيَ كَمْتَرَوُّ اوَفِيْ لَهِ فِهَا الْرَبِي لِيَنْتَمِينَ مِنْ مُعْوِّنَ فَلِيْرَ الشَّا وَالْفَلِكُونَ هُوَالرَّحْزُ الْمَيَّالِيهِ وَعَلَيْهَ فِي كُلِيَّا فَيَسَعَمُ الْوَنَ مَنْ مُوسِدِ مَنْ الْالْ نَ وَالْمُنَارِمُالْمِنُ مُالْفَ بَغِيدُورُكَ عَمَالُكُ

وَارِّنَاكَ لِمَ رَاعِبُرَ مَنُونِ وَالِكَ لَمِلْ فُلُوعِظِيم مَنْفُورُ وَهُجِيْرِهِ نَا مِاتِكُمُ الْفَنُونُ اِزَّرَاكَ مُوَّا فِلْإِيْنَ مَا لَعَرْبَيَ

بْهِ حِرْصَرِعانِ إِذْ سَجَزَهَا عَلِمَهُ وْسَنِعِ لِبَالِ وَعَلَانِهَ ا الإلا لله الما المنتبي العن المنتبي ال طُاوِيَهِ فِي فَكُنْ فِي لَمُنْ مِزْ الْفِيةِ وَجَاءً فِي فَوْنَ وَمَرْفِئَلًا وَالْوُنْفُكِ الْمُ الْخَاطِئَةِ فَعَمَوًا رَسُولَ رَبِّهُ فَأَجَّا أَثُمْ لِغَمْ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُصْكِرَةُ وَيُعِيمُ الْدُرُوالِعِيُّةِ فَاذَا أَفِي عِنْ الصُّورَ فِي مَا اللَّهُ وَمُلِكَ الْأَرْضُ وَالْجَيْالُ مَنْكَ الْمُ كَكُنُّوا حِكُّ فَبُوَمَعُنِ وَعَبْنِ الْوَافِينَ أَوَالْفَكَ الشَّفَالِ السَّامُ الْمُ فَهِرَبِوَفَكَ إِذَا لِهِ إِنَّهُ وَالْمَلَكُ عَلَى زَيالَهُ أَوَجَيَا عُرَانَ رَمْكِ نُوَ فَهُ مُرِوْمَ عِنْ مُمَانِهُ \* أَبُومَ عُنِ الْعُرْجَةُ وَلَا لَحَبَ عَيْ مِنْكُمْ خَافِبُهُ فَأَمَّا مُزَافِئِ كِمَّا بَمُ لِمِينِيهِ مَبِعُولُ مَا وَمُو افْرَقُ لِكَابِيَّهُ لِوْظَنَكَ إِنَّ مُلْاِرْجِهَا لِيَهُ فَهُوجِتُهُ واضِبُهُ فِضَاءُ عَالِبَهُ أَفْلُونُهُا داينَةٌ كُلُواوَافَيْوا مَنْ إِنَّا مِنْ السَّلَفُ فَهِ فِي الْآبَاعِ الْجَالِيةِ وَامَّا مَنْ الْفَيْفِيكُمَّا لَّهُ دِيثِالِهِ مَتَعُولُ اللَّهِ عَلَمُ الرُّكَ كِلِّائِيَّةٌ وَلَمَّ ادْرِمَا عِيِّيًّا بالبِّنَهَاكُا مَنَالِقًاضِيَّةِ مَا اعْنَىٰعُوْمُالِيَّةِ مَلَكَعَىٰ سْلَطَانِيَة \* خَدُوني مَثْلُون \* ثَمَّا يَجْتَ صَلُون \* ثُمُّوْلِكُلُه للَّا خِجَرُونَ الْمُكُولُ إِمَّالُوعِ لَيْنَا الْفِيمُّ الْفَاجِمُ الْفِلِمُّ الْفِلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَنَاغَجُهُ مُونَ سَلَهُمُ أَيْهُمُ بِلِللِّ نَعِيمُ أَمْ لَمُنْ مَا اللَّهُ اللَّ عَلَبَانُوْالِثِيرَكَالْمَهُمْ إِنْكَ انْوُاصًا دِنِينَ بَوْمَ بَكِيْفَ عُرْسِافٍ وَبُهُعُورَ إِلَّا لِمُعُودُ وَلَالِبَ مَهَا مُؤْنَ خَالِيْعَةً أَضَارُهُ مُ نَهُ فَهُ مُ ذَلَةً وَفَانَكَا نَوْ الْمُنْعَوْرَ إِلَيَّ النَّعْ وَوَهُمْ سَالِوُنَ فَكَ وَالْمُ وَمَرْنَا فِي لِنَا إِلَيْهِ مِنَا الْحَدِيثِ مِينَا مِنْ الْمُعْدُونِ حَبْثَ لاعِبْلَمُونَ وَالْهِ لِي عَنْ إِلَّاكِمُ مُ مَنْ يُنْ الْمِسْتَكُلُهُمْ اَجُرًا فَهُ فَيْنَ مَعْمَ مُثْفَالُونَ الْمِعِنْكَ مُمْ الْفَبْ فَهُمْ مَكِيْنُونَ فأصبه فيورمك ولاتكر كصاحبا بخوتيا ذادى وهنو مَكْفُومٌ لَوْلَاآنْ مَلَارَكُمْ نِعَمَّةُ مِنْ رَبِّهِ كَشِيدَ بُالْعِمْوْءَ وَ هُوْمَكُنْهُوْمٌ فَأَجْنَدُكُ دُنْكُ فَعَمَاكُ مِزَالصَّالِحِينَ كَانِ يجافاللب كقروالبزافونك بايضارهم لتاسمعواالدكر وَمَوْلُونَا لَيْهُ لَجَنُونُ مَا هُوَ الْأَذَكُ لُلِّهُ الْمِينَ الْمَا تَرْمًا لِكَاتَهُ وَمَا الدَوْلِكَ مَا كَاتَةُ لَكَ بَكَ بَمُودُوعِادُ



وَدُلُونُ مُو مَنْ اللَّهُ مُزْعَلَا بَوْمَا لِإِسَابُهُ وَصَالْحِيْهِ وَلَجِينُهُ وَفَهِينَكُنِهِ الْمَيْ نُؤُونُهُ وَمَرْزِفِي الْأَرْضِجَيَّا تُنْمَ بُخِبَةً كَلَا إِنَّهَا لَوْحٌ تَوْاعَذَ الشُّويَ لَكُ مُوامَّا إِنَّهُ وَفُولًا" وَجَهِمَا وَعِلْ إِزَالَانِيَانَ غُلِنَ هَاوُعًا ۚ الْمِاسَةُ الشُّوْرُوعًا واذِامَتُ أَلِيَهُمُ الْمُتَا الْاَلْصُلُلَ اللَّهُمُ عَلْحَالُونِهُمُ ذَاكِنُونَ وَالْهَبِرَ فَإِلَّهُ وَالْهُبِرَ فَإِنَّهُ وَالْهُمْ حَقَّ مَا وُمُّ ال للِشَاعِلْ وَالْجَرْفِ وَالْدَيْرَيْضِيَّافِوْنَ بِبَوْمِ الْفِينِ وَالْدَيْنِ مُرْوَعُلْلِ يَهُمُ مُسْفِيفُونَ الْتَعْلَابَ تَعْمُ عَبْمُ الْمُونِ وَالْدَبْهَ الْمُ الْمُعْلِلِ وَمُعْمَا وَطُونَ الْمُعَلِلِ إِذَوْ الْمُعْمِلِ أَذَوْ الْمُعْمِدُ أَوْطَا مَلَكُ إِمَّا أَنَّهُ وَإِنَّهُ مُوعِبِّهُمُ لُو مِينَ فَيْزَابُنِي وَزَاءَنْكِ فَاوْلِقَاكُهُمُ الْعَادُونَ وَالْذَبِّبَهُمُ لِإِمَا الْمِنْ وَعَهْدِهِمُ الْفُنَّ وَالْدَبِّهُ مُنْ لِنَهُ اللَّهُ عَلَيْمُونَ وَالْدَبِّهُ عَلَى عَلَى الدِّنْهُ فِ عُانِطُونَ الْكُلُّكَ فِي الْمُعَالِيمِ لَمُونَ مُنَالِلْدَينَ لَمَتَرُوا فِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عِنَالِمِين وَعِزَالِثُمَالِعِينَ الْطِّلَعُ كُلَّامِ جُي مُنْ مُنْ مُنْ خَبِّتُهُ نَجِيٌّ كَلِّا أَيَّا جَلَفْ الْمُنْ مِمَّا بِيَنْكِمُونَ فَلْأَافْتُ مُرِبِّ لِلشَّادِ فِتَالْمَعْادِبِ إِلَّالْفَادِدُونَ عَلَىٰ أَنْ يُكِلِلُ جَمِّا مِنْ أَمْ وَمَا لَحَرُ مُنْ فِي فَيْنَ فَلَا رَهُمْ يَجُوْضُوا

ذرعها سبغون دراعا فاسلكون والمكان لا بوفر السالناية ولا يخط المناهدة والمناهدة والمنا

بكؤور الخالفال العفين ولابستال يتجميا بمجنوا

طِبَافًا \* وَجَعَلَ الْفَذَمَّ فِهِ فِينَ نُورًا ﴿ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِلِجًا وَاللهُ أَنْدَكُ مُعَزِ الأَرْضَ سَالًا " تُعْمَدُ لِكُوفِهُا وَيُغِيْظُهُ إِذَالِمًا وَاللَّهُ مِمَا لَكُ وَاللَّهِ مِمَا اللَّهِ مِمَا لِكُ وَاللَّهُ مِمَا لَا ليسَلَكُوا مِنْهَا مُبُلِّا فِيَاجًا ۖ فَالْ مَوْحٌ رَبِّا يَّامُ عَصَى فَا النَّعُوامَن لَهُ يَرَدُهُ مَا لَهُ وَوَلَكُ الْإِحْسَارًا وَمَحَدُوا مَكَزًا كِ بِنَارًا \* وَفَا لَوُالْانْذَرُنَّ الْمِنْكُ وَكَلَّانَدُنَّ الْمِنْكُ وَكَلَّانَدُونَّ وُدًّا وَلَا سُواعًا وَلَا بَعُوْثَ وَبَعُونَ وَلَسَارً \* وَفَلَا صَّنَا فَاللَّهِمُ وَلانْزَدِ الظَّالِمِ وَالْأَصِلَالاً مِمَّا خَلِّمُ الْمُمْ اغْرُوا فَوْ أَفَادُ خُلُوا نَارًا فَلَهُ عَلِيهُ وَالْمَنْمُ فِي دُوزِ اللَّهِ اَضَارًا ۗ وَفَا لَ نَوْحٌ رَجَا لِمَنْكَ عَلَىٰلاَرْضِ مِزَالِحُافِرِينَ دَبْارًا انِلْعَانِ لَذَرُهُمْ مُبْلُواعِكُمُ كلابلية واالأفاجرا كادا ربتاغ نفاع ولوالدَى ولزنجَادَ بَلْهُ مُوغِينًا وَلِلْهُ فِينِينَ وَالْوُعِينَانِ وَلا يَرْجِ الظَّالِينَ الْأَنْسَارًا حِ الله الرِّحْوْ الرَّجْمِ عِجَبًا \* بَهَدَبَي إِذَا لَيْ شُوْدَ فَالْمَتَّأَ مِدِ وَكَنْ نَشْرُكَ مِتَيَّا الْجَلَّا \* وَاتَّهُ مُنَا لَيْ جَدُّدَيْنِا مَا انْفَرْتَ مَا حِبَّة وَلا وَلَدًا وَأَنَّهُ فَا وَبَلِعَوَا حَنْ الْمُوْا بِوَمَهُ الْلَهِى بُوعَدُونَ بَوَمَعِنُهُ الْعَلَى عَلَيْهُ الْمَعْ الْمَوْعِ الْمَعْ الْمُوْعِ الْمُوْعِ الْمُعْ الْمُوْعِ الْمُوا الْمُوعِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

مِرَالِسَّا الْمَدُّوَ الْمَا الْمَالُونَ الْمُوالِدُهُ الْمَلَاعًا مِنَ اللّهُ اللّهُ الْمُلَاعًا مِنَ اللّهُ وَمِنْ المَّوْرَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ المَّوْلِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّه

بَاآنَهُ الْمُثْمَالُ فَيُم اللّهَ الْمُ الْمَالُ الْمُفَالُ فَيْعَفُهُ آوَالِعُفُونَ فِيهُ فَلَيْكُ فَيْ الْمُنْكِلُ فَلَيْكُ فَيْعَفُونَ فِيهُ فَلَيْكُ أَوْالْمَيْكُونُ فَيْعَلَمُ الْمُنْكِفُ فَلَيْكُ وَالْمَالُونُ فَالْمُنْكُ وَالْمُكُونُ وَالْمُكُونُ فَالْمُنْكُ وَالْمُكُونُ وَالْمُلُونُ وَالْمُكُونُ وَالْمُكُونُ وَالْمُكُونُ وَالْمُكُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُكُونُ وَالْمُكُونُ وَالْمُكُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُكُونُ وَالْمُكُونُ وَالْمُكُونُ وَالْمُكُونُ وَالْمُكُونُ وَالْمُنْ اللّهُ وَلَالْمُكُونُ وَالْمُكُونُ وَالْمُعُلِقُونُ وَالْمُنْ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُلْمُونُ وَالْمُعُلِقُونُ وَالْمُلْمُونُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُلْمُونُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُونُ وَالْمُنْ وَالْمُعُلُونُ وَالْمُعُلُونُ وَلِمُنْ وَالْمُعُلُونُ وَالْمُعُلِقُونُ وَالْمُعُلِقُونُ وَالْمُلْمُونُ وَالْمُعُلُونُ وَالْمُعُلِقُونُ وَالْمُلْمُونُ وَالْمُلْمُلُونُ وَالْمُلْمُونُ وَالْمُلْمُونُ وَالْمُلْمُونُ وَالْمُعُلُونُ وَلِمُونُ وَالْمُلْمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُلُونُ وَالْمُلْ

بَعُوْلُ سَهِيْهُ اعْلِ اللهِ شَطَعًا ﴿ وَانْطَنَا أَانَ لَنَ عُوْلَ الْانِنُ وَأَلِخُ عَلَالِيْهُ كَانَ إِنَّ وَأَنْهُ كَانَ رِجَالٌ مِزَ الْإِنْ مَعُوْدُوْنَ مِجَالِ مِنَا لِخُ فَرَادُوهُ مُرَهَمِنًا \* وَأَمَّهُ خِنْهُ الْكَاظَلَتُنْفَانَ لْزَيْغِينَاللهُ أَحَلًا وَأَلْكُ نَا النَّمَا وَفَحَدُنا هَامْلُهَ عَلَّمَا شَدِبِيًّا وَشَهْنُا ۗ وَٱلْأَكُمَّا نَفَعُدُ مِنْهَا مَعْنَاعِدَ للِسَّنَهُ فَيْنَ بَسْنَمِعِ الْأَنْ جَدِيلُهُ شِهَا بَارْصَمَا وَاتَّا لاندَرْعَا شَرَّالُهُ الْرُيدِ يمزف لأرض أخارا دمه وته وزشكات وأنامتا المخطا وَمِينًا وُورَدُلِكُ كُمَّا طُلِ مِنْ فِي ذًا ۚ وَٱلْمَا خَنَا ٱنْ لَنَافِعَ إِلَهُ فِ الاَحْضِ وَكُنْ فِعْنَ فَرَا كُوالْكُمْ اللَّهِ مِنْ الْهُنْ فِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهِ فَنَ نُوعَنُ بِرَيْهِ وَلا يَغَافُ يَحَنَّا وَلا رَهَعَنَّا وَانَامِنَّا الْسُلْفُ وَمِنَّا الْفَاسِطُونَ لَمُ فَرَاسَا إِفَا وَلَيْكَ نَعَ فَارَشَكًا وَأَمَّا الفاسطورونكانوا يجهب مخطبًا وأن لوان نظاموا عَلَى لَظِّرْبِهِ لِلسَّفِينَا هُمْنَاءً عَدَّفًا لِنَفِينَهُمْ فِلْهُ وَمُرْجِنِ عَزِدْنِي رَبِّهِ يَسْلَكُنْ عَلَا الصَّمَا اللَّهِ وَالنَّالِمُ اللَّهُ مَلَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ نْلَغُوْامَعُ اللهِ اتَّمَا لَا وَأَنَّدُكُما فَامْعَنِا اللهُ بَاغُوهُ كَادُوا بكونون عَلَى إِلَيَّا الْمُفَالِّيِّا الْمُفَالِّمُ فَالْمِيَّا الْمُعْرِقِينَ الْمُفْرِقُ لِمُلْجِماً فَلْنِكَ لِأَامَلِكُ لَكُ وَصَرَّا وَلارَشَكُ فَلْنِكَ لَنَ عُمْرَة نْفِيْ فِالثَّانُورُ فَدَالِكَ وَمَعْذِبُومُ عَبَيْنٌ عَلَى لَكَافِينَ غَبْرُيْنِي دُوْدٍ وَمَزْخُلَقَكُ وَحِبْلًا وَجَلَكُ لَدُمْ اللَّهُ مَنْ وَلا " وَبَيْنَ شَهُولًا " وَمَهَدَثُ لَهُ مُهُنِيًّا " ثُونَظِمَ " أَنْ أَرْبُدُ كَالْ أَنْهُ كَا رَكِي لِمَا عَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مُعْدِدًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال زِنَّهُ فَكَّرَوْفَكَ رَ" فَقَالِ كَلَفِ فَكَرَّدٌ ثُمُّ مِنْ لِكُونَ فَكُرَّدٌ ثُمُّ مِنْكَ لَكُونَ تُمْ نَظُرٌ 'ثُمُّ عَبَرَولَيَرٌ 'ثُمَّ أَنْتَرَوالسَّنَكِيُّ فَعَالَ إِنْ فَكَالَّا الْأَسِعُرُهُ وَثُونًا إِنْ هَا الْأَنْوَ لَالْمَثِيلُ سَاصَلِيهُ مِسَفَّمً وَمَا ادرُناكِ مَاسَفَنْ لانْبِعِي وَلانَدَرُ الوَاحَةُ لِلْبَشِيرٌ عَلِيْها نيتة خفر وماجعكنا آكاياك والأملا وأمارة عِنْهُمْ الْأَفِيْتَةُ لِلْدِينَ هَنَرُوا لِيسَنَيْفِي الْدَيْنَ وَوْ اللَّحَابَ وَبَرِهٰا دَٰالَّهٰنَ الْمُوَا إِيمَانًا وَلاَ بَرْفَا بَالْدَبِنَا وْنَوْا الْحِينَا بَـُ الْوُفِينُونَ \* وَلِمَوْلُ الدِّبِرِ فَالْوَيْمِ مَحَرُوالِكَ افْرُفُنَ مَا ذَا آرًا وَاللَّهُ يُهِلنا مَنْ أَرُّكُ لَا لِكَ مِبْ يُل اللَّهُ مَرْ لِينَاءَ وَ بِهَدِي مَزْيَشًا أَوْ مَالَعِنَا أَجْنُو دَرَبَكَ الْأَهُو وَمَا هِيَ الْأَذَكُ لِلْبَشِي كَلاْدَالْهَنِينَ وَاللِّيَلِاذِ الدِّبِّ وَالصِّيْفِالْآلَفَةُ اَنْفَا لَاخِدَى الْكُبِينُ مُنْجُ اللِّبَشِينَ لِتَنْسَاءَ مِنْكُوْانَ لَيْفَاتُ اَوْسَبَاحْنَ " كُلْهَيْر عِلَاكِسَيْن وَمِن الْأَاصِار الْمِينِ

ه علي

فالمنا

لانْتَحَكَنْهِ لِسَانَلَ لِنَعَلَى إِنْ عَلَى الْجَعَهُ وَفُرْانَهُ فَا فَالْمَا لَهُ وَالْمَا لَهُ وَالْمَا لَهُ وَالْمَا لَهُ وَالْمَا لِمَا لَهُ وَالْمَا لَهُ وَالْمَا لِمَا لَهُ وَالْمَا لَهُ وَالْمَا لِمَا لَا وَمَا الْمَا لَوْقَ الْمَا لَا وَمَا الْمَا لَمُ وَالْمَا لَا الْمَا الْمَا لَا فَا لَهُ وَمُعَلِنَا الْمَا فَا وَلَا الْمَا الْمَا لَا الْمَا لَكُونَا الْمَا لَا الْمَا لَكُونَا الْمَا لَا الْمَا لَكُونَا الْمَا لَا اللّهُ الْمَا لَا اللّهُ اللّهُ

جِمِالهَ الْحِرَالِيَّ مِنْ مِزَالْمَةِ مِنْ مِزَالِكَةِمُ الْمُؤَدِّدُ الْحُرَالِيُّ مِنْ الْمُؤْدِدُ اللَّهُ الْمُؤْدِدُ الْمُؤْدِدُ الْمُؤْدِدُ اللَّهُ الْمُؤْدِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْدِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُومُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِو

لآآفَ مَنَهُ بَهُوْمُ الْفِئِنَةُ وَكَاآفَ مَالِنَقِسُ الْكَامَةُ الْجَسَبُ الْاَفْتُمُ الْفَالِمَةُ الْجَسَبُ الْاَفْتُمُ الْفَالِمَةُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالُةُ الْمِلْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُلْكِلِمُ الْمُلْكِلِمُ الْمُلْكِلِمُ الْمُلْكِلِمُ الْمُلِمِي الْمُلْكِلِمُ الْمُلْكِلِمُ الْمُلْكِلِمُ الْمُلْكِلِمُ الْمُلْكِلِمُ الْمُلْكِمُ اللّهُ الْمُلْكِلِمُ الْمُلْكِمُ اللّهُ الْمُلْكِلِمُ اللّهُ الْمُلْكِمُ اللّهُ الْمُلْكِمُ اللّهُ الْمُلْكُمُ اللّهُ الْمُلْكِمُ اللّهُ الْمُلْكِمُ اللّهُ الْمُلْكِمُ اللّهُ الْمُلْكِمُ اللّهُ الْمُلْكِمُ اللّهُ الْمُلْكِمُ اللّهُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ اللّهُ الْمُلْكُمُ اللّهُ الْمُلْكُمُ اللّهُ الْمُلْكُمُ اللّهُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُ

منهُ مُهُ الْقُلَاقُمُ الْوَهُوُرُلِّ وَالْكُرُاسَةُ رِمَكِ بَكُمْ وَاصِيلُا وَعَرَالِلْكِ لَا اَسْمُ لَهُ وَسَنِهُ لَهَ الْمُؤْمِلُ اللَّهِ الْوَهُمُ وَالْمَالُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِحَلَةُ وَبَهْ رَوُنَ وَرَاءَهُمْ إِنَّهُ الْمَالُمُ اللَّالَمِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الل

مِلْهُ الْخِرْالِحَيْمُ فَالْمَاصِفَانِ عَصْفَا \* وَالتَّاشِرَانِ وَالْمَرَالِحِيْمِ وَالْمُوالِحِرْالِحِيْمَ فَا لَمُنَالُونِ فَالْفَارِفَ فَالْمُوالِحَيْمُ فَاللَّهِ فَالْمَالِحَيْمُ فَالْمَالُونَ فَالْمُونُ الْفَوْمُ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَعَالِمُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُ فَاللَّهُ فَالْلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالُولُولُكُمْ لِلْمُلْلِلْمُ لَلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْ

سَعِيرًا ﴿ إِنَّا لَا بَرَّارَدَبُرُ يُونَعِنُ كَا بَي كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورُ اللَّهُ عَيْنًا لِبَنْرِبُ بِهَاعِنًا دُاللَّهُ بِهِجْرُونَهَا نِعَيْنًا بُونُهِ زَوَالِيِّلَ وَوَخَافُونَ بِوَمَّا كَأَنَ شَرُّهُ مُنْسَطِيًّا وَبُطِّعُهُ فَ الطعام علايته مشكن أوكما واسرا المانطعكة لِوَجِهِ اللهِ لانهُ مِن مُنكُومُ إِنَّ وَلا شَكُورُ اللَّهُ الْأَلْفَا فُ فِرْرَتِهِا بَوْمَاعَبُوسًا فَمُظِّرِيلٌ فَوَفِّهُ وَاللَّهُ مُنْزَدُ لِكَ الْمُو مُنْكُمُ نَضْنَةً وَسُرُودًا وَجَالُهُمْ عِلْصَبَرُواجَنَّةً وَجَهُرًا مُتَكِينَ مِهَاعَلِ الْأَبْآلُكُ لَابِي وَنَ مِهَا يَمْنَا وَلَا زَمْهَيْبًا وَ ذَائِنَةِ عَلَمْ فَي ظِلْالْمَا وَدُلِكَ فُطُوفُهُا لَذَلْكِ اللَّهِ وَيُطِّافُ عَلِبَهُ إِن أَمِ مِز يضَّةً وَالْوَابِ كِلْبِينَ قَالِيَ الْفَارِيرَ الْفَالِيرِ مَزْفِينَاةٍ فلتَروُهانفناريًا وَلَيْفُونَ فَهَا كَأْنَ مِزَاجِهَا وَعُيَانَ مِنَا الْمُهَازَعُتُ اللَّهِ عَبِناً إِنِهَا لَشُوْلِهَ لَسَنِارًا وَيَطِونُ عَلَيْهُ مِولِلا أَنْحَلَيْنُ الذارابنه وُحَيِبنَهُ إِوْلُوا مَنْوُرًا وَاذَارَاتَ مُرَايَعَهِماً وَمُلْكًا لَكِيْرًا عَالِيهَ مَثِيابِ سُنَايُن خُضَرُواسِنَيْنَ وَخُلُوا السَاوِرَ مِن فَضَّا فِي وَسَعَنْهُمْ رَبُّهُ مُشَالًا طَهُورًا ازَمَنْ الْمَازَلَكَ مَرَاءً وَكَارَسَعْكُومُ مُسْكُورًا الْمَاجُنُ مَثِّلْنَاعَلِنَكَ الْفُرَانَ نَنْزِهُ إِنَّ فَأَصِيْرُ كُيْكِ وَلَا فُلْحَ عَمَّ مَبِّكَ أَوْنَ عِزَ النِّبَّاءِ الْعَظِيرُ الْلِّي فَمُ مِن عِ الْجَنْلِمُونَ لَمُ كَاذِلَتَ يُعْلِمُونَ " ثُمُّ كَالْتَ يَعْلَمُونَ ۗ أَلَمُ نَعْنَالُ لاَرْضَ فِهَادًا \* وَالْجِنْالَ أَوْنَادًا \* وَخَلَفْنَا كُوْ أَذُواجًا وَجَعَلْنَانُومَكُونِيانًا " وَحَعَلْنَا الْكِنَا لِثُنَّا وَجَمَلُنَا النَّهَا وَمَعَاشًا أَنَّ وَبَلَنَا فَوْفَكُونَ مِعَاشِلًا مَّا وجَمَلُنَا سِرَاجًا وَهَاجًا " وَانْزَلْنَامِنَ المعْضِرَا نِمْاءً تَعْاجًا ۚ لِيُخْجَ بِهِ جَبًّا وَسَبْالنَّا ۗ وَجَنَّا خِالْفَا فَا ۗ إِنَّ بَوْمَ الفَصَيْلِكَ إِنَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْفِعَ وَأَلِمْ وَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّا الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الل الْفُوالِمَّا \* وَتُفِيَّالِلْمُمَا أَنْ فَكَالْتَا أَوْالِمَّا \* وَسُمِيْرَتِ الجنالُ فكانتَ مُنامًا أُ الْحَقِيَّةُ كَانَتُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ للظاعِينَ مَاايًا لايتنى فيها آخفانًا لابن وُنُونِ فِها أَجُّ ولاستعرابًا الاحسمارعسانًا حَرَاةً وفانًا المحسماري لابرَجُونَ حِنامًا وَكَدَّبُوالْمَالْنِاكِوالمَا وَكُلَّ شِيعً احَصَبَتْنَا هُيَابًا " فَلَ وُقُوا فَلَيْ مُزَوِلَكُو الْأَعْلَابًا ۗ إِزَّالِيْنَكُمْ إِ مَفَازًا حَلَاثُونَوَاغَنَابًا وكُوَاعِبًا ذَابًا وتَكَاسًا دِهَاناً لَالِنَمَعُونَ فِيهَالْعَوَّا وَلاَكِاناً عَلَيْهِمِنَ رَمْكَ عَظاءً حِسَامًا وتعاليبُهُوان وَالأَرْضُ وَمَا يَدُونُ

الى فدرَّرِمَعُ اوُمٌ فَفَدَرُنَا فَيْغِنَمُ الفَّادِرُونَ وَلَّامِينِ للنكينبن الفغنا الأض لهانا احناة وأفوانا وَجَهَلْنَا فِهَا وَوَالِيوَ شَاعِاتِ وَاسْفِينَا كَوْمَا أَوْوَالِمَا وَبَالَّهِ مَعْدِ لَلِمُكَانَةِ مِنَ الظَّلِقَةُ [[ الماكنَ في المُنافِقَ الْطَلِمُوْ [الْخَطِلْ فِي مُلْكُ يُشْعَبُ كُلْطَلْمِيل وَلَالْعُنِي مِنَ اللهب انهانتي بنتركا لففتن كأنة بعالة شفزوا وَبِلُو مَتَا لِلْهُ كَتِينَ لَمْنَا بَوْمُ لا بَنْطَفُونَ وَلا بُؤْذُنْ لَمُنْ مُنَعَنَا رُونَ وَمَلْ يُومَعُ إِلَا يُحَاثِينَ هٰلَا يَوْغُ الْفَصَالِ جَعَنَا لَهُ وَالْأَوْلِينَ فَإِنْكَانَ لَكُمُ كَنْ وَنِ وَبِلْ بُومَتُ إِنْ لِلْمَالِيِّ بِينَ } إِنَّ الْمُفِينَ بْ ظِلا لِ وَجُنُونِ وَفَوَا كِمَعْالَشِنْهُونَ كُلُوا وَلْشَرُوا مَنْتَكَاعِلَاكُنْمُ لِعَمَالُونَ الْأَلْدَالِكَ عَبْرَى الْمُسْتِينِ وَلِا بَوْمَتْ لِلْنُكِ تَابِينَ كُلُوا وَثَمْنَعُوا فَلْسَالًا لِيْتُكُمْ لاَبْرَكُونَ وَمِا يُؤَمُّ فِللْكِلَّةِ مِنْ فَلَا حَدِيثَ مَعَلَيْهُ مِ اللهِ التَّخِرُ التَّ

تَكُمُّ الْأَعْلَى فَاخِنَ الله فَضَالَ الْأَخِهُ وَالْاَوْلِي الْسَكُمَ الْمَا لَهُ الْمَا الْمُا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُلْمَا الْمُلْمَا الْمَالِمُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَالِمُ الْمَا الْمَالِمُ الْمَا الْمَالِمُ الْمَا الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُلْمَالِمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِلِمُ الْمُلْمِلُهُ الْمُلْمِلِمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلُهُ الْمُلْمِلُهُ الْمُلْمِلُهُ الْمُلْمِلُهُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلُهُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلِمُ الْمُلْمِلِمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلِمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ

التَّوْرُونِيَ لِيَوْرُونِهِ فِطَابًا " يَوْمُ بَعُوْمُ الرَّوْحُ وَالْمَلَاهِ فَكَ الْمَعْنَ وَوْ الْمَوَابُّ الْمَعْنَ وَلَا الْمَوْابُ الْمَعْنَ الْمَالُونِ الْمُلَاجِّةِ الْمَعْنَ الْمَوْدُونُونُواْ لَحَوْا الْمَوَا الْمَوْا الْمَوْلَا الْمَوْدُونُ وَالْمَالُونُواْ الْمَوْلُونُ الْمُعْنَى الْمُلْكِمُ مَا فَلَامُّتُ مَا فَلَامُتُ مَا فَلَامُتُونُ الْمُعْنَى اللّهُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ مِلْكُمْ الْمُلْكِمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْلُكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْلُكُمُ الْمُلْكُمُ الْل

إِذَا لَوَوْدَهُ أَسُمُلِكُ مِلْ وَدَنْ فِي اللَّهُ وَإِذَا الْفِيْفُ تُنْتُرُبُ وَإِذَا الْمُنَا وَكُلُولُ وَإِذَا الْحِدَيْ مُورَبُ وَلِوَا الجنَّهُ أَزْلِقِكُ عَلِمَتَ نَفْسُ مَا آجَتَهُ فَا فَالْأَفْتُمُ الْخُنْثُ الجوار الكنين والليك إذاعبعس والطبيواذ انفيتر إِنَّهُ لَفَوْ لَارْسُولِ كُرِينَمْ ذِي فَقَ عَنِدَ ذِي الْعِرَشِ مَا بَنِّ مُطَاعِ تُمَّ الْمَهِنَّ وَمَا صَاحِكُمْ يَعِمْوُنَّ وَلَعَكَدُوا وَالْأَفْفِ المُبُينُ وَمَاهُوعَا إِلَيْتِ بِضَيْنِينَ وَمَاهُومِهُوَ لَتَهُمْ اللَّهِ اللَّهُ وَمُؤْلِقَهُمْ اللَّهُ رَجُجُ فَإِنَ لَمُ مُوْنَ إِنْ مُوَ الْأُدْكِرُ لِلْعِالِمِنَ لمن المناه المنا مِ اللهِ الرَّحْزِ الرَّحِيم الحالف لم الفطري والحالكم الكانكين وادا الْغِارْفِجُرَتْ وَاذِا الْفَيْوِرُ وَمُعْتَرَبُ عَلِيتَ نَفَرُهُمْ الْمَافَيَّةُ وَأَخْرُتُ لِآلِهَا الْإِنَّالُ مِلْقُولِيَ لِمَا لَكُونِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ خَلَقُنْكُ فَسَوْبِكُ فَعَالَاكُ فَلَيْ عُورُومًا شَاءً وَكُلَّكُ كَلْامًا نِكُ يُدُونَ اللَّهِ وَالْمُعَلِّكُ مُكَافِظْتِي كِرْامًا كَاشِيْنَ مِتَلَمُونَ مَا نَفَعُلُونَ إِنَّا لَا لَأَلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

هِ عَلَى وَهُوَجَيْقًا اللَّهِ فَانْتَعَنَّهُ لَلَّهُمَّ كُلَّ إِلَيْهَالْلَافًا فَزَشَا أَتُكُرُو وَجُعُفِ مُكَرِّمَةً مُ مَنْ مَنْ مَنْ عَلِمَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّا مُن اللَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللّ مِلِذَى عَنْ مَنْ فَيْ لَايْنِ الْمُنْ فَيْلُ لِايْنَا نَمْ الْعُنَّةُ فِي أَيِّ شَوْخَلُفُهُ مِنْ مُطْفِئَةٍ خُلَفَهُ فَعَلَىٰ " ثُمَّ السِّنَا لَبَيْنَ الْمُتَالِبَيْنَ الْمُتَالِ تُمَّا لَمَا فَهُ فَا فَيْرٌ وَ فَهُمَّا ذِالسَّاءُ الشُّرُولِ كَالَّالِنَا بَعْضِ مَا أَمَّنُّ والمنظم المال المنطقة المالة المنطقة المنطقة المنافقة المالة المنطقة المنافقة المنطقة تُمْ شَفَقَنَا الْأَرْضَ شَفِيًّا \* قَانَلْنَنْ الْمُفاحَيًّا وَعَنِيًّا وَفَضًّا وَذُنْوْنَا وَنَجُلاً ۚ وَحَلَا فِوْعَلْنَا ۗ وَفَا لِهَا ۚ وَأَلِهَا وَأَلَّا اللَّهِ مِنَاعًا لَكُمُ وَكِلْفَا مِنْ فَازْاجاءً بِالصَّاغَةُ وَبِي مِعَالًا وَمِنْ اجَيْدٌ وَالْمِهِ وَابْنَهِ وَصَاحِينِهِ وَبَدْلُهُ لَكِ الْمِعْمَانُهُ بَوْمِيْلِ مَنْ ازْيُعِنْ الْمُ وَجُوهُ وَمَعْ الْمِنْ الْمُؤَوِّ صَالَحَكُ فُسْنَدَيْنَ وَمُ رُجُو يُوَمِيِّ عَلِيهُ الْعَبْرَةِ مِنْ مُعْمَا أَخْرَهُ ۚ إِلَيْكُ فَهُمُ الْكُفِّي الْعَيْرُ الْعَيْرُ مِ اللهِ الرَّخِزُ الرَّجِيمِ النالثين كؤري والدالغو النكدرك والأ الخيال سنيرت وإذا النشاؤ عطلت واذاا أوبحث خيثرت وإذا الطار كمخت واذا النفؤس زوجت

انتفاق

نَعِيمُ عَالِلْأِلْآلِكَ يَنْظُرُونَ لَعَرَفْ وَجُوفِهِ مِنْضَرَةً النَعْنِيم لينفؤنَ مِن تَجِبْؤَ تَخْوُرُهُ خِنَامُهُ مِسُكُ وَتَهُ ذلك المنافر المنافيون ويراجه في تنبير عنا بَشْرَبْ بِهَا الْمُفْزَيُونَ ﴿ إِنَّ الْمُنْبِرَاجُومُوا كَانُوا مِنْ الْمُؤَلِّمُ اللَّهِ وَالْمُؤا بَضِكُونَ وَاذِا مَرُهُمْ مِنْعُنَا مَرْدُنَ وَاذِا انْفَالُهُ ٱللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَمُ لِهُمُ انْفُنَكُ وَافْكُ مِبْنُ وَاذْارَاوَهُمْ فَالْوَالِنَ لَمُؤَلَّاءً لَصَالُونَ وَمَا أَرْسُلُوا عَلَيْهِ مَا فَطُهُ فَ أَبْوَمَ الْبَرْبُ الْمَوْامِرَ الْحُصِعْنَارَ تَفْعِكُونَ عَبِيلٌ الْازَآيَاكَ يَنْظُونُنَّا مَا يُؤْتِ النَّفَالَ مَاكِ انْوَا يَعِنْعُلُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل مِ السَّالَّ عَزَ التَّحِي اذَالتَ مَآءُانَتَقَتُ \* وَاذَنَ لَرِيقًا وَحُفَّ \* وَاذَالُالُّانُ مُلاتَكُ وَالْعَتَكُمْ الْفِهَا وَيَعَلَّنَ وَاذَينَا لِمَهَا وَجُعْنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْم الْإِنَّهُا ٱلانْسَانَ الْآتَ كَادِحُ إِلْوَيَّاتِ كَانَمًا ۗ فَالْاجْآءِ فَامَّا مَزَاوُنُهُ كِلَايَهُ بِمِينِيةٌ فَوَتَنْ عِاسَتْ حِنَابًا بِتِيرًا \* وَيَغَلِّلُ لِلْ عَلَيْهِ مِنْ إِنَّ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ لِكُلِّ مِنْ الْمُ وَالْمُ ظَهُمْ أَنْ فَسُونَ بَاعُوالْوُرُا \* وَتَصِلْ اللَّهُ عَالًا اللَّهُ كَالًّا

نَمْ عَنْهَا بِعَالَمْ عَنْهَا وَهَا لَهُ وَمَا الْدَوْلِكِ مَلْهُوْمُ الْدِبْنُ وَ الْمَالِمُ مَالِكُومُ الْدِبْنُ وَمَا الْدَوْلِكِ مَلْهُومُ الدِبْنُ وَمَا الْدَوْلِكِ مَلْهُومُ الدِبْنِ وَمَا لَا مَنْ مَا لَكُومُ الدِبْنِ وَمَعْ الدِبْنِ اللّهِ عَنْهُ الدَّبِي اللّهِ مَا الْمُورِي الدَّبِي اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

الودوة دوالمرز الجهائة تعالى المائه مل مل المائة المحافظ المح

 -15

افِرانَبَعَتَ آشَفْتِهَا مُنْ فَقَالَ لَمَ مُرْرَسُولُ اللهِ فَاقَةَ اللهِ وَ وَكَا مُونُ فَكَمَّ وَمُولُ اللهِ فَاقَةَ اللهِ وَ وَكَا مُونُ فَكَمَّ وَلَمُ اللهِ وَمُولُهُ اللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَال

المنافرة ال





النه بَهِيَهُ أُومَا نَفَرَ فَالْهِ وَالْكِيْهُ وَالْمُوالِكُونَ وَالْمُوالِكُمْ اللهُ عَلَيْهِ مِنَّ الْمَالُونَ الْمَعْلِمُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ وَالْمَعْلِمُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهَ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهَ اللّهُ فَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ







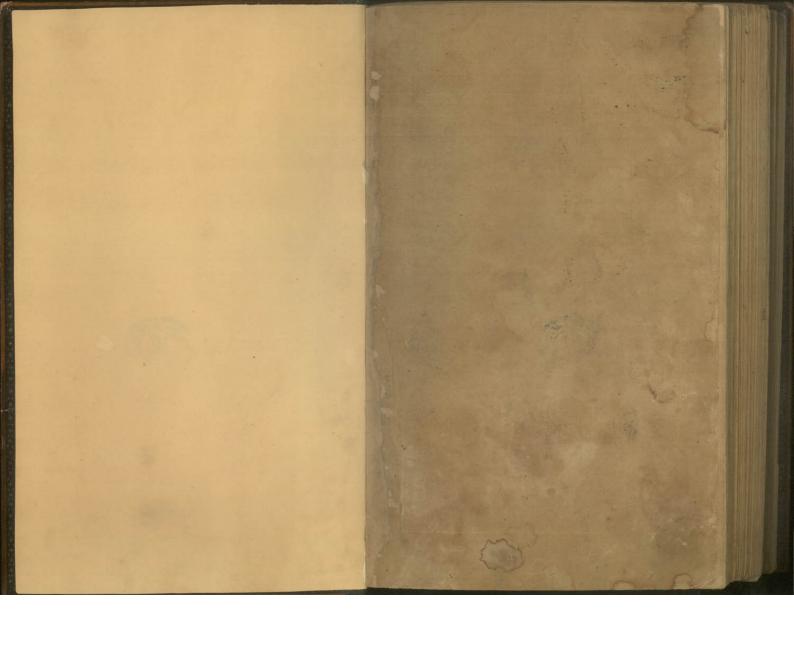

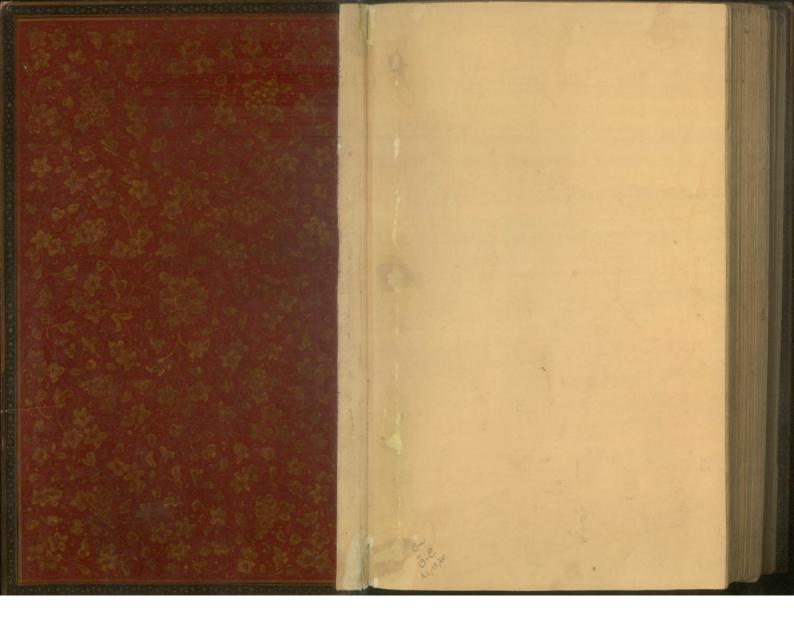

